# 

ابجامع لمذاهبُ فقهاء الأمْصَار وَعُلمَاء الأقطار فيماتضمَنهٌ الموَطَّأُ " مِنْ مَعَانى الرأى وَالآثار وَشْرْح ذلك كُلِيب الإيجاز وَالاختِصَار

> مَاعَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ . بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أُصَحُّ مِن كِتَابِ مَالِكِ "الإمَام الشَّافِيق"

> > تصنف ابن عث راله

الإما الحافظ أبي عمر توسف بن عَتْ التَّد ابن محت ربن عبد البرالنمري الأندلسي

177a 773a

لَقَدْكَانَ أَبُوعُمَر بِن عَبْد البَرِّمِنْ بُحُورِ العِلْمِ وَاشْتُهِ رَفَحِنْ لَهُ فِي الْأَقْطَ إِلَّا قُطَالِدٌ مَهِي " يُطْبَعُ لأُوَّلِ مَرَّةٍ كَامِلاً فِي ثَلاثين بُحَلَّدًا بالفهارس العِلْمِيَّة عَنخَسْ نُسَخِ خَطِيَّةٍ عَرزيزةٍ

المُحَلَّد السَّادِسُ عَشَر

<u> وَثَقَ أَصُولَهُ وَخَدَّجَ نَصُوصَهُ وَرَقَّهَا وَقَنَّنَ مَسَائِلَهُ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ </u>

سي سر الركنور/ عبد على بن بحي دار الوعن

حَلَب م القَاهِرة

دَارُ قُنْيَبَةُ لِلْظِبَاعَةِ وَالنَّشْيِرُ

#### الطبعة الأولى

## القاهرة المحرم ١٤١٤ المصادف تموز (يوليو) ١٩٩٣ جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه .

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في هذا التحقيق العلمي المتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب والله الموفق .

# الإستذكار

الجامع لمَذَاهِبِ فُقهاءِ الأمْصارِ وعُلماءِ الأَقْطارِ فيمَا تَضَمَّنَهُ المُوطَّأَ مِنْ مَعَانِي الرَّأَي والآثارِ وَشَرْح ذَلكَ كُلِّهُ بالإيجازِ والاختصارِ

### المجلد السادس عشر ۲۸ – كتاب النكاح

يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم ( ١٠٦٢ ) إلى ( ١١١٨ ) ويستوعب النصوص من فقرة ( ٢٣٠٥٧ ) إلى (٢٥٠٠٠ )

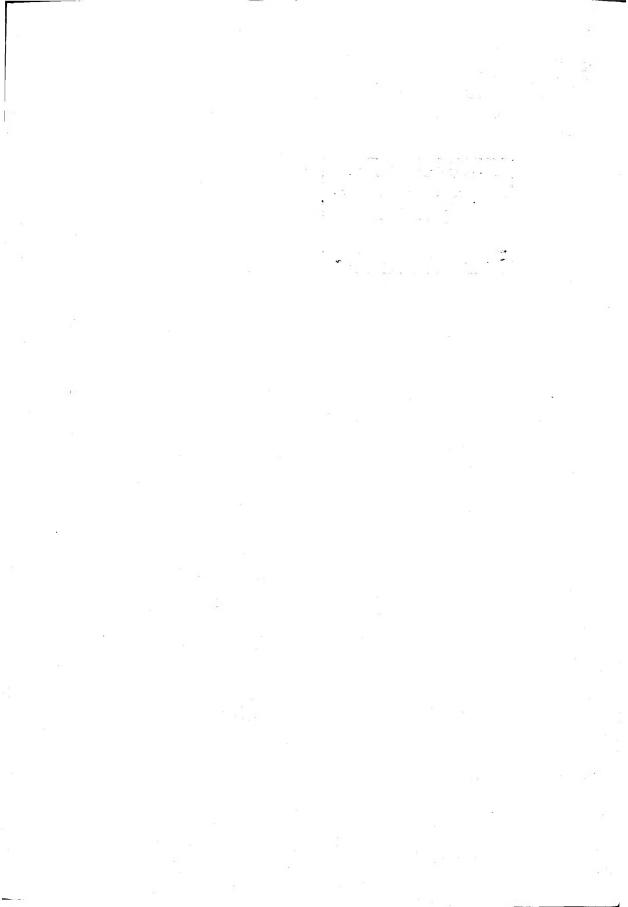

# ۲۸ - کتاب النکاح

#### (۱) باب ما جاء في الخطبة (\*)

الأعْرَج ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً قَالَ : « لا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّةً قَالَ : « لا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّةً قَالَ : « لا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَبِيهِ»(١).

١٠٦٣ – مَالِكٌ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلِيَّةً

(\*) المسألة - ٣٤٥ - لا تحل خطبة المخطوبة ، للحديث : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك : الخاطب قبله أو يأذن ) . وظاهر النهي في هذ الحديث وغيره يدل على التحريم ، ولأنه نهي عن الإضرار بالإنسان ، فكان مقتضاه التحريم كالنهي عن أكل ماله ، وسفك دمه . أما إذا لم تتم الخطبة الأولى ، وكان الأمر في حال مشاورة أو تردد ، فالأصح عدم التحريم ، ولكن تكره عند الحنفية الخطبة ، لإطلاق الأحاديث السابقة الواردة في النهي ، وتباح عند الجمهور لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة : معاوية ، وأبو جهم بن حذافة ، وأسامة بن زيد بعد طلاقها ، فاستشارت النبي عليها أن تنكح أسامة بن زيد ( رواه مسلم ) فهذا دليل على جواز تقدم أكثر من خطيب إذا لم تقبل المرأة الخطبة .

فإن فعل ، فزواجه عند الجمهور صحيح وعليه الإثم ، ولا يفرق بين الزوجين عند الجمهور ، كالحطبة في العدة ؛ لأن النهي ليس متوجهًا إلى نفس العقد ، بل هو متوجه إلى أمر خارج عن حقيقته، فلا يقتضي بطلان العقد . كالتوضؤ بماء مغصوب .

وروي عن مالك وداود أنه لا يصح ؛ لأنه نكاح منهي عنه فكان باطلا كنكاح الشغار ، والمعتمد عند المالكية : أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم ، وثبت عنده العقد على المخطوبة ببينة أو إقرار ، وجب عليه فسخه قبل الدخول بطلقة بائنة .

#### وانظر في هذه المسألة :

مختصر الطحاوي: ص ۱۷۸ ، المهذب: ٤٧/٢ ، القوانين الفقهية: ص ٢٠٥ ، الشرح الصغير: ٣٤٢/٢ وما بعدها ،المغنى : ٣٤٢/٢ الفقه الإسلامي وأدلته (١١١٧).

(۱) الموطأ: ۵۲۳ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ۱۷۷ ، الحديث (۵۲۸) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ( الأم » (٥: ٣٩) ، و( الرسالة » ، فقرة (٨٤٧) ، والنسائي في النكاح – باب ( النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » .

قَالَ: « لا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»(١).

٧٣٠٥٧ - قَالَ مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ . أَنْ يَخْطَبَ الرَّجُلُ الْمَرَأَةَ . فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِد مَعْلُومٍ . [ وَقَدْ تَرَاضَيَا . فَهِي تَشْتُرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا ، فَتِلْكَ النَّي عَلَى صَدَاقٍ وَاحِد مَعْلُومٍ . [ وَقَدْ تَرَاضَيَا . فَهِي تَشْتُرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا ، فَتِلْكَ النَّي نَهِى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ الْمَرَأَة وَلَا يَخْطُبُهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ . وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرَأَة فَلَا الرَّجُلُ الْمَرَاة عَلَى اللَّهُ مَا يُعْنِ بِذَلِكَ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرَاة فَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَمْرُهُ ، ولَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ ، أَنْ لا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ . فَهذَا إِنَّ اللهِ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ .

٢٣٠٥٨ - قال أبو عمر : بِنَحْوِ مَا فَسَّرَ مَالِكٌ هَذَا الحَدِيثَ فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عُميد .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ٣٥ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٥ : ٣٩ ، ٢٦ ) ، والرسالة ، فقرة (٨٤٨) . وأخرجه البخاري في البيوع ، ح (٢١٣٩) ، باب لا يبيع على بيع أخيه ، الفتح (٨٤٤) . وتتمة الحديث : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . وبهذا الإسناد أخرجه البخاري أيضاً في البيوع ، ح (٢١٦٥) ، باب النهي عن تلقي الركبان ، الفتح (٤ : ٣٧٣) ، ومسلم في البيوع ، ح (٣٧٣٨) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (١٤٦٥) من تحقيقنا . وأبو داود في الإجارة (٣٤٣٦) ، باب قي التلقي (٣ : ٢٦٩) ، وابن ماجه في والنسائي في البيوع ، باب بيع الرجل على بيع أخيه (٧ : ٢٥٨) من المجتبى . وابن ماجه في التجارات ح ( ٢١٧١) ، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه (٢ : ٢٥٨) بعضهم يذكر البيع ، وبعضهم يذكر البيع ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الموطأ ، وفي النسخ الخطية (ك) و (ي) و (س) : ﴿ إِلَى آخر قوله الذي معناه جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم يكن الركون والاتفاق والرضا ، قال : لأنه ﴾ .

٣٠٠٥٩ – وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةِ الفُقَهَاءِ كُلِّهِم ، [يَتَّفِقُونَ فِي ذَلِكَ المَعْنَى(١)]، وَهُوَ المَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ السَّلَفِ والَخلفِ .

٢٣٠٦٠ - وَذَلِكَ ، والله أعلم - لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَبَاحَ الخِطْبَةَ لأسامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَى خِطْبَةِ مُعَاوِيةَ ابْنِ أبي سُفْيانَ ، وآبِي جَهْم بْنِ حَدَيْفَةَ حِينَ خَطَبَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ مُشَاوِرَةً لَهُ ، فَخَطَبِها لأَسَامَةَ [بْنِ زَيْدٍ](٢) عَلَى خِطْبَتِهَا (٣).

٢٣٠٦١ – وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا يَفْعَلُ مَا يَنْهَى عَنْهُ .

٢٣٠٦٢ – وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا ادَّعَى نَسْخًا فِي أَحَادِيثِ هَذَا البَابِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المَعْنى ما قَالَهُ الفُقَهاءُ مِنَ الرُّكُونِ ، والرِّضَا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك ) .

<sup>(</sup>٢) من (ي) و (س) فقط.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الشافعي ، قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : عَنْ فَاطَمَةَ بنْتِ قَيْسِ أَنَّ زَوْجَهَا طلقها فَبَتَهَا ، فأمرها النبي عَلَيْ أَنْ تَعْتد فِي بَيْت ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم ، وقالَ : ﴿ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَدْنينِي ﴾ قالَتْ: فَلَمَا حَلَلْتُ أَخْبِرتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَة وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَمَّا مُعَاوِية فَطَمَا حَلَلْتُ لَا مَالَ لَهُ ، وأما أَبُو جَهْلِ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَتِقهِ ، انكحي أسبَامَة ﴾ ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿ انكُحي أسامَة ﴾ ، فَنكَحتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرا واغْتَبَطَتُ بِهِ .

أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ، ح (٣٦٣١ – ٣٦٣٧) ، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٥: ٤٩ – ٢٥) من طبعتنا ، وأبو داود في الطلاق (٢٠٨٤ – ٢٢٨٩) ، باب في نفقة المبتوتة (٢: ٢٨٥ – ٢٨٧) . والنسائي في الطلاق (٢: ٢٠٨) ، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها ( في المجتبى) و (٢: ١٤٥) ، باب الرخصة في الطلاق ثلاث ، وفي النكاح . وفي عشرة النساء ، وفي القضاء في الكبرى على ما جاء في تحفة الأشراف (١٢: ٤٧٠) ، وهو في الموطأ : ٥٨٠ ، وسيأتي .

٣٣٠٦٣ – وَسَيَأْتِي القَولُ في قَولِ أَسَامَةَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ – إِنْ شَاءَ اللّهُ – عَزَّ وجلَّ .

٢٣٠٦٤ - وَقَدْ [ رُوِيَ عَنْ أَبِي](١) هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى ينكحَ ، أَو يَتْرِكَ ،>

٢٣٠٦٥ - وَقَدُ ذَكَرْنَا الأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيدَ (٢) .

٢٣٠٦٦ – والمَعْنَى فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ .

٢٣٠٦٧ – فَإِذَا رَكَنَتِ المَرَّاةُ ، [ أَوْ اللهِ ] وَلِيُّها ، وَوَقَعَ الرِّضَا ، لَمْ يَجُزُ [ لأَحَدِ اللهُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ كَانَ حَنَيْدُ لِلْحَلْمَةُ عَلَى مَنْ ركنَ إِلَيْهِ ، وَرضِيَ بِهِ ، واتَّفَقَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ كَانَ عَاصِيًا إِذَا كَانَ بالنَّهْى عَالِمًا .

٢٣٠٦٨ – وَاخْتَلَفُوا فِي فَسْخِ نِكَاحِهِ ، وَسَنَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ [ فِي هَذَا البَابِ](°) ، إن شاءَ اللَّهُ تَعالى .

٢٣٠٦٩ - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، وابْنِ لـهيمـة ، عَنْ يَـزِيدَ ابْنَ أَبِي حبيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شُماسة المهري أَنَّهُ سَمَعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ على المِنْبُرِ أَبِي حبيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شُماسة المهري أَنَّهُ سَمعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ على المِنْبُرِ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكَ [ يَقُولُ ] (٢) : ﴿ المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ ، لا يحلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ

 <sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ي) و (س) : (روى أبو).

<sup>. (10:19:17)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي) و (س) : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ي) و (س) : ﴿ قال ﴾ .

يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ حَتَّى يذرَ »(١).

٢٣٠٧٠ - وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ مَا رَوَاهُ ابْنُ [وَهَبِ] (٢) فِي ﴿ مُوطَّئِهِ ﴾ ٢٣٠٧ ، عَنْ إليهِ ، عَنْ إليهِ ، عَنْ إليهِ بْنِ سَعْدِ] ﴿ مُوطَّئِهِ ﴾ عَنْ إليهِ ، عَنْ إليهِ بْنُ الحَطَّابِ أَنْ سَعْدِ] ﴿ ) ، عَنِ الحَارِثِ ابْنِ أَبِي ذباب : أَنَّ جَرِيرًا البجليَّ أَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ أَنْ يَخْطُب عَليهِ امْرَأَةً مِنْ دَوس ، ثُمَّ [ أَمَرَهُ] ﴿ مروانُ بْنُ الحَكَمِ [ مِنْ بَعْدِهِ] (٢) أَنْ يَخْطُبها عَلَيهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَدَخَلَ عَلَيْها ، فَأَخْبَرَها بِهِمْ الْوَل ، فَمَّ خَطَبها مَعَهُم لِنَفْسِهِ ، فَقَالَتْ : واللّهِ مَا أَدْرِي ، أَتَلْعَبُ أَمْ أَنْتَ جَادً ؟ [قالَ: بَلْ جَادً] ﴿ ) ، فَنكحتُهُ ، فَولَدَتْ لَهُ ولَدَيْن ﴿ ) .

٢٣٠٧١ - وَفِي سَمَاعِ [ إِسْمَاعِيلَ]<sup>(٩)</sup> ابْنِ أَبِي أُويسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : أَكْرَهُ إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ رَجُلا يَخْطُبُ لَهُ امْرَأَةً أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَأَرَاها خِيَانَةً .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في النكاح ، ح (۳٤٠٢) في طبعتنا ، باب ﴿ تحريم الحطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ﴾ ، وابن ماجه في التجارات (٢٢٤٦) باب ﴿ من باع عيبًا فليبينه ﴾ (٢ : ٧٥٠) .

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (س) : ( بكير ) وأثبت ما في (ك).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ك) : ﴿ قال أخبرني عكرمة ﴾ ولا وجه لها .

 <sup>(</sup>٤) في (ي) و (س): (عبيد بن سعيد)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في (ي ) و (س) : ﴿ أَمْرِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، وأثبته من (ي) و (س) .

<sup>(</sup>٨) المغنى (٦٠٥: ٦٠٥) ، عن ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٩) من (ك) فقط.

٢٣٠٧٢ - وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا رَخُصَ فِي ذَلِكَ .

٢٣٠٧٣ - قَالَ : وسُئُلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً ، وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ ، واتَّفَقَا عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ، حَتَّى صَارَتْ مِنَ اللائِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ : « لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةٍ أُخِيهِ » .

٢٣٠٧٤ – قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ هَكَذَا ، فَملكهَا [زَوْجٌ](١) آخرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِها، فَإِنَّهُ يُفرقُ بَيْنهُما .

٢٣٠٧٥ – وَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى النَّكَاحُ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ حِينَ خَطَبَ امْرَأَةً فِي حَالٍ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخْطُبَ عَلَيْهَا .

٢٣٠٧٦ - قال أبو عُمر : هَذَا هُوَ المَشْهُورُ عَنْ مَالِكِ ، وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ فِيمنْ خَطَبَ بَعْدَ الرُّكُونِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَنَّهُ يُفْسَخُ نِكَاحُهُ ، إِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَإِنْ [نَكحَ](٢) لَمْ يُفْسَخْ .

٢٣٠٧٧ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ [ أَنَّهُ يُفْسَخُ] (٢) عَلَى كُلِّ حَالٍ.

٢٣٠٧٨ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَيُفْسَخُ أَصْلا ، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا ، يَفعلُهُ .

٢٣٠٧٩ – وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ (٤) ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِما .

<sup>(</sup>١) <sup>كذا</sup> في (ك) ، وفي (ي) و (س) : ( رجل » .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ) و (س) : ( دخل ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ك ) ، وفي (**ي** ) و (**س**) : ( الفسخ » .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الأم ﴾ (٥ : ٣٩) باب ﴿ نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه ﴾ .

٢٣٠٨٠ – وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ بِعَاصٍ إِلاَ أَنْ يَكُونَ بِالنَّهْيِ عَالِمًا ، وَغَيرَ مُتَاوِّلٍ .

٢٣٠٨١ – وَقَالَ دَاوُدُ : يُفْسَخُ نِكَاحُهُ على كُلِّ حَالٍ .

٢٣٠٨٢ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرَّأَةَ بَعْدَ أَنْ رَكَنَتْ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا تَنَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرَّأَةُ بَعْدَ أَنْ رَكَنَتْ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا تَكُلُهُ ، وَإِلا فَدَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ حَللَهُ ، وَإِلا فَلَاسَتَغْفِرِ اللَّهَ مِنْ ذَلكَ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُهُ طَلاقُها ، وقَدْ أَثِمَ فِيمَا فَعَلَ .

٢٣٠٨٣ – قَالَ ابْنُ وَهْبِ : إِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ الأُوَّلُ فِي حِلِّ مِمَّا صَنَعَ ، فَلْيُطَلِّقُها ، فَإِنْ رَغْبَ فِيهِا الأُوَّلُ ، وَتَزَوَّجَها ، فَقَدْ بَرِئَ هَذَا مِنَ الإِثْمِ ، وَإِنْ كَرِهَ تَزْويجَها ، فَلْيُرَاجِعْها الَّذِي فَارَقَها بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَلَيْسَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالفِراقِ .

٢٣٠٨٤ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ : إِنَّمَا مَعْنَى النَّهْيِ [فِي] (١) أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ فِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ ، وأَمَّا إِذَا كَانَ الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلا ، فركَنَتْ إِلَيْهِ رَجُلَ سُوءٍ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحُضَّهَا (٢) عَلَى تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُعَلِّمُهَا الخَيْرَ، وَيُعِينُهَا عَلَيْهِ .

٢٣٠٨٥ - قال أَبُو عُمرَ : نَهى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، أُو يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، والبَيْعُ عِنْدَهم ( مَكْرُوهٌ) غَيْرُ مَفْسُوخٍ، فَكَذَلِكَ النَّكَاحُ ؛

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (ك ) : ( يحثها ) .

لأَنَّهُ لَمْ يَمْلُكْ بِضْعَهَا بِالرِّكُونِ دُونَ العَقْدِ ، ولا كَانَتْ لَهُ بِذَلِكَ زَوْجَةً ، يَجِبُ بَيْنَهُما المِيرَاثُ ، ويَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَلُو كَانَ كَذَلِكَ لَقضى مَالِكٌ بِفَسْخِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَهُ .

٢٣٠٨٦ – وَفَسْخُ النَّكَاحِ عِنْدَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ بَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الوَقْتِ لِيدركَ العَمَلَ عَلى سُنَّتِهِ ، وَكَمَالٍ حُسْنِهِ .

٢٣٠٨٧ – وَالرُّكُونُ [ عِنْدَ أَهْلِ](١) اللَّغَةِ السُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ بِالْمَحَبَّةِ لَهُ ، وَالإِنْصَاتِ إِلَيْهِ ، وَنَقِيضُهُ النَّفُورُ [عَنْهُ](٢) .

٢٣٠٨٨ - وَمِنْ ذَلِكَ قُولُهُ تَعالى : ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣].

٢٣٠٨٩ - [ وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا المَعْنَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَشْدِيدٌ ، وَتَعْلَيظٌ ، رَوَاهُ ابْنُ السَّرح ِ، عَنْ حَيْوةَ بْنِ شريح أَنَّ زِيَادَ بْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر ِ ابْنُ السَّرح ِ، عَنْ حَيوةَ بْنِ شريح أَنَّ زِيَادَ بْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُو : لَتَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ حَطَبًا حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الجَبَلِ ، ثُمَّ يُوقدَهُ بِالنَّارِ ، فَإِذَا احْتَرَقَ اقْتَحَمَ فِيهِ ، حَتَّى يَصِيرَ رَمِيمًا خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ إِحْدَى ثَلاَث ِ :

يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَسُومَ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، أَوْ يَصُرُّ لقحةً .

. ٢٣٠٩ - قال أَبُو عُمرَ : مَا صَحَّ العَقْدُ فِيهِ وَكَمُلَ النَّكَاحُ لَهُ ارْتَفَعَ الوَعِيدُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) في (ي) و (س) : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س).

أَنْ يَكُونَ كَبِيرةً ، فَمَغْفُورٌ مَعَ اجْتِنَابِ الكَبَائِرِ ](١) .

عُلَّهُ ١ - مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، [ عَنْ أَبِيهِ] (٢) ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنتُم ْ فِي ٱنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَا أَنْ تَقُولُوا وَلَا مَعْرُوفًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٥] أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرَاةِ ، وَهِي فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ وَوْجَهَا أَنْكُ عَلَيْ لَكُوبُهُ أَنْ اللَّهُ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا. وَوَحْوَهُ هَذَا مِنَ الْقَوْلُ.

٢٣٠٩١ - قال أبو عمر: حَرَّمَ اللَّهُ عَقْدَ النِّكَاحِ فِي العِدَّةِ بِقَولِهِ: ﴿ وَلَا تَعزمُوا عَمْرَةَ النِّكَاحِ عَمْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [ البقرة: ٢٣٥] ، وأَبَاحَ التَّعْريضَ بِالنّكاحِ فِي العِدَّةِ .

٢٣٠٩٢ – وَلَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ ، والخَلفِ فِي ذَلِكَ ، فَهُوَ مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُجْتَمَعِ عَلَى تَأْوِيلهِ ، إلا أَنَّهُم احْتَلَفُوا فِي أَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ .

٢٣٠٩٣ - فَقَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحمَّد : مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي [ هَذَا ] (١) البَابِ عَنْهُ .

٢٣٠٩٤ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي) و (س) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): (سيدها).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك).

يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي بِكِ لَمُعْجَبِّ ، وَإِنِّي فِيكِ رَاغِبٌ ، وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ (١) .

٢٣٠٩٥ – وَرَوى شُعْبَةُ ،عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِد [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] (٢) فِي قُولِهِ تعالى : ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيكُم فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ من خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [ البقرة : ٢٣٥] ، قَالَ : التَّعْرِيضُ مَا لَمْ ينصب لِلْخِطْبة (٣) .

٢٣٠٩٦ – وَرَوَاهُ ابنُ جَريرٍ [ بِإِسْنَادِهِ]<sup>(٤)</sup> ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَزَادَ يَقُولُ : إِنِّي فيكِ رَاغِبٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمرُها كَذَا ، يُعرضُ لَها<sup>(٥)</sup> .

٢٣٠٩٧ – وَشُعْبَةُ عَنْ سهيلِ بْنِ كهيل ، عَنْ مُسْلَم البطينِ ، عَنْ سَعيدِ بْنِ جبير، قَالَ : هُوَ قُولُ الرَّجُل : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ .

٢٣٠٩٨ – وَرَوى وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ [ عَامِر](٦) الشعبيُّ ،

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٥٧) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (١ : ٦٩٥) ونسبه أيضا: لمالك ، والشافعي ، والبيهقي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١: ٦٩٥) ونسبه لوكيع ، والفريابي ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ،وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم، والبيهقي ، عن ابن عباس .

وهو عند البخاري في النكاح (تعليقًا) ، باب قول الله عز وجل ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ... ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ي ) و (س) : ﴿ بِإِسْنَادُ مِثْلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) من (ك) فقط.

وَوَكَيْعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجاهِدٍ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيَلَةً . وإِنَّكِ لنَافِقَةً، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ .

٢٣٠٩٩ – وَأَبْنُ جُريجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ .

٢٣١٠٠ - وَقَالَ الحَسَنُ : لاَ يَقُولُ لَها : إِذَا انْقَضَتْ عِدْتُكِ ، تَزَوَّ جُتُكِ ،
 وَيَقُولُ [ لَهَا]<sup>(۱)</sup> مَا شَاءَ .

٢٣١٠١ – وَقَالَ عُبيدةُ : يَذْكُرُها لِوَلِيُّها ، وَلا يُشْعِرُها .

٢٣١٠٢ – وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لا تَفُوتِينِي بِنَفْسكِ ، وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ .

٢٣١٠٣ - وكَانَ إِبْرَاهِيمُ لا يَرى بِذَلِكَ كُلُّهِ بَأْسًا .

٣٩١٠٣ م - قَالَ أَبُو عُمْرَ: قَدْ رَوى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (بْنِ) (٢) عَلَقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ لِفَاطِمَةَ ابْنَة قَيْسٍ: انْتَقِلِي إلى بَيْتِ أُمِّ شريكٍ ، وَلا تُفَوِّتينِي بِنَفْسِكِ .

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيس ، وَمحمَّد ، عَنْ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقطه من (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (س): (وابن).

### (Y) باب استئذان البكر [ell](Y) في أنفسهما (X)

١٠٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافع بْنِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعم، ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَيْمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ « الأَيِّمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا. وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا »(٢).

وقال الحنفية: يختص الأب والجد وغيرهما من الأولياء عند عدم وجودهما بتزويج الصغيرة وإن لم ترض بذلك ، فإن كان وليها معروفًا بسوء الاختيار ، أو السكر ، فلها الخيار بعد البلوغ ، ويشترط لصحة خيار الصغيرة البكر أن تختار لنفسها بمجرد البلوغ ، فلو رأت دم الحيض ثم سكتت بطل خيارها ، إذ عليها أن تختار فورًا ، وتفسخ العقد .

وقال المالكية: يختص الأب (الوالي المجبر) بجبر الصغيرة: بكرًا ، أو ثيبًا ، ويستثنى من ذلك البكر التي رشدها أبوها وقال الحنابلة: للأب تزويج الصغيرة: بكراً كانت أو ثيبًا وهي من كانت دون تسع سنين ، أما التي لها تسع سنين وكانت ثيبًا فليس عليها جبر ؛ لأن إذنها معتبر ، فلابد منه، ويختص أيضًا بإجبار البكر البالغة على الزواج بدون إذنها .

وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (T: T: T) ، المهذب (T: T) وما بعدها ، بدائع الصنائع (T: T) ، فتح القدير (T: T0 و T1 الدر المختار (T: T1 الدر المختار (T: T1 الشرح الصغير (T: T1 الشرح القوانين الفقهية ص (T1 الشرح الكبير (T1 : T2 الشرح الكبير (T3 : T4 – T7 ) ، الفقه على المذاهب الأربعة (T3 : T4 ) وما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته (T3 : T4 ) وما بعدها .

(۲) الموطأ: ۲۵ – °۲۰ ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (۱۰۲۸۳) ،وابن أبي شيبة ۱۳٦/٤ ، والشافعي في المسند ۲ /۱۲ وفي (الأم، (٥٠٠) وسعيد بن منصور (٥٠٦) وأحمد ١٩/١ و والشافعي في المسند ۲ /۲۲ و ۳۲۰، والدارمي ۱۳۸/۲، ومسلم في النكاح ح (۲٤١٤) في طبعتنا ، وبرقم ۲۲۲ – ۲٤۲ و ۲۶۳ في طبعت ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت =

<sup>(</sup>١) في (ك) و (ي) و (س) : ( الثيب ) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - £ £ 0 - قال الشافعية : للأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها ، ويستحبُّ استئذان استئذانها ، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت الثيب لم تُزَوجُ حتى تبلغ ويسنُّ استئذان البكر صغيرة كانت أو كبيرة تطيبيًا لخاطرها .

٢٣١٠٤ – قال أبو عُمر: هَذَا حَدِيثٌ رَفِيعٌ صَحِيحٌ، أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الأَحْكَامِ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، أَثْبَاتٌ، [ أَشْرَافً](١).

٢٣١٠٥ - فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفَضْلِ طَائِفَةٌ، مِنْهُم : مَالِكٌ ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْد .
 ٢٣١٠٦ - وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَثِمَّةِ الجَلَّةِ ، مِنْهُم : شُعْبَةُ ، وسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ ، وابْنُ عُييْنَةَ ، وَيَحْيى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ أَصَحَابِهِ ، يَطُولُ ذِكْرُهُم.
 ذِكْرُهُم.

٢٣١٠٧ – وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكِ ».

٢٣١٠٨ – وَاخْتَلَفَ رُوَاتُهُ فِي لَفْظِهِ : فَالاَّكْثَرُ يَقُولُونَ فِيهِ : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها .

٢٣١٠٩ – وَقَالَ مِنْهُم جَمَاعَةٌ : النُّيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها .

٢٣١١ - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنَ الآثارِ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٢).

٢٣١١١ - وَمِمَّنْ قَالَ [بِذَلِكَ] (٢) : ابْنُ عُيَيْنَةَ عن زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ .

<sup>=</sup> وأبو داود (۲۰۹۸) في النكاح: باب في الثيب (۲۳۲:۲) والترمذي في النكاح (۲۰۱۸) باب ما جاء في استثمار البكر والثيب (۳: ۲۰۱۰) والنسائي في النكاح (۸٤/۲) باب استئذان البكر في نفسها ، وابن ماجه في النكاح (۱۸۷۰) باب استثمارالبكر والثيب (۲:۱۰۱) والدارقطني ما ۲۳۹۳ و ۲۶۱ ، والطبراني في « الكبير » ۱/(۲۳۳) و (۱۰۷٤٤) و (۲۰۷۱) و (۱۰۷۶۰) و والبيهقي في « السنن » ۱۱۸/۷ و ۲۲۲ ، وفي « معرفة السنن والآثار » (۱۰ : ۲۳۵۲).

<sup>(</sup>١) ليست في (ك) ، وثابته في بقية النسخ .

<sup>. (</sup>Yo-YE: 19)(Y)

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط.

٢٣١١٢ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ ، قَالَ : حدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفَضْلِ ، عَنْ نَافعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قَالَ : «الثَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوها فِي نَفْسِها ، وَإِذْنُها صُمَاتُها »(١).

وَرُبُّما قَالَ سُفْيَانُ : صَمْتُها إِقْرَارُها .

٢٣١١٣ - قال أبو عُمرَ: قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ فِيهِ: النَّيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها، جَاءَ بِهِ عَلَى المعنى عندُهُ .

٢٣١١٤ - وَهَذَا مَوضعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الفُقَهَاءُ:

٥ ٢٣١١ - فَقَالَ مِنْهُم قَائِلُونَ : الأَيِّمُ فِي هَذَا الحَدِيثِ هِي [ الَّتِي](٢) آمَتْ مِنْ زَوْجِها بِمَوْتِهِ أَوْ طَلاقِهِ ، [ وَهِيَ الثَّيُّبُ] (٣) .

٢٣١١٦ – وَاحْتُجُوا بِقُولِ الشَّاعِرِ يَومَ القَادِسِيَّة .

فأبنا وقد آمَتْ نساء كثيرة وَنسوةُ سَعْدٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ أَيُّمُ(٤)

أَلُّم ترَ أَنَّ اللَّه أَنزِلَ نَصرُهُ وسَعدٌ بَباب القَادِسيَّة مُعْصَمُ فأبنا وَقَدْ آمَت نسَاءً كثيرة

ونِسُوةُ سَعْدِ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيُّمُ

<sup>(</sup>١) مسند الحميدي (١: ٢٣٩) ، حديث (١٧٥) ، وسنن أبي داود في النكاح ، ح (٢٠٩٩) ، بـاب

<sup>(</sup> في الثيب ) ( ٢: ٢٣٢ – ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) روى زياد البكَّائي، عن عبد الملك بن عمير، عن قبِيصة بن جابر قال : قال ابنُ عُمَّ لنا يوم القادسية :

٢٣١١٧ – يَقُولُ : لَيْسَ مِنْهُنَّ مَنْ قُتِلَ زَوْجُها .

٢٣١١٨ - وَاحْتُجُوا أَيضًا بِحَدِيثِ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأْيَّمَتِ ابْنَتُهُ حَفْصَةُ مِنْ خَنَيسِ بْنِ حَذَافَةَ السَّهِمَى ، الحَديثُ .

٢٣١١٩ - وَبِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : آمَتْ حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِها ، وأُمُّ عُثمانَ مِنْ رقيةَ ، الحَدِيثُ .

٢٣١٢٠ - قَالُوا : فَالأَيُّمُ [ هُنَا](١) : الثَّيُّبُ .

٢٣١٢١ – وَإِنْ كَانَتِ العَرَبُ قَدْ تُسَمِّي كُلَّ مَنْ لاَ زَوْجَ لِهَا : أَيِّمًا ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الاتِّسَاعِ .

٢٣١٢٢ – وأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ: عَدَمُ الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ كَانَ.

٢٣١٢٣ - قَالُوا: وَرِوَايَةُ مَنْ رَوى فِي هَذَا الْحَديثِ :الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها [ مِنْ وَلِيَّهُ ] (٢) ، رِوَايَةٌ مُفَسِرةٌ ، وَهِي َ أُولَى مِنْ رِوَايَةٍ مَنْ رَوى : الأَيِّمُ ؛ لأَنَّهُ قَولٌ مُجْملٌ . وَلِيَّهَا ] (٢) - وَالْمَصِيرُ إلى الرِّوَايَةِ المُفَسرَةِ أَشْهَرُ في الحُجَّةِ .

٢٣١٢٥ – وَذَكَرُوا مَا حَدَّثناهُ عَبْدُ الوَارِثِ ، وَسَعيدٌ ، قَالاً : حدَّثنِي قَاسِمٌ ،

<sup>=</sup> فلما بلغ سعدًا قال اللهم اقطع عنَّى لسانه ويده . فجاءت نُشَّابةٌ أصابت فاه ، فخرس ثم قُطعت يدُهُ في القتال . وكان في جسد سعد قروحٌ ، فأخبر الناس بعذره عن شهود القتال .

رواه الطبراني (٣١٠) و (٣١١) وقد ذكره الهيثمي ٩/٤٥١ ، وقال : رواه الطبراني بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك) .

قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ حَدَّثَني حَفَصُ بْنُ غَيَاثٍ ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ موهبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافَعُ بْنُ جُبيرِ بْنِ مطْعم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : «الثَّيِّبُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيّها ، وَالبِكْر تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمَّتُهَا إِقْرَارُهَا »(١) .

٢٣١٢٦ – قَالُوا: وَمِنَ الدَّلِيلِ أَيضًا [عَلى](٢) أَنَّ الأَيِّمَ المَذْكُورَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ هِيَ الثَّيِّبُ .

٢٣١٢٧ – كَمَا رَوَاهُ [ مَنْ رَوَاهُ]<sup>(٣)</sup> وَكَذَلِكَ قَولُهُ : وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، فَذَكَرَ اللهِكْرَ بَعْدَ [ ذِكْرِهِ]<sup>(٤)</sup> الأَيِّمَ فَدَلَّ على أَنَّها الثَّيِّبُ .

٢٣١٢٨ – قَالُوا : وَلَو كَانَتِ الْأَيِّمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : [كل] (٥) مَنْ لا زَوْجَ لَهَا مِنَ النِّسَاءِ لَبَطَلَ قَولُهُ عَلِيَّةً : ﴿ لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ﴾ ، وَلَكَانَتْ كُلُّ امْرَأَة أَحَقَّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيها ، وَكَانَ هَذَا التَّأُويلُ رَدَّ السُّنَّة الثَّابِعَةِ ، فِي أَنْ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، وَرَدًا لِقَوْلِهِ مِنْ وَلِيها ، وَكَانَ هَذَا التَّأُويلُ رَدَّ السُّنَّة الثَّابِعَةِ ، فِي أَنْ لا نِكَاحَ إِلا بِولِيٍّ ، وَرَدًا لِقَوْلِهِ مَنْ وَلِيها ، وَكَانَ هَذَا التَّاوِيلُ رَدَّ السُّنَّة الثَّابِعَةِ ، فِي أَنْ لا نِكَاحَ إِلا بِولِيٍّ ، وَرَدًا لِقَوْلِهِ مَنْ وَلِيها ، وَكَانَ هَذَا التَّاوِيلُ رَدَّ السُّنَّة الثَّابِعَةِ ، فِي أَنْ لا نِكَاحَ إِلا بِولِي مَا وَرَدًا لِقَوْلِهِ مَنْ وَلِيها ، وَكَانَ هَذَا التَّاوِيلُ رَدَّ السُّنَّة الثَّابِعَةِ ، فِي أَنْ لا نِكَاحَ إِلا بِولِي مَا وَرَدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [ البقرة : ٢٣٢] يُخَاطِبُ الأُولِياءَ بِذَلِكَ .

٢٣١٢٩ - وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : ﴿ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِا مِنْ وَلِيِّها ﴾ دَلَّ عَلى

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ١٣٦) ، معرفة السنن والآثار ( ١٠ : ١٣٥٦٧) .

<sup>(</sup>٢) من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ي) و (س) ؛ ال ذكر ١٠.

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي) و (س) .

أَنَّ لِوَلِيِّهَا حَقَّا ، لَكَنَّهَا أَحَقُّ مِنْهُ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الوَلِيِّ على البِكْرِ فَوْقَ ذَلِكَ ؛ لأنَّ الوَلِيِّ على البِكْرِ فَوْقَ ذَلِكَ ؛ لأنَّ الوَلِيَّ لا يُنْكِحُ الثِّيِّبِ أَمْرِها .

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِئْذَانُها واسْتِئْمَارُها .

٢٣١٣٠ - وَهَذَا كُلُّهُ قُولُ مَنْ قَالَ إِنَّ الوَلِيَّ المَذْكُورَ فِي هَذَا الحَدِيثِ هُوَ الأَبُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأُوْلِيَاءِ ؛ لأَنَّ الأَبَ لا يُنْكِحُ الثَّيِّبَ مِنْ بَنَاتِهِ إِلا بِأَمْرِها ، وَلَهُ أَنْ يُنْكِحُ البِكْرَمِنْهُنَّ بِغَيْرِ أَمْرِهَا .

٢٣١٣١ – وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا : الشَّافِعِيُّ<sup>(٢)</sup> ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، وَإَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، وَإِسْجَاقُ بْنُ رَاهويه .

٢٣١٣٢ – وَاحْتَجُوا بِضُرُوبٍ مِنَ الحُجَجِ مَعْنَاهَا مَا وَصَفْنًا .

٢٣١٣٣ - قَال أبو عُمر : فِي قولِهِ عَلَيْ : « الأَيِّمُ أَحَقُ بِنَفْسِها » دَلائِلُ ، وَمَعَانٍ ،
 وَفَوَائِدُ :

٢٣١٣٤ - ( أَحَدُها ) : أَنَّ الأَيِّمَ إِذَا كَانَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِها ، فَغَيْر الأَيِّم وَلِيُّها أَحَقُّ بِهَا مِنْ نَفْسِها ، لَمَا كَانَ لِتَخْصِيصِ بِهَا مِنْ نَفْسِها ، لَمَا كَانَ لِتَخْصِيصِ الْأَيِّم مَعْنى .

٥٣١٣٥ – ومثل(٣) هَذَا مِنَ [الدَّلائِلِ](٤) ، قُولُ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ كُنَّ

<sup>(</sup>١) في (ي ) و (س) : ( بإذنها .

<sup>(</sup>٢) انظر والأم، (٥: ١٧ - ١٨) باب و ما جاء في نكاح الآباء » .

<sup>(</sup>٣) في (ك): (ومع).

<sup>(</sup>٤) في ( ي ) و (س) : ( الدليل » .

أُولَات حَمْلِ فَأَنْفَقُواعَلَيْهِنَ ﴾ [ الطلاق : ٦] دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا نَفَقَةَ لَهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُمَّن أُولات (١) حَمْلٍ .

٢٣١٣٦ - وَكَذَلِكَ قُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : « مَنْ بَاعَ نَخَلا قَدْ أَبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَاتِعِ » ( إذَا ) ( ) بِيعَتْ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ . لِلْبَاتِعِ » ( إذَا ) ( ) بِيعَتْ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ .

٢٣١٣٧ – وَكَذَلِكَ قَولُهُ عَليهِ السَّلامُ : « الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها [ مِنْ وَلِيَّها](٢) ، دَلِيلٌ عَلى أَنَّ الَّتِي يُخَالِفُها وَلِيُّها أَحَقُّ بِها .

٢٣١٣٨ - وَذَكَرَ المزنيُّ (°) وغيرُهُ ، عَن الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : وفِي قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : «الأَيِّمُ أَحَقُ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها ، وَتُسْتَأْمَرُ البِكْرُ [ فِي نَفْسِها ] (٦) ، وَإِذْنُها صُمَاتُها » [دَلاَلَةً] (٧) عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ النَّيِّبِ وَالبِكْرِ فِي أَمْرَيْنِ :

٢٣١٣٩ – (أَحَدُهُما) : أَنَّ إِذْنَ البِكْرِ الصَّمْتُ ، والَّتِي تخالفُها الكَلام .

٢٣١٤٠ - ( والآخرُ ) : أَنَّ أَمْرَهُما فِي ولايَةِ أَنْفُسهما مُختلفٌ ، فَوِلاَيَةُ الثَّيُّبِ

<sup>(</sup>١) في (ك) : ( ذوات ) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي الحديث في البيوع – باب ( ما جاء في ثمر المال يباع أصله ) .وانظر فهرس أطراف أحاديث الموطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ي) و (س) : ﴿ إِنَّ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) مختصر المزنى ، ص ١٦٣ – ١٦٤ .

<sup>·</sup> (٦) مختصر المزني ، ص ١٦٣ – ١٦٤ في (ك) ، ثابت في (ي) و (س) .

<sup>(</sup>٧) في (ي) و (س) : ( دليل) .

أَنُّهَا أَحَقُّ مِنَ الوَلِيِّ .

٢٣١٤١ – قَالَ : وَالْوَلِيُّ هَا هُنَا : الأَبُ ، [ واللَّهُ أَعْلَمُ] (١) ، دُونَ سَائِرِ الأُولْيَاءِ.
٢٣١٤٢ – أَلَا تَرَى أَنَّ سَائِرَ الأُولْيَاءِ [ غير الأَب] (٢) لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغْيرَةَ ، وَلَا لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْبَكْرَ الكَبِيرَةَ إِلا يِإِذْنِها ، وَذَلِكَ لِلأَبِ فِي بَنَاتِهِ الأَبْكَارِ ، بَوَالغَ ، أَوْ غَيْرَ بَوَالغَ .

٢٢١٤٣ – وَهُوَ الْمُطْلَقُ الكَامِلُ الولايَةِ ؛ لأنَّ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الأُوْلِيَاءِ لا يَسْتَحِقُّونَ الولايَةِ ؛ لأنَّ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الأُوْلِيَاءِ لا يَسْتَحِقُّونَ الولاَةَ إلا بِهِ ، وَقَدْ يَشْتَرِكُونَ فِيها ، وَهُوَ يَنْفَرِدُ بِها ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ لَهُ اسْمُ الوَلِيِّ مُطْلَقًا .

٢٣١٤٤ – وَذَكَرَ حَدِيثَ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ رَدَّ نِكَاحَها وَكَانَتْ ثَيِّبًا إِذْ أَنْكَحَها أَبُوها بِغَيْرِ رِضَاهَا(٣) .

٢٣١٤٥ - قَالَ: وَأَمَّا الاسْتِثْمَارُ لِلْبِكْرِ، فَعَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ، وَرَجَاءِ المُوَافَقَةِ، وَخَوْفِ مُوَافَقَةِ الكَرَاهَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وجلَّ - لِنَبيِّهِ عَلَيْكَ : ﴿ وَشَاوِرْهُم فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

٢٣١٤٦ – وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لأُحَدِ مِنْهُم رَدُّ مَا رأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّكُ ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سيأتي خبرها في (١١) باب ﴿ جامع ما لا يُجوز من النكاح ﴾ ، ح (١٠٨٦) .

لِيَفْتَديَ بِهِ .

٢٣١٤٧ – وَفِي هَذَ المَعْني آثارٌ ذَكَرْنَاهَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (١) .

٢٣١٤٨ – قالَ أبو عُمرَ : وَحَدِيثُ خَنساءَ بِنْتِ خِدَامٍ ، ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي بَابِ ٢٣١٤٨ مَا لاَ يَجُوزُ من النُّكَاحِ » ، وكَانَ هَذَا البَابُ أُولَى بِهِ ، وَسَيَأْتِي القَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٣١٤٩ – وَقَالَ آخَرُونَ : الأَيِّمُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لا زَوْجَ لَها ؛ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، وَاسْتَشْهَدَا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ :

> فَإِنْ تَنْكَحِي أَنَكَح ، وَإِنْ تَتَأَيَّمِي وَإِنْ كُنْتَ أَفْتَى مِنْكُم أَتَأَيَّمُ أَيْ تَبْقِينَ بَلا زَوْجٍ .

> > ٠ ٥ ٢٣١ – وَمِنْ هَذَا قَولُ الشَّماخ<sup>(٢)</sup>:

يُقِرُّ بِعَيني أَنْ أُنَبًا أَنَّها وإن لم أَنَلْها أَيِّمٌ لم تَزَوَّج (٣)

١ ٥ ٢٣١ - وأَبْيَنُ مِنْ هَذَا قُولُ أُمَيَّةَ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ:

<sup>. (</sup>٧٩: ١٩) (١)

 <sup>(</sup>۲) هو الشّمّاخ بن ضرار الذبياني ، شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام ، وهو من طبقة لبيد والنابغة ، شهد القادسية ، وتوفى في غزوة موقان سنة (۲۲) ، وأخباره كثيرة في الإصابة ، الترجمة (۳۹۱۳) ، والأغانى (۹۷:۸) ، وخزانة الأدب (۱: ۲۲٥) ط. بولاق .

 <sup>(</sup>٣) شرح ديوان عامربن الطفيل (١٠٩) ، والموازنة للآمدي (١٤٧) ، وشرح فصيح ثعلب لابن
 درستويه (١٦٥) ، وشرح ديوان أبي تمام للتبريزي (٢٠٩:١) ، وسر الفصاحة (٧٣) ، وروح
 المعاني (١٨) : ١٣٣) ، وديوان الشماخ ، ص (٧٦) .

لِلَّهِ دُرُّ بَنِي علي قَلَّمِ منهم وناكع ِ لِلَّهِ دُرُّ بَنِي علي علي قَلَّم منهم وناكع ِ إِن لم يَغيرُوا غارةً الله عَلَى الله ع

٢ ٥ ٢٣١ – وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَعُوذُ باللَّهِ مِنْ بَوارِ الأَيُّمِ .

٣٩١٥٣ - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَيِّمَ : مَنْ لا زَوْجَ لَهَا ؛ ثَيِّبًا كَانَتْ أَو بِكْرًا .
٢٣١٥٤ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : الأَيِّمُ هِيَ الَّتِي لا زَوْجَ لَهَا ؛ بَالِغًا كَانَتْ أَوْ غَيْر بَالِغِ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيْبًا .

٢٣١٥ - قَالَ: وَلَمْ يَدْخُلِ الأبُ فِي جُمَلةِ الأُولْيَاءِ؛ لأَنَّ أَمرَهُ فِي وَلَدِهِ أَجلُّ مِنْ
 أَنْ يدخلَ فِي الأُولْيَاءِ الَّذِينَ [ لا يشبهونَهُ ] (١) ، [ وَلَيْسَتْ لَهُم] (٢) أَحْكَامُهُ .

٢٣١٥٦ - [قَالَ :] (٢) والدَّلِيلُ على أنَّ الأَيِّمَ كُلُّ مَنْ لا زَوْجَ لَها قولُهُ تَعالى : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ... ﴾ الآية [ النور : ٣٢ ] . يَعْنَي : كُلَّ مَنْ لا زَوْجَ لَهَا . 
٢٣١٥٧ - قَالَ : وَإِنَّمَا فِي الحَدِيثِ مَعْنَيَانِ :

٢٣١٥٨ - ( أَحَدُهما ) : أَنَّ الأَيَامي كُلَّهُنَّ أَحَقُّ بِأَنْفُسِهِنَّ مِنْ أُولِيَاثِهِنَّ ، وَهُمْ
 مَنْ عَدَا الأبِ مِنَ الأُولِيَاء .

٢٣١٥٩ – ( والمَعْنَى الآخَرُ ) : تَعْلِيمُ النَّاسِ :كَيْفَ يَسْتَأْذِنُونَ البِّكْرَ ، وَأَنَّ إِذْنَهَا

<sup>(</sup>١) في (ك) : ( لا يشبهونهم ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي) و (س) .

<sup>(</sup>٣) ليست في (ك).

صُمَاتُها ؛ لأنَّهَا تَسْتَحِي أَنْ تُجِيبَ بِلِسَانِها .

٢٣١٦٠ - قَالَ: والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأَبَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرةَ [ إِذَا بَلَغَتْ ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ] (١) بِإِجْمَاعٍ مِنَ الـمُسْلِمِينَ ، ثم يَلْزَمُها ذَلِكَ ، وَلا يكُونُ لَها فِي نَفْسِها خِيَارٌ إِذَا بَلَغَتْ .

٢٣١٦١ - وَإِنَّمَا [ جَازَ] (٢) ، لَهُ أَنْ يَزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ ، لِدُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ [الأَيَامي] (١) ، وَلُو كَانَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا لَمْ [يَكُنْ] (١) لَهُ أَنْ يَزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتُسْتَأْذَنَ ) (٥) .

القويُّ فيهما ، وباللَّه التَّوفيقُ .

١٠٦٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ : لا تُنكَحُ الْمَرَّأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّها ، أَوْ ذِي الرَّأَي مِنْ أَهْلِهَا . أو السُّلْطَان (١) . السُّلْطَان (١) .

٢٣١٦٣ - قال أبو عُمرَ: قُولُ عُمرَ هذَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا على قَولُيْنِ:

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (س) : ( كان ) .

<sup>(</sup>٣) في (ك): ( الإيماء ) .

<sup>(</sup>٤) في (ك) : ( يجز ) .

<sup>(</sup>٥) في (ي) ، (س) : ( تستأمر) .

<sup>(</sup>٦) الموطأ : ٥٢٥ ، وسنن البيهقي (٧ : ١١١) ، والمحلي (٩ : ٤٥٤) .

٢٣١٦٤ – ( فَمِنْهُم مَنْ قَالَ ): إِنَّ قُولَهُ: وَلِيِّهَا ، أُو ذَوِي الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا، أُو السُّلْطَانِ أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْ هَوُلاءِ جَائِزٌ إِنْكَاحُهُ، وَنَافِذٌ فِعْلُهُ إِذَا أَصَابَ وَجْهَ السُّلْطَانِ أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْ هَوُلاءِ جَائِزٌ إِنْكَاحُهُ، وَنَافِذٌ فِعْلُهُ إِذَا أَصَابَ وَجْهَ [السُّلْطَانِ أَنَّ كُلُّ وَاحِد مِنْ هَوُلاءِ جَائِزٌ إِنْكَاحُهُ، وَنَافِذٌ فِعْلُهُ إِذَا أَصَابَ وَجْهَ [الصواب](١) مِنَ الكَفَاءَةِ ، والصَّلاحِ .

وَقَالَ آخَرُونَ : أَرَادَ بِقَوْلِهِ : وَلَيُّهَا أَقْرَبَ [ الأُوْلِيَاءِ](٢) ، وَأَقْعَدَهُم بِهَا .

٢٣١٦٥ – وأراد بِقُولِهِ: ذَوي الرَّأْي مِنْ أَهْلِها عَصَبَتَها أُولُوا الرَّأْي ، وَإِنْ بَعُدُوا مِنْها فِي النَّسَبِ إِذَا لَمْ يكُنِ الولِيُّ الأَقْرَبَ .

٢٣١٦٦ - وكذَلِكَ السُّلْطَانُ إِذَا لَمْ يكُنْ ( وَلِيُّ) قَرِيبٌ ، وَلا بَعِيدٌ وَجَعَلُوا قَوْلَ اللَّهِ عُمَرَ هَذَا عَلَى التَّرْتيبِ ، لا عَلَى التَّخْييرِ ، كَنَحْوِ اخْتِلافِ العُلَمَاءِ فِي مَعْنَى قَولِ اللَّهِ عُمَرَ هَذَا عَلَى التَّرْتيبِ ، لا عَلَى التَّخْييرِ ، كَنَحْوِ اخْتِلافِ العُلَمَاءِ فِي مَعْنَى قَولِ اللَّهِ عَمَرَ هَذَا عَلَى التَّرْتيبِ ، لا عَلَى التَّخْييرِ ، كَنَحْوِ اخْتِلافِ العُلَمَاءِ فِي مَعْنَى قَولِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي المُحارِبِينَ : ﴿ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ المائدة : ٣٣] .

٢٣١٦٧ - وَهَذَا [ كُلُّهُ مِنْ قُولِهِم تَصْرِيحٌ ] (٢) أَنَّهُ لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٌّ.

٢٣١٦٨ – وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الوَلِيِّ ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا نُوَضِّحُهُ عَنْهُم ، وَعَنْ غَيْرِهِم مِنَ العُلَمَاءِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٣١٦٩ - قَالَ أَبُو عُمرَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةَ: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً [ إلا أنَّهُ حَدِيثٌ وَصَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ،

<sup>(</sup>١) في (ك): « النكاح».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك) : « أرد بقولهم » .

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسى ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ] (١) مِنْهِمُ : أَبُو عُواَنَةَ ، وَيُونسُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ .

٢٣١٧٠ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الطُّرُقَ عَنْهُم فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) ، وأَرْسَلَهُ شُعْبَةُ ، والتَّوْرِيُّ، فَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ (٣).

٢٣١٧١ - رَوى ابْنُ جريج ، عَنْ سُليمانَ بْنِ مُوسى ، عَنِ الزُّهريِّ ، عَنْ عُروة ، عَنْ عُروة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيّها ، فَا يُمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيّها ، فَيْكَاحُها بَاطِلٌ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِها ، فَالمَهْرُ لَها بِمَا أَصَابَ مِنْها ، فَإِن السُّكَحُوا ، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي) و (س) .

<sup>(</sup>۲) (۱۹ : ۸۷) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في النكاح (١١٠١) ، باب و ما جاء لا نكاح إلا بولي ، وأبو داود في النكاح (٣) أخرجه الترمذي في النكاح (٢٠٨٥) باب و في الولي، ، والإمام أحمد في و مسنده، (٤ : ٣٩٤ ، ٣٩٤) ، والمدارمي (٢٠٠٢) ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار، (٣٠٠٠) ، والحاكم (١٧٠:٢) ، والبيهقي في والسنن، (٢ : ١٠٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم (١٣٥)، وفي المسند (١٥٤٣) وعبد الرزاق (١٠٤٧١)، وابن أبي شيبة (٤: ١٢٨)، والإمام أحمد (٦: ٤٧، ١٦٥)، من حديث سليمان بن موسى عن الزهري، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود في النكاح، ح (٢٠٨٣)، باب في الولي (٢: ٢٢٩). الترمذي في النكاح، ح (١١٠٢)، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣: ٣٩٨ – ٣٩٩)، وقال: حسن، والنسائي في النكاح (في الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (١٢: ٤٣١). وابن ماجه في النكاح، ح (١٨٧٩)، باب لا نكاح إلا بولي (١: ٥٠٠)، والإمام أحمد في و مسنده (٢: ٤٧٤، ١٦٥)، والدارمي (٢: ١٣٧)، والطحاوي (٣: ٧)، وابن حبان (١٢٤٨) موارد الظمآن، والدارقطني و معرفة السنن والآثار ، والحاكم (٢: ١٦٥) وانظر نصب الراية (١٨٥٠) أيضاً.

٢٣١٧٢ - رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذَكُرُوا فيه عِلَّةً .

٢٣١٧٣ – وَرَوَاهُ ابْنُ عَيَنَةً ، عَنِ ابْنِ جريج بِإِسْنَادِهِ ( مثلهُ ) ، وزَادَ قَالَ ابْنُ جريج بِإِسْنَادِهِ ( مثلهُ ) ، وزَادَ قَالَ ابْنُ جريج فِي جريج ؛ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ ، فَلَمْ يعْرِفْهُ ، وَلَمْ يَرَ وَاحِدٌ هَذَا الكَلامَ عَنِ ابْنِ جريج فِي هَذَا الحَدِيثِ ، غَيْرَ ابْنِ عليَّةَ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ مَنْ أَجَازَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَقَالَ : هُو حَدِيثٌ واه إِذْ قَدْ أَنْكَرَهُ الزُّهْرِيُّ الَّذِي عَنْهُ رُوِيَ ، وَطَعَنُوا بَذلِكَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي حفظه ، قَالُوا : لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ [ أَحَدً] (١) مِنْ الحفاظ أَصْحَاب (٢) الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ به مَنْ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ [ إلا بِإذْن وَلَيُّ .

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sub>](٣)</sub> ؛ لأنه نَقَلَهُ عَنِ الزُّهريُّ ثِقَاتٌ .

قَالُوا : وسليمانُ بْنُ مُوسى إِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَفَقِيهُهم عَنِ الزُّهريِّ .

٢٣١٧٤ - وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهرِيِّ ، كَمَا رَوَاهُ سُليمانُ بْنُ مُوسى : جَعَفْرُ بْنُ

<sup>=</sup> أشار الشافعي إلى أن ما ورد في الحديث : ﴿ فإن اشتجروا ،فالسلطان ولي من لا ولي له ﴾ أنها من قول بعضهم . معرفة السنن (١٠ : ١٣٥٠٧) .

وقد حسن الترمذي الحديث ، وصححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه (٤٠٧٤) ، والحاكم على شرط الشيخين .

وانظر ترجمة سليمان بن موسى في (١٤ : ١٩٧٤٧) ، على أنه لم يتفرد به ، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند الإمام أحمد (٦٦: ٦) ، وأبي داود (٢٠٨٤) ، والطحاوي (٧:٣) ، والبيهقي في ( السنن) (٧ : ١٠١) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي) و (س) .

 <sup>(</sup>٢) في (ك): من حفاظ الزهري ، وفي (ي) و (س): من حفاظ أصحاب الزهري .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

رَبِيعَةَ<sup>(١)</sup> ، والحجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ <sup>(٢)</sup> .ولا يَضُرُّ إِنْكَارُ الزُّهْرِيِّ [ له]<sup>(٣)</sup> ؛ لأَنَّهُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ حَفظَهُ ، لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ مَنْ حَفظَهُ عَنْهُ<sup>(٤)</sup> .

(٣) من (ك) فقط.

#### (٤) قال أبو عمر بن عبد البر في « التمهيد» (١٩ : ٨٦) :

روى هذا الحديث إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة - كما رواه غيره - وزاد عن ابن جريج قال : فسألت عنه الزهري فلم يعرفه ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن عليه ، وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك ؛ ولو ثبت هذا عن الزهري ، لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ، منهم : سليمان بن موسى - وهو فقيه ثقة إمام ، وجعفر بن ربيعة ، والحجاج بن أرطاة ؛ فلو نسيه الزهري ، لم يضره ذلك شيء ؛ لأن النسيان لا يعصم منه إنسان ؛ قال رسول الله تعلق : نسي آدم فنسيت ذريته . وإذا كان رسول الله على ينسى ، فمن سواه أحرى أن ينسى ؛ ومن حفظ ، فهو حجة على من نسي ؛ فإذا روى الخبر ثقة عن ثقة ، فلا يضره نسيان من نسيه ؛ هذا لو صح ما حكى ابن عليه ، عن ابن جريج ؛ فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليه ؟ .

#### وقال ابن حبان في الصحيح (٣٨٥:٩):

هذا خبر أوهم مَنْ لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع ، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر ، قال : ثم لقيت الزهري ، فذكرت ذلك له فلم يعرفه ، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط مِن أهل العلم قد يُحدَّث بالحديث ، ثم ينساه ، وإذا سئيل عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيء الذي حدَّث به بدال على بُطلان أصل الخبر ، والمصطفى على خير البشر صلى فسها ، فقيل له : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يكُنْ » فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته ، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي ، فلما استثبتوه ، أنكر ذلك ، ولم يكن نسيائه بدال =

<sup>(</sup>١) متابعة جعفر بن ربيعة عند أحمد (٦٦:٦) ، وابن داود (٢٠٨٤) والطحاوي (٧:٣) ، والبيهقي (١٠٦٤).

 <sup>(</sup>۲) متابعة الحجاج بن أرطاة عند بن ماجه (۱۸۸۰) ، والإمام أحمد (۲: ۲۲۰) ، وابن أبي شيبة (٤:
 (۲) ، والطحاوي (۳: ۲) ، والبيهقي (۷: ۲۰) .

٢٣١٧٥ – قال أبُو عُمر : حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنِ الزَّهريِّ ، عَنْ عُروة ، عَنْ عَارِفة ، عَنْ عَارِفة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّة : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّها ، فَنِكَاحُها عَنْ عَارِشَة ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة .
بَاطِلٌ...» [الحديث] (١) لا أَحْفَظُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لهيعة ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة .

٢٣١٧٦ – وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ لهيعةَ : [ ابْنُ وَهْبٍ ، و]<sup>(٢)</sup> القعْنبيُّ ، وَعَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاودَ الحرَّاني ، والمعلى بْنُ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرُهُم .

٢٣١٧٧ - واحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ [بْنُ أَسِمِ الْفُيَانَ] (٣) ، قَالا : حَدَّثَنِي الحَارِثُ ابْنُ أَسِمِ أَ بْنُ أَصِبِغٍ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنِي الحَارِثُ ابْنُ أَبِي السُفْيَانَ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسى ، أَسَامَةَ ، قَالَ : [ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى ، قَالَ إِنْ عَرْفَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ قَالَ : حَدَّثَنِي هشيمٌ ، عَنِ الحَجَّاجِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ مَنْ لا وَلِيَّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ » .

٢٣١٧٨ - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الحجَّاجَ بْنَ أَرْطَأَةَ لَيْسَ فِي الزَّهرِيِّ بِحجَّةٍ ، وَأَجْمَعُوا الْجَمَّوا المُّقَاتِ بِما لَمْ يَسْمَعْ عَنْهُم (٧) إذَا سَمِعَهُ [عَلَى] (٦) أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ ، وَيُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِما لَمْ يَسْمَعْ عَنْهُم (٧) إذَا سَمِعَهُ

<sup>=</sup> على بُطلان الحكم الذي نَسيّهُ ، كان منْ بَعْدَ المصطفى عَلَيْهُ مِن أُمته الذين لم يكونوا معصومين جوازُ النسيانِ عليهم أُجوزُ ، ولا يجوزُ مع وجوده أن يكونَ فيه دليل على بُطلانِ الشيءِ الذي صحَّ عنهم قبل نساينهم ذلك .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) و(٤) و (٥) و (٦) مابين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>V) في (ي) و (س): « يسمعه منهم ».

[مِنْهُم](١) قِيلَ لَهُ: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، وَمَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَاد ، كُلُّهِم ثِقَاتٌ ، وَعُدُولٌ .

٢٣١٧٩ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِبِغٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِبِغٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس ، عَنْ جريج ، مُحمد ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس ، عَنْ جريج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيكَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، وَمَولَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيكَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، وَمَولَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ! إِنَّهُنَّ يَستَحيينَ ، قَالَ : عَلَيْ أَنُهُ اللَّهِ ! إِنَّهُنَّ يَستَحينَ ، قَالَ : ﴿ اللَّهِ أَخَقُ بِنَفْسِهَا ، والبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَسُكُوتُها إِقْرَارُهَا » .

٢٣١٨٠ - وقد تكلَّمنا على [ عِللِ أحاديث] (٢) هَذَا البَابِ ، وتَصْحِيحِهَا في «التَّمْهِيدِ» (٣) بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ .

٢٣١٨١ – وأَجْمَعَ العُلَمَاءُ [على]<sup>(١)</sup> أَنَّ الوَلِيُّ المَذْكُورَ بِالإِسَارَةِ إِلَيْهِ فِي هَذَا الحَديثِ هُوَ الوَلِيُّ مِنَ النَّسَبِ، والعَصَبَةِ.

٢٣١٨٢ – وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ العَصَبَةِ مِثْلِ [وَصِيِّ]<sup>(٥)</sup> الأَبِ، وَذِي الرَّأَي [مِنَ]<sup>(١)</sup> السُّطَانِ ، إلا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاوَلِيَّ لَهُ ؛ لأَنَّ الوِلايَةَ بَعْدَ عَدَمِ التَّعْصِيبِ تَنْصَرِفُ إلى الَّذِي يَقِفُ عَلى هَذَا الأصْلِ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) ( عنهم ) .

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (س) : ﴿ الْأَحَادِيثُ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) (١٩: ٨٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ي) و (س) : ( وليُّ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ك) : ﴿ و ﴾ .

٢٣١٨٣ - قالَ أَبُو عُمرَ : كَانَ الزُّهريُّ يَقُولُ : وَهُوَ راويةُ هَذَا الحَدِيثِ : إِذَا تَزَوَّجَتِ المَرَّأَةُ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّها كُفُوًّا جَازَ .

٢٣١٨٤ – وَهُوَ قُولُ الشَّعبيُّ .

٢٣١٨٥ – وَبِهِ قَالَ أَبُو [َحنيِفَةَ ، وَزُفَرُ .

٢٣١٨٦ – وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمحمَّدٌ : لا يَجُوزُ النَّكَاحُ إلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنْ سلمَ الوَلِيُّ جَازَ ، وَإِنْ أَبِي أَنْ يسلمَ ، والزَّوْجُ كُفُوًا ، أَجَازَهُ القَاضِي .

٢٣١٨٧ - وَنَحْوُ هَذَا مَذْهَبُ الأُوْزَاعِيُّ .

٢٣١٨٨ - وَأَمَّا مَالِكٌ فَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ: ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيٍّ ﴾ هَذِهِ جُمْلَتُهُ. ٢٣١٨٩ - وَرَوى أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الشَّرِيفَةَ ، والدَّنيَّةَ ، والسَّوْدَاءَ ، والسَّوْدَاءَ ، والسَّوْدَاءَ ، والسَّوْدَاءَ ، والسَّوْدَاءَ ،

· ٢٣١٩ – هَذَا مَعْنَى رِوَايَةٍ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ .

٢٣١٩١ – وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْهُ : إِذَا كَانَتِ الْمَرَّاةُ مُعتقَةً ، أو مسكينةً ، دنيةً ، أو تَكُونُ فِي قَرْيَةٍ لا سُلْطَانَ فِيها ، فَلا بَأْسَ أَنْ تَسْتَخْلِفَ رَجُلا يُزَوِّجُها ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَلِي تَكُونُ فِي قَرْيَةٍ لا سُلْطَانَ فِيها ، فَلا بَأْسَ أَنْ تَسْتَخْلِفَ رَجُلا يُزَوِّجُها إلا وَلِيها ، أو وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ حَسَبِ لَها حالً ، وشرَفٌ ، فَلا يَنْبَغِي لَها أَنْ يُزَوِّجَها إلا وَلِيها ، أو السَّلْطَانُ .

٢٣١٩٢ – وَقَالَ مَالِكٌ فِي الوَلِيِّ الأَبْعَدِ: يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ بِإِذْنِهَا ، وَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَوْرَبُ إِلَيْهَا : أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلنَّاكِحِ صَلاحٌ ، وَفَضْلٌ .

هَٰذَا قَولُهُ فِي « الْمُدُونَة » .

٢٣١٩٣ - وَقَالَ سحنون : أَكْثَرُ الرُّواَةِ يَقُولُونَ : لا يُزَوِّجُها وَلِيٍّ ، وَثَمَّ أَقْرَبُ
 مِنْهُ ، فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ .

٢٣١٩٤ – قَالَ : وَرَوى آخِرُونَ أَنَ للأَقْرَبِ أَنْ يردٌ ، أُو يُجيزَ إِلاَ أَنْ يَطُولَ مُكْثُها عِنْدَ الزَّوْج ، وَتَلِدَ أُولادًا .

٥ ٢٣١ – قَالَ : وَهَذَا فِي ذَاتِ المُنْصِبِ والقَدْرِ .

٣٣١٩٦ – وَذَكَرَ ابْنُ حبيبٍ ، عَنِ المَاجشُونِ ، قَالَ : النِّكَاحُ بِيَدِ الأَقْعَدِ ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، إلا أَنْ يَدْخُلَ بِها الزَّوْجُ .

٢٣١٩٧ – وَقَالَ المغيرةُ (١): لا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيٍّ ، وَثَمَّ [ من هو](٢) أولى مِنْهُ ، وَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ .

٢٣١٩٨ – وَالْمَسَائِلُ فِي هَذَا البَابِ عَنْ مَالِكِ ، وَأَصْحَابِهِ كَثِيرَةُ الاضْطِرَابِ .

٢٣١٩٩ - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَجُمهورُ أَصْحَابِهِ : الْأَخُ ، وَابْنُ الْأَخِ أُولَى مِنَ الْجَدِّ [ [بالإنْكَاح .

٢٣٢٠٠ – وَقَالَ المُغيرةُ : الجَدُّ أُولِي مِنَ الأَخ .](٣) .

٢٣٢٠١ - وَرَوى ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ : الأَبْنُ أُولِي مِنَ الأَبِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (١٠) ٢٣: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) و (٣) سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٣٢٠٢ – وَهُوَ تَحْصِيلُ المَذْهَبِ عِنْدَ المِصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ .

٢٣٢٠٣ - وَرَوى الْمدَنِيُّونَ ، عَنْ مَالِكِ أَنَّ الأَبَ أَوْلَى .

٢٣٢٠٤ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ أَقَاوِيلُ ، يَظُنَّ مَنْ سَمِعَها أَنَّ بَعْضَهَا يُخَالِفُ بَعْضًا .

٢٣٢٠٥ - قَالَ : وَجُمْلَةُ هَذَا البَابِ أَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعالى - أَمَرَ بِالنِّكَاحِ ،
 وَحَضَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلِيَّةً ، وَجَعَلَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ بَعْضَهُم أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ ، وَبِذَلِكَ يَتُوارَثُونَ ، ثُمَّ تَكُونُ وِلاَيَةٌ أَقْرَبَ مِنْ وِلاَيَةٍ ، كَمَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ مِنْ قَرَابَةٍ .

٢٣٢٠٦ - فَمَنْ كَانَ أُولَى بِالْمَرَأَة كَانَ أُولَى بِالْمَرَاة ِ كَانَ أُولَى بِإِنْكَاحِها ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ إِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَى بِكَلام قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي « التَّمْهِيدِ » (١) أكثرُهُ لا حُجَّة فِيهِ ، [ ثُمَّ قَالَ] (٢) : فَإِنْ نَكَحَتِ الْمَرَاةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فُسِخَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ دَخَلَ ، وَفَاتَ الأَمْرُ بِالدُّخُولِ ، وَطُولِ الزَّمَنِ ، والولادَةِ ، لَمْ يُفْسَخُ ؛ لأَنَّهُ لا يُفْسَخُ مِنَ الأَحْكَامُ إلا الحَرَامُ البَيِّنُ ، أَوْ يَكُونُ خَطَأً لا شَكَّ فِيهِ ، فَأَمَّا مَا يَجْتَهِدُ فِيهِ الرَّأَي ، وَفِيهِ الاَحْتِلافُ ، فَلاَ يُفْسَخُ .

٢٣٢٠٧ – قَالَ : وَيشبهُ على مَذَّهَبِ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ فَوتًا ، وَإِنْ لَمْ يَتَطاوَلْ، وَلَكَنَّهُ احْتَاطَ فِي ذَلكَ .

<sup>.(1.8:19)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

٢٣٢٠٨ - قَالَ : والَّذِي يُشْبِهُ عِنْدِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمَرَّاةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُما أَنَّهُما يَتَوَارَثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَالِكٌ يستحبُّ أَلَا يُقامُ على ذَلِكَ النِّكَاحُ .

٢٣٢٠٩ – قَالَ : وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ يَرى بَيْنَهُما المِيرَاثَ .

· ٢٣٢١ - قالَ أَبُو عُمرَ : مَذْهَبُ اللَّيْثِ [بْنِ سَعْدِ](١) فِي هَذَا البَابِ نَحو قَولِ مَالك .

٢٣٢١ - وأمَّا الشَّافِعِيُّ ، فالنِّكَاحُ عِنْدَهُ [ بِغَيْرِ وَلِيٍّ] (٢) مَفْسُوخٌ قَبْلَ الدُّحُولِ،
 وَبَعْدَهُ ، طَالَ الأُمَدُ ، أَو لَمْ يَطُلْ ، وَلا يَتَوَارَثَانِ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُما (٣) .

٢٣٢١٢ - والوَلِيُّ عِنْدَهُ مِنْ فَرَائِضِ النِّكَاحِ وَلِيُّ القَرَابَةِ لأُولِي الدُّيَانَةِ وَحْدَها دُونَ القَرَابَةِ ، ثُمَّ الوِلاَيَةُ عِنْدَهُ عَلَى الأَقْرَبِ ، فَالأَقْرَبُ ، [والأَقْعَدُ فِي الأَقْعَدِ]<sup>(٤)</sup> ، وَلا مَدْخلَ عِنْدَهُ لِلأَبْعَدِ مَعَ [ الأَقْرَبِ]<sup>(٥)</sup> فِي إِنْكَاحِ المَرَّاةِ ، إلا أَنْ يَكُونَ الأَقْرَبُ سَفِيهًا ، مَدْخلَ عِنْدَهُ لِلأَبْعَدِ مَعَ [ الأَقْرَبِ]<sup>(٥)</sup> فِي إِنْكَاحِ المَرَّاةِ ، إلا أَنْ يَكُونَ الأَقْرَبُ سَفِيهًا ، وَلا ولاَيَةَ عِنْدَهُ لأَحَدِ [ مِنَ الأَبِ مَعَ]<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) ( الأم ، (٥:١٣) باب ( لا نكاح إلا بولي ، .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ وَالْأَبِعِدُ فَالْأَبِعِدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ي ،س): (الابن).

<sup>(</sup>٦) في (ي ، س) : ﴿ مع الأب من ﴾ .

الأُولِيَاءِ(١) ، فَإِنْ مَاتَ [الأبم](٢) ، فَالجَدُّ ، ثُمَّ أَبُو الجَدِّ ، ثُمَّ أَبُوهُ أَبدًا هكَذَا .

٢٣٢١٣ – وَالبِكْرُ والثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، لا تنكحُ وَاحِدَةٌ مِنْهُما بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، إِلا أَنَّ الثَّيِّبَ لا ينكحُها أَبِّ وَلا غَيْرُهُ إِلا [بِإِذْنِها] (٣) ، وتنكحُ البِكْرُ مِنْ بَنَاتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِها. أَنَّ الثَّيِّبَ لا ينكحُها أَبِّ وَلا غَيْرُهُ إِلا [بِإِذْنِها] (٣) ، وتنكحُ البِكْرُ مِنْ بَنَاتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِها. 1771 - واحْتَجُ (<sup>3)</sup> بِقَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلً : ﴿ وأنكحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور: ٣٢] .

٢٣٢١٥ - وَقُولُهُ تعالى فِي الأيامى: ﴿ فَأَنكَحُوهِنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٥].
 ٢٣٢١٦ - وَقَالَ تَعالى مُخَاطِبًا للأوْلِيَاءِ : ﴿ فَلاَ تعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

٢٣٢١٧ - نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي عضلِ معقلِ بْنِ يسارٍ أُخْتَهُ ، وَكَانَ زَوْجُها طَلَّقَها، ثُمَّ أَرَادَ رَجْعَتَها ، فَخَطَبَها ، فَأَبى معقلٌ أَنْ يَرُدُّها إِلى زَوْجِها ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ : ( لا نِكَاحَ إلا بَولِيٍ ) (°).
 اللَّهِ عَلِيْكَ : ( لا نِكَاحَ إلا بَولِيٍ ) (°).

<sup>(</sup>١) ( الأم ، (٥ : ١٣) باب ( اجتماع الولاة وافتراقهم » .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) في ( ي ، س) : ﴿ بأمرها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الأم ﴾ (٥ : ١٢) باب ﴿ لا نكاح إلا بولي ﴾ .

<sup>(</sup>ه) مُعقل بن يسار ، قال : كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَى وأَمْنَعُهَا النَّاسَ حَتَّى أَتَانِي ابْنُ عَمَّ لِي فَخَطَبَهَا إِلَى فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَصْطَحِبَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاقًا لَهُ عَلَيْهَا رَجَعْةٌ ، ثُمَّ تَركَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُهَا ، ثُمَّ جَاءَني يَخْطُبها مَعَ الْخُطَّابِ ، فَقُلْتُ: يالكع خُطِبَتْ إِلَى أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ وَخَطَبْتُها إِلَى فَآثَرَتُكَ بِهَا ، وَأَنْكَحَتُكَ فَطُلْقَتُهَا ، ثُمَّ لَمْ تَخْطُبُونَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا جَاءَنِي الخُطَّابُ يَخْطُبُونَهَا جِعْتَ فَطَلْقَتُهَا ، ثُمَّ لَمْ تَخْطُبُونَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا جَاءَنِي الخُطَّابُ يَخْطُبُونَهَا جَعْتَ تَخْطُبُهَا لا واللّهِ الّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو لا أَنْكُحَكَهَا أَبَدًا .

٢٣٢١٨ - قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَيّ القَرَابَةِ مِنَ العَصَبَةِ ، فَلَيْسَ بِوَلِيٌّ ، والسُّلْطَانُ لَثُلُطَانُ لَكُنْ وَلَيّ القَرَابَةِ مِنَ العَصَبَةِ ؛ لْقَوْلِهِ عَلَيْكَ : « السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلَيَّ لَهُ مِنَ العَصَبَةِ ؛ لْقَوْلِهِ عَلَيْكَ : « السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلَيَّ لَهُ مِنَ العَصَبَةِ ؛ لْقَوْلِهِ عَلَيْكَ : « السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلَيَّ لَهُ مِنَ العَصَبَةِ ؛ لْقَوْلِهِ عَلَيْكَ : « السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلَيْ لَهُ مِنَ العَصَبَةِ ).

٢٣٢١٩ - وَقَالَ النُّورِيُّ : الأُولْيَاءُ : العَصَبَةُ ، كَقَوْلِ الشَّافِعيُّ .

٢٣٢٠ – وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : كُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلِيٌّ ، فَلَهُ أَنْ ينكحَ .

٢٣٢٢١ - وَهُوَ قُولُ مُحمدِ بْنِ الْحَسَنِ.

٢٣٢٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ [بْنُ حنبلِ] (٢) ، وإسْحَاقُ فِي النَّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ نَحْوَ قُولِ الشَّافِعِيِّ .

٢٣٢٢٣ – وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ : إِذَا تَزَوَّجَها بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ طَلَّقَها ، قَالَ : أحتاطُ لَها ، وأُجيزُ طَلاقَهُ .

<sup>=</sup> قَالَ : فَقَالَ مَعْقَلَ : فَفَيَّ نَزَلَتَ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [ البقرة : ٢٣٢] قال : وَعَلَمَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى حَاجَتَهَا إِلَيْهِ وَحَاجَتَهُ إِلَيْهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : فَقُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ وكَفَّرْتُ يَمينى .

أخرجه البخاري في التفسير (٢٠٨٧) باب « ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النَّسَاءُ فَبَلَغْنُ أَجِلُهُنَّ فَلا تَعْضَلُوهُنَ ﴾ وأبو داود في النكاح (٢٠٨٧) باب « في العضل» . (٢٠٠٢) ، والترمذي في التفسير (٢٩٨١) ، باب تفسير سورةالبقرة (٥: ٢١٦)، والنسائي في التفسير من سننه الكبرى على ما في « تحفة الأشراف » (٨: ٢١٤) والدارقطني (٢٠٤٣) ، والطبراني ٢٠/ (٢٦٤) ، والبيهقي في السنن (٧: ١٠) ، وفي « معرفة السنن والآثار » (١٠: ٣٠٥٠) ، والواحدي قي « أسباب النزول » ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) في (ك) فقط.

٢٣٢٢٤ - قَالَ إِسْحَاقُ كُلَّمَا طَلَّقَهَا ، وَقَدْ عَقَدَ النِّكَاحَ [بغَيْرِ]<sup>(١)</sup> ولِيٍّ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ ، وَلا يَقَعُ بَيْنَهُما مِيرَاثٌ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيَّةً [قال]<sup>(٢)</sup> : « فَنِكَاحُها بَاطِلٌ (ثَلاثًا)<sup>(٣)</sup> .

٢٣٢٢ – وَالْبَاطِلُ مَفْسُوخٌ ، فَلا يَحْتَاجُ إِلَى فَسْخِ حَاكِمٍ ، وَلا غَيْرِهِ .

٢٣٢٢٦ - وأمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ ، فَلَيْسَ الوَلِيُّ عِنْدَهُم مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ، وَلا مِنْ فَرَائِضِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَمَامِ النِّكَاحِ ، وَجَمَالِهِ ؛ لأَنْ لا [ يَلْحَقُهُ](٤) عَارُها، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُوًا جَازَ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا .

٢٣٢٢٧ - وَقَالُوا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : ﴿ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا فِي الْإِذْنِ دُونَ العَقْدِ .

٢٣٢٢٨ – قَالُوا: وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَرَادَ الإِذْنَ دُونَ العَقْدِ ، فَعَلَيْهِ الدَّليلُ.

٢٣٢٢٩ – قَالُوا : وَالأَيِّمُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لا زَوْجَ لَهَا بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيْبًا .

٢٣٢٣٠ – قَالُوا : [ وَالْمَرَّاةُ إِذَا كَانَتْ رَشْيِدَةً جَازَ لَهَا أَنْ تَلِيَ عُقْدَةَ نِكَاحِها ؛ لأَنَّهُ عَقْدٌ أَكْسَبَهَا مَالا ، فَجَازَ أَنْ تَلِيَهُ بِنَفْسِها كَالَبَيْعِ ، وَالإِجَارَةِ .

٢٣٢٣١ - قَالُوا : ](٥) وَقَدْ أَضَافَ اللَّهُ - عَزَّ وجلَّ - النُّكَاحُ إِلَيْها بِقَوْلِهِ :

<sup>(</sup>١) في (ي، س): (بلا).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، سَ): فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ي، س): ( ثلاث مرات).

<sup>(</sup>٤) في (ك): ( يلحقها ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س)، ثابت في (ك).

﴿ حَتَّى تَنكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ وَبِقَولِهِ : ﴿ أَنْ يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [ البقرة : ٢٣٢] . وقَولُهُ : ﴿ فَلاجُناحَ عَلَيْكُم فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ .

٢٣٢٣٢ – وَرَوُوا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ النِّكَاحَ [بِغَيْرٍ](١) وَلِي(٢) .

٢٣٢٣٣ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [ابنُ]<sup>(٣)</sup> فضيلٍ ، عَن أَبِيهِ، عَنِ الحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - إذَا رُفعَ إِلَيْهِ رَجُلٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرٍ وَلِيٍّ دَخَلَ بِهِا أَمْضَاهُ<sup>(٤)</sup> .

٢٣٢٣٤ – قَالَ : وَحدَثَنِي يَحْيى بْنُ آدمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قيسٍ، عَنْ هذيلٍ : إِذَا رُفِعَتْ إِلِى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ [قَدْ](٥) زَوَّجَها خَالُها ، وأُمُّها ، فَأَجَازَ عَلَي النَّكَاحَ(١) .

٢٣٢٣٥ – قَالَ يَحْيَى : وَقَالَ سُفْيَانُ : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٌّ .

٢٣٢٣٦ - وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لأَنَّ عَلِيّا حين أَجَازَهُ كَانَ بِمنْزِلَةِ الوَلِيِّ.

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ( بلا ) .

 <sup>(</sup>٢) الذي روي عن الإمام على رضي الله عنه: أنه أجاز عقد النكاح بغير ولي إذا حصل فيه دخول.
 مصنف عبد الرزاق (٦: ١٩٧) ، وسنن البيهقي (٧: ١١٢) ، وكشف الغمة (٢: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) المصنف (٤ : ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٤) .

٢٣٢٣٧ - قال أبو عُمَرَ : لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي إِنكَاحِ المَرَّأَةِ نَفْسَهَا ، وَعَقدَها في (١) ذَلِكَ مَوْضعٌ فِي كِتَابِنا غَير هَذا ، نَذكرُهُ هُنَاكَ ، أبلغ مِنَ الذُّكْرِ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

٢٣٢٣٨ - وَمَنِ الحُجَّةِ عَلَى الكُوفِيِّيَنَ فِي جَوَازِ إِنْكَاحِ المَرَّأَةِ نَفْسَهَا مَا رَوَاهُ هُشَامُ بْنُ حَسَانٍ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : « هشامُ بْنُ حَسَانٍ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : « لا تنكحُ المَرَّأَةُ المَرَّأَةُ الْمُرَّةُ الْفُسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةِ الَّتِي تنكحُ نَفْسَها » (٢) .

٢٣٢٣٩ - وَلَمَّا لَمْ تَلِ [ عُقْدَةَ النُّكَاحِ غَيْرَها] (٢) لَمْ تَلِ عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسهَا .

٢٣٢٤ - ألا تَرى إلى حَدِيثِ القَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا خطبَ إِليها بَعْض قَرَابَتِها ، وَبَلَغَتِ التَّزْوِيجَ تَقُولُ لِلْوَلِيِّ : زَوِّجْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لا يعْقدْنَ النِّكَاحَ<sup>(٤)</sup> .

٢٣٢٤١ - وَالدَّلِيلُ على [صِحَّةِ]<sup>(٥)</sup> ذَلِكَ قُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [ النور : ٣٢] .

٢٣٢٤٢ – وَقَالَ : ﴿ فَانْكِحُوهِنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [ النساء : ٢٥] .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في **( الأم »** (٥ : ١٩) باب ( المرأة لا يكون لها الولي » ،وابن ماجه في النكاح ( ٢ / ١٨٨٢) ، باب ( لا نكاح إلا بولي » (١٠١٠) ، والدارقطني (٢٢٨:٣) ، والبيهقي في ( السنن» (١١٠٠٧) ، وفي ( معرفة السنن والآثار » (١٠: ١٣٥٤، ١٣٥٥٠) .

والحديث صحيح سوى القسم الأخير منه ، والقسم الأخير منه موقوف .

<sup>(</sup>٣) في (ك) : ( عقد نكاح غيرها ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأم ﴾ (٥ : ١٩) باب ﴿ المرأة لا يكون لها الولي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي، س).

٢٣٢٤٣ - وَقَالَ : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ البقرة : ٢٢١].

٢٣٢٤٤ - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُنَّ إِلَى الرِّجَالِ.

٥ ٢٣٢٤ – وَلَوْلا ذَلِكَ مَا خُوطِبُوا بِإِنْكَاحِهِنَّ .

٢٣٢٤٦ - وَكَذَلِكَ قِيلَ لَهُمْ : ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة:

٢٣٢٤٧ - وَلَيْسِ فِي قُولِهِ عَلَى : ﴿ الْأَيْمُ أَحَقُ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيهَا ﴾ حَجةً لِمَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّ الْمَرَّةَ تُرَوِّجُ نَفْسَهَا لقوله عَلَى : ﴿ لا نِكَاحَ إلا بِوَلَيٍّ وَٱليَّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ﴾ وَلَمْ يَخُصُّ ثَيِّاً مِنْ بِكُرٍ .

٢٣٢٤٨ - وَفِي هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنَ البِكْرِ ، وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ فِيها حَقًّا لَيْسَ يَبْلُغُ مَبْلُغَ حَقِّهِ فِي البِكْرِ ؛ لأنَّ الأبَ يُزَوِّجُ البِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِها، وَلا يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ إِلا بِإِذْنِها .

٢٣٢٤٩ - وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الإِذْنَ دُونَ العَقْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ رَدَّ نِكَاحَ خَنساءَ ، وَكَانتْ ثَيِّبًا ، وَزَوَّجَها أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِها .

وَقِيلَ : كَانَتْ بِكْرًا ، وَالاخْتِلافُ فِي ذَلِكَ ، وَوُجُوهُهُ تَأْتِي فِي مَوْضِعِها مِنْ كَتَابِنا هَذَا(١) – إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ .

· ٢٣٢٥ - وأَمَّا المَرْأَةُ تَجعَلُ عَقْدَ [ نِكَاحِها](٢) إلى رَجُلٍ لَيْسَ بِوَلِيٌّ لَها ، فَيعقد

<sup>(</sup>١) في كتاب النكاح – (١٠١) باب ما لا يجوز من النكاح ، ، الحديث (١٠٨٦) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرين سقط في (ي ، س) .

نِكَاحَها ، فَقَدِ اخْتَلَفَ مَالِكٌ ، وأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ :

٢٣٢٥١ - فَفِي «اللَّمُونَّةِ» قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَقَفَ فِيها مَالِكٌ ، وَلَمْ يُجِبْنِي عَنْها. ٢٣٢٥٢ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: إِنْ أَجَازَهُ الوَلِيُّ جَازَ ، وَإِنْ أَرَادَ الفَسْخَ فَسْخَ ، دَخَلَ ، أو لَمْ يَدْخُلْ ، إِذَا كَانَ بِالقُرْبِ ، فَإِنْ تَطَاوَلَ الْأَمَدُ ، وَوَلَدَتِ الأُولاَدَ ، جَازَ إِذَا كَانَ ذِلكَ صَوَابًا .

٢٣٢٥٣ - قَالَ : وَكَذَلكَ قَالَ مَالكٌ .

٢٣٢٥٤ - [ قالَ سحْنُون] (١) : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ القَاسِمِ : لا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَجَازَهُ الوَلِيُّ ، [فَإِنَّهُ] (٢) نِكَاحٌ عَقَدَهُ غَيْرُ الوَلِيِّ .

٥ ٢٣٢٥ – وَذَكَرَ ابْنُ حبيبٍ ، عَنِ ابْنِ الماجشونِ ، [ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ .

٣٢٣٥٦ - وَقَالَ : والفَسْخُ فِيهِ بِغَيْرٍ طَلاقٍ .

٣٢٣٥٧ - وَذَكَرَ ابْنُ شَعَبانَ ، عَنِ ابْنِ الماجشونِ (٣) ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : إِذَا زَوَّجَها أَجْنَبِيٌّ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجِيزَهُ ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : « أَيُّما امْزَأَةٍ نَكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ »

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرين سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : لأنه ، .

<sup>. (</sup>٣) هو محمد بن القاسم بن شعبان تقدم في (١٣ : ١٧٨٨) .

٢٣٢٩٨ - قَالَ ابْنُ شعبان : وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا زَوَّجَ الْمَرَّأَةَ غَيْرُ وَلِيِّها يفسخُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِتَطْلِيقَةٍ ، فَلا شَيْءَ لَها مِنَ الصَّدَاقِ .

٢٣٢٥٩ – قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ودَخَلَ بِها ، والزَّوْجُ كُفْءٌ ، وَوَلِيُّها قَرِيبٌ ، فَلا نرى أَنْ نَتَكَلَّمَ فِي هَذَا .

٢٣٢٦٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ : [ مَا رَوَاهُ ابْنُ المَاجشونِ ، عَنْ مَالِكِ فِي ](١) مَا ذَكَرَهُ ابْنُ المَاجشونِ ، عَنْ مَالِكِ فِي ](١) مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حبيبٍ ، وابْنُ شعبانَ هُوَ القَولُ بِظَاهِرِ قَولِهِ عَلَيْهِ : « لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ ، وَأَيّما ابْنُ حبيبٍ ، وابْنُ شعبانَ هُو القَولُ بِظَاهِرِ قُولِهِ عَلَيْهِ : « لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ ، وَأَيّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ » .

٢٣٢٦١ – وَهُوَ قُولُ الْمُغِيرة ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

٢٣٢٦٢ – وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وإِسْحاقُ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الحَديثِ .

٢٣٢٦٣ – وأمَّا رِواَيَةُ ابْنِ القَاسِمِ ، وَمَا كَانَ مِثْلُهَا عَنْ مَالِكٍ ، فَهُو َ نَحْو قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ ، والكُوفِيِّينَ ، وَ[قَوْلِ]<sup>(٢)</sup> أَبِي ثُورٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ مَذَاهِبِهِمْ فِيمَا مَضى مَنْ هَذَا [البَابِ]<sup>(٣)</sup> ، إلا أنَّ ابْنَ القَاسِمِ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِن [ المَالِكِيِّينَ]<sup>(٤)</sup> مَعَ قَوْلِهم : لا نِكَاحَ إلا بولِيٍّ يُجِيزُونَ النَّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ إِذَا وَقَعَ ، وَفَاتَ بالدُّخُولِ ، أو بالطُّول (٥).

<sup>(</sup>١، ٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك)

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س ) : الكتاب ۽ .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( الكوفيين) .

<sup>(</sup>٥) إن طال الزواج وولدت الأولاد.

٢٣٢٦٤ – وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ الشَّرِيفَةِ ذَاتِ الحَسَبِ والحَالِ ، وَبَيْنَ الدَّنيَّةِ النَّي الَّتِي لا حَسَبَ لَها ، وَلا مَالَ ، إلا مَالِكًا فِي رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ وَغَيْرِهِ عَنْهُ .

٢٣٢٦٥ - وَكَذَلِكَ لا أَعْلَمُ أَحدًا مِنَ العُلَمَاءِ فَرَّقَ بَيْنَ النَّيِّبِ والبِكْرِ فِي الوَلِيِّ ، فَقالَ : جَائِزٌ أَنْ تَنكَعَ النَّيِّبُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَالبِكْرُ لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلا يَإِذْنِ وَلِيِّهَا ، إِلا دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ جَاءَ بِقَوْلٍ خَالَفَ فِيهِ مِنْ سَلف قبلَهُ مِنَ العُلَمَاءِ ، فَقَالَ : لا أَمْرَ لِلْوَلِيِّ مَعَ النَّيِّبِ ، وَجَائِزٌ نِكَاحُها بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَأَمَّا البِكْرُ ، فَلا يَجُوزُ نِكَاحُها إِلا يِإِذْنِ وَلِيٍّ مِنَ العَصَبَةِ .

٢٣٢٦٦ - وَاحْتَجَّ بِما حَدَّثناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد (١) قَالَ : حَدَّثنِي مُحمَّدُ [بْنُ بِكُرِ] (٢) ، قَالَ : حَدَّثنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا معمرٌ ، عَنْ صَالِح بْنِ كيسانَ ، عَنْ نَافع بْنِ جبير بْنِ مطعم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ ﴿ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمَّتُها إِقْرَارُهَا ﴿ آَنُ مُ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ ﴿ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمَّتُها إِقْرَارُهَا ﴾ ()

<sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٩) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود في النكاح ـ٧١٠٠) باب في الثيب ، والنسائي في النكاح (٣: ٥٩) باب ( استذان البكر في نفسها ) ، والدارقطني (٣: ٣٩) ، وابن حبان في صحيحه (٤٠٨٩) ، والبيهقي (١١٨:٧) عن معمر ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الإمام أحمد (٢٦١:١)، والنسائي في النكاح (٨٤:٦ – ٨٥)، والدارقطني (٣: ٢٣٨ – ٢٣٨) من طريق ابن إسحاق و (٣: ٢٣٩) من طريق سعيد بن سلمة ، كلاهما عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع ، به .

٢٣٢٦٧ – قَالَ أَبُو عُمرَ : [ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ البِنْتِ أَمْرٌ والْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ](١) .

٢٣٢٦٨ - خَالَفَ دَاوُدُ أَصْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ فِيها بِالْمُجْمَلِ والْمُفسِّرِ ، وَهُو لا يَقُولُ بِذَلِكَ ، فَجعلَ قولَهُ : ﴿ لا نِكَاحَ إلا بِولَيِّ ﴾ مُجملا ، وقولُهُ : ﴿ الأَيِّمُ أَحَقُ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيُّها ﴾ مُفسرا ، وَهُمَا فِي الظَّاهِرِ مَتَضَادًانِ وَأَصْلُهُ فِي الخَبَرَيْنِ الْمُشَادَّيْنِ أَنْ يسقطا جَمِيعًا ، كَأَنَّهُما لمْ يَجِبَا وَيَرْجِعًا ، وَيَرْجِعُ إلى الأصل فِيهما ، المُتضادَّيْنِ أَنْ يسقطا جَمِيعًا ، كَأَنَّهُما لمْ يَجِبَا وَيَرْجِعًا ، وَيَرْجِعُ إلى الأصل فِيهما ولو كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، كَقُولِهِ فِي اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ بِالبَوْلِ والغَائِطِ ، أسقط فِيهما الحَدثَيْنِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُما مُجملا مُفسرًا ، وقالَ بِحَديثِ الإِبَاحَةِ مَعَ ضَعْفِهِ عِنْدَهُ ، لِشَهادَةً أَصْلِهِ لَهُ ، فَخَالَفَ أَصْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَخَالَفَهُ أَصْلًا لَهُ آخر .

٢٣٢٦٩ – وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اجْتَمَعَ فِي مَسْأَلَةً عَلَى قَولَيْنِ ، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَخْتَرِعَ قَوْلا ثَالِئًا ، والنَّاس . فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، مَعَ اخْتِلافِهِم لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ البِكْرِ أَنْ يَخْتَرِعَ قَوْلا ثَالِئًا ، والنَّاس . فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، مَعَ اخْتِلافِهِم لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ البِكْرِ والثَّيِّبِ [ مَنْ قَالَ أَنَّهُ : لا نِكَاحَ للأُول ، وَمَنْ أَجَازَ النَّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِي كُلُّهِم لَمْ يُفَرِّقُ والثَّيِّبِ [ مَنْ قَالَ أَنَّهُ : لا نِكَاحَ للأُول ، وَمَنْ أَجَازَ النَّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِي كُلُّهِم لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُما [ بقول] أَنَّهُ لَمْ يَقَدَّمُ بَيْنَ البِكْرِ والثَّيِّبِ ] (٢) فِي مَذْهَبهِ ، وَجَاءَ دَاوُدُ يَقُولُ بِفَرْقِ بَيْنَهُما [ بقول] (٣) لَمْ يتقدَّمْ إلَيْهِم .

٢٣٢٧٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ : قَولُهُ ﷺ : ﴿ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنِفْسِهِا مِنْ وَلِيِّهَا ﴾ يحتملُ أَنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِنَفْسِهِا وَلا حَقَّ لِغَيْرِها مَعَها ، كَمَا زَعَمَ دَاوُدُ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) و (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) .

٢٣٢٧ – وَمحتملٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهَا أَحَقُّ بِأَنْ لا تَنكَحُ إِلا بِرِضَاهَا ، خِلاف البِكْرِ ، التّي لِلأَبِ أَنْ يَنكَحَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّ وَلِيَّهَا أَحَقُّ بِإِنْكَاحِها ، فَلَمَّا قَالَ عَلَى أَنْ الْمُرَادَ بِهَذَا الأَيّمُ عَلَيْ أَنْ الْمُرَادَ بِهِذَا الأَيّمُ أَحَقُ بِنَفْسِها ، أَنَّ فِيها إِنَّمَا هُوَ الرِّضى ، وَحَقُّ الوَلِيِّ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالتَّزْويجِ ؛ لِقُولِهِ : ﴿ أَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَلا نِكَاحَ إِلا بِولِيٍّ قُولٌ عَامٌ فِي كُلِّ متواجدٍ ، وكُلِّ نكاح. امْرَأَةٍ نكحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَلا نِكَاحَ إِلا بِولِيٍّ قُولٌ عَامٌ فِي كُلِّ متواجدٍ ، وكُلِّ نكاح. امْرَأَةٍ نكحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ولا نِكَاحَ إلا بِولِيِّ قُولٌ عَامٌ فِي كُلِّ متواجدٍ ، وكُلِّ نكاح. ٢٣٢٧٢ – وقولُهُ : ﴿ الأَيِّمُ أُولِي بِنَفْسِها مِنْ وَلِيَّها ) ، وَيميلُ أَنَّ لِولِيِّها فِي إِنْكَاحِهَا فِي نَفْسِها أَكْثَرُ ، وَهُو أَنْ لا تُزَوَّجَ إلا بِإِذْنِها ، ولَكِنَّ حَقَّها فِي نَفْسِها أَكثَرُ ، وَهُو أَنْ لا تُزَوَّجَ إلا بِإِذْنِها ، وَلَا قَائِدَةً فِي وَلاَيَتِه إلا فِي تَولِي العَقْدُ عَلَيْها إِذَا رَضِيتْ ، وَإِذَا كَانَ لَها الْعَقْدُ عَلَيْها إِذَا رَضِيتْ ، وإِذَا كَانَ لَها الْعَقْدُ عَلَيْها إِذَا رَضِيتْ ، وَإِذَا كَانَ لَها الْعَقْدُ عَلَيْها إِذَا رَضِيتْ ، وَإِذَا كَانَ لَها الْعَقْدُ عَلَى نَفْسِها لَمْ يَكُنْ وَلِيّا .

وَهَذَا وَاضِحٌ عَالٍ .

٢٣٢٧٣ - وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى : ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ ﴾ [ البقرة : ٢٣٢ ] . وَأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَضلِ معقلِ بْنِ يَسارٍ أُخْتَهُ ، عَنْ رَدِّهَا إِلَى زَوْجِها . كِفَايةٌ وَحُجَّةٌ بَالِغَةٌ ، وَبَاللَّه التَّوْفِيقُ .

٢٣٢٧٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ :](١) : أَجْمَعَ العُلَمَاءُعَلَى أَنَّ للأَبِ أَنْ يُرَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَلا يُشَاوِرَهَا ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَزَوَّجَ عَاثِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين أثناء الفقرة (٢٣٢٧٠) حتى هنا سقط في (ي، س)، ثابت في (ك).

صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتٌ سِنِينَ [ أو سَبْع سِنِينَ](١) أَنكحَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا .

٢٣٢٧٥ - وَقَالَ العِرَاقِيُّونَ : إِذَا أَنْكَحَ الأَبُ أَو غَيْرُهُ مِنَ الْأُوْلِيَاءِ الصَّغيرَةَ ، فَلَها الخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ .

٢٣٢٧٦ – وَقَالَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الحِجَازِ : لا خِيَارَ لَهَا فِي الْأَبِ ، وَلاَيْزَوِّجُها صَغِيرَة غَير الأَبِ .

٢٣٢٧٧ - قَالَ أَبُو قُرَّةَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ قَولِهِ عَلَيْكَ : ﴿ وَالبُكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِها ﴾ أيصيب هذا القول الأب ؟ قَالَ : لا ، لَمْ يَعْنِ الأب بِهَذَا ، إِنَّمَا عَنى بِهِ غَيْرَ الأب ، قَالَ : ونِكَاحُ الأب جَائِزٌ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ وَلَدِهِ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْهَى ، وَلا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُم قَبْلَ (٢) البُلُوغ .

٢٣٢٧٨ – قَالَ : وَلا ينكحُ الصُّغِيرَةَ أَحَدُّ مِنَ الأُولِيَاءِ غَيْرَ الأَبِ .

٢٣٢٧٩ - قال أبو عُمر : اخْتَلَفُوا فِي الأبِ ، هَلْ يجبر ابْنَتُهُ الكَبيرَةَ [البِكْرَ]<sup>(٦)</sup> عَلى النُّكَاحِ أَمْ لا ؟ .

٢٣٢٨٠ - فَقَالَ مَالِكٌ ، والشَّافعيُّ ، وابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا كَانَتِ المَرَّاةُ بِكْرًا ، كَانَ لأَبِيهَا أَنْ يُجبرَهَا عَلَى النَّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا بِيَّنَا ، وسَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبيرَةً.

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ( بعد ) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٣٢٨١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وإسْحَاقُ ، وَجَمَاعَةً .

٢٣٢٨٢ – وَحُجَّتُهُم أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا كَبِيرَةً إِذَا كَانَتْ بِكُرًا ؛ لأنَّ العِلَّةَ البُكُورَةُ ؛ لأنَّ الأب لَيْسَ كَسَائِرِ الأوْلِيَاءِ ، بِدَلِيلِ كَبِيرَةً إِذَا كَانَتْ بِكُرًا ؛ لأنَّ العِلَّةَ البُكُورَةُ ؛ لأنَّ الأب لَيْسَ كَسَائِرِ الأوْلِيَاءِ ، بِدَلِيلِ تَصَرُّفِه فِي مَالِهَا ، وَنَظَرِهِ لهَا ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَم عَلَيْهَا ، وَلَو لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِكُرًا بَالِغًا إلا بِإِذْنِهَا ، لَمْ [ يكُنْ](١) لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً .

كَمَا أَنَّ غَيْرَ الأَبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَها بِكْرًا بَالِغًا إِلا يِإِذْنِها ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَها بِكْرًا بَالِغًا إِلا يِإِذْنِها ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَها صَغِيرَةً ، وَلَو احْتِيجَ إِلَى إِذْنِها فِي الأَبِ مَا زَوَّجَها حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ لَهَا الإِذْنُ بِالبُلُوغِ .

٢٣٢٨٣ – فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً ، وَهِيَ لَا إِذْنَ لَهَا صَحَّ لَهَا بِذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، بِغَيْرِ إِذْنِهَا مَا كَانَتْ بِكْرًا ؛ لأَنَّ الفَرْقَ إِنَّمَا وَرَدَ بَيْنَ لَهَا بِذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، بِغَيْرِ إِذْنِهَا مَا كَانَتْ بِكُرًا ؛ لأَنَّ الفَرْقَ إِنَّمَا وَرَدَ بَيْنَ البِكْرِ وَالنَّيِّبِ عَلَى مَا فِي الحَدِيثِ.

٢٣٢٨٤ - وَمِنْ حُجَّتِهِم أَيضًا قَولُهُ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تُنْكَحُ [ اليَتِيمَةُ] (٢) إلا بِإِذْنِها وَفَدُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

٢٣٢٨٥ - وَلَمَّا قَالَ عَلَيْكَ : ﴿ الثَّيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها ﴾ دَلُّ عَلَى أَنَّ البِكْرَ وَلِيُّها أَحَقُّ

<sup>(</sup>١) في ( ي ،س) : ( يجز ) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( الثيب ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

بِالْعَقْدِ عَلَيْهِا ، وَهُوَ الأَبُ ، بِدَلِيلِ قَولِهِ ﷺ : ﴿ الْيَتِيمَةُ لا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ﴾ .

٢٣٢٨٦ - وَرَوى مُحمَّدُ بْن عَمرِو بْنِ عَلْقَمَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، قَالَ : « تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِها ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا » .

٢٣٢٨٧ - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرُو(١).

٢٣٢٨٨ - وَقَدْ ذَكَرَنا الأُسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ (٢) .

٢٣٢٨٩ - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوى هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مُحمَّدِ بْنِ عَمرٍو ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٠ ٢٣٢٩ – وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسى ، وَهُوَ ثَابِتٌ أَيضًا .

٢٣٢٩١ - حَدَّثَناهُ عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ الحَسَنِ الحَربيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدة ، عَنْ أَبِي مُوسى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ : « تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهِا ، أَبُوبُرْدة ، عَنْ أَبِي مُوسى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ : « تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهِا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۹۷) ، وابن أبي شيبة ١٣٨/٤ ، والإمام أحمد ٢٠٩/٢ و ٢٥٥ و وابد داود في النكاح (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤) باب في الاستثمار ، والترمذي في النكاح (٢٠٩٣) و (٢٠٩١) باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ، والحاكم (١٦٠/٢ – ١٦٧) والبيهةي في السنن ١٢٠/٧ و ١٢٠٨ طرق عن محمد بن عمرو بها الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ، وانظر الفقرة (٢٠٣٠١).

<sup>. (99: 19)(</sup>Y)

فإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ ، لَمْ تُكْرَهُ ﴾(١).

٢٣٢٩٢ – قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، والثَّوْرِيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، والخَسَنُ بْنُ عَيْ ، وَالْمُوزَاعِيُّ ، وَالْمُوزَاعِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، وَأَبُو مُودٍ ، وَأَبُو عُبيدٍ : لا يَجُوزُ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ البَالغَ مِنْ بَنَاتِهِ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّا إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ أَنْ يُرَوِّجَ البَالغَ مِنْ بَنَاتِهِ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّا إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِلاَّهِ إِللَّهِ إِلاَّهِ إِللَّهِ إِللْهُ إِللَّهُ إِلَيْهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِللْهُ إِلَا إِللْهُ إِللْهُ إِلْمُ إِلَيْهِ إِللْهُ إِلَيْهِ إِللللْهُ إِلَيْهِ إِلللللللللهِ إِلللللهِ إِلللللهِ إِلللللهِ الللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِلللهِ إِللللهِ إِللللهِ إِلللهِ إِللللهِ إِلللهِ إلللهُ إللهُ إلللهُ إلَا إلَهُ إلَا إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَيْ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إللهُ إللهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَا إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَيْ إلَهُ إلَيْهِ إلْهُ إلَهُ إلَهُ إلَيْهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَيْهِ إلَهُ إلَا إلَهُ إلَهُ إلَيْهُ إلَهُ إلَّهُ إلَّهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَّهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَّهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَّهُ إلَّهُ إلَهُ أَلَا إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَهُ إلَّهُ إلَهُ إللّهُ إلَّهُ إلَهُ إللللللّهُ إلَهُ إلَهُ إللّهُ إلللللّهُ إلللللّهُ إلللللللّهُ إلَهُ إللللللللّهُ إللل

٢٣٢٩٣ - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ قَولُهُ عَيْلَةً : ﴿ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيُّها ﴾ .

٢٣٢٩٤ – قَالُوا : وَالْأَيِّمُ الَّتِي لا بَعْلَ لَهَا ، وَقَدْ تَكُونُ بِكْرًا وَثَيْبًا .

٢٣٢٩ - قَالُوا : وَكُلُّ أَيِّم عَلَى هَذَا إِلا مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةِ ، وَلَمْ تخصَّ [بِذَلِك] (٢)
 إلا الصَّغِيرَةَ وَحْدَها يُزَوِّجُها أَبُوها بِغَيْرِ إِذْنِها ؛ لأَنَّهُ لا إِذْنَ لِمِثْلِها .

٢٣٢٩٦ - وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَ عَائِشَةَ ابْنَتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ صَغِيرَةً ، وَلا أَمْرَ لَهَا [ فِي نَفْسِهَا ] (٣) ، فَخَرَجَ النَّسَاءُ مِنَ الصِّغَارِ (٤) بِهَذَا الدَّلِيل .

٢٣٢٩٧ - وَقَالُوا : الوَلِيُّ هَاهُنَا : كُلُّ وَلِيٍّ ؛ أَبُّ وَغَيْرُ أَبٍ ، أَخذًا بظاهر العُمُوم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۲: ۱۳۸) ، والإمام أحمد (٤: ٣٩٤ ١١٤) ، والدارقطني (٣: ٢٤١) ، والدارقطني (٢: ٢٤١) ، والحاكم (٢: ١٦٠) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق بهذا الإسناد .

وأخرجه الإمام أحمد (٤ : ٨٠٤) ، والدارقطني (٣ : ٢٤٢) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، به .

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) ، وفي ( التمهيد ) : من ذلك ) .
 (٣) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية ، وفي ( التمهيد، (١٩ : ١٠٠) : ( فخرج الصغار من النساء ... ، .

مَا لَمْ يردَّهُ نَصَّ يخرجهُ عَنْ ذَلِكَ ، [وَلا نَصَّ](١) ، وَلا دَلِيلَ يَخُصُّ ذَلِكَ إلا فِي الصَّغِيرَةِ ذَات الأب .

٢٣٢٩٨ – وَاحْتَجُوا أَيضًا بِقَوْلِهِ ﷺ : ( لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ) .

٢٣٢٩٩ - قَالُوا: فَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ [ فِي كُلِّ بِكْر ِ ، إلا الصَّغِيرَةَ ذَاتَ الأَبِ ؟ بِدَلِيلِ الإِجْمَاعِ عَلَى مَعْنى حَدِيثِ تَزْويِجِ النَّبِيِّ عَلِيُّ عَائِشَةَ - رضي اللَّهُ عَنْها .](٢) .

. ٢٣٣٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ: قُولُهُ عَلَيْكَ : ﴿ لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ﴾ .

٢٣٣٠١ - رَوَاهُ يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ اللَّهِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٣) .

٢٣٣٠٢ - وقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين في (ي ، س) ، ثابت في (ك ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٦) ، وأحمد ٢/٠٥٢ و ٢٧٩ و ٤٣٥ و ٤٣٤، والبخاري في النكاح (٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٢٠) ، وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ، و( ٢٩٦٨) و (٢٩٧٠) في الحيل: باب في النكاح ، ومسلم في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، وأبو داود (٢٠٩٢) ، والترمذي في النكاح (٢١٠٧) باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي في النكاح ٢/٥٨ باب استئمار الثيب في نفسها ، و٢/٦٨ باب إذن البكر ، وابن ماجه في النكاح (١٨٧١) باب استئمار البكر والثيب ، والدارمي ٢٣٨/٢ ، والدارقطني وابن ماجه في النكاح (١٨٧١) باب استئمار البكر والثيب ، والدارمي ٢٣٨/٢ ، والدارقطني الإسناد، وانظر (٢٣٨٦) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٩: ٩٩).

٣٣٠٣ - ولا أعْلَمُ أَحَدًا رَوى هَذَا الحَدِيثَ بِهِذَا اللَّفْظِ ، إلا يَحْيَى ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، رَوَاهُ عَنْهُ جَماعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ؛ مِنْهُم : أَبانُ ، وَهشامٌ ، وُشَيبانُ ، والأوْزَاعِيُّ ، هَكَذَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ .

٢٣٣٠٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَيْدِ اللَّكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِلَّاثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الصّباحِ الزَّعْفِرانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ الصّباحِ الزَّعْفِرانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَ اللّهِ ، عَنْ السّباحِ الزَّعْفِرانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَا تُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا اللّهِ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا اللّهِ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا اللّهِ حَتَّى تُسْتَأُذَنَ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ [ قَالَ](') أَنْ تَسْكُتَ .

٥ ٢٣٣٠ - هكذا فِي حَدِيثِ هشام : الأَيُّمُ.

٢٣٣٠٦ - وقَالَ أَبانُ : ( الأَيِّمُ )(٢) لا تُنكَحُ حَتَّى تُستَأْمَرَ

٢٣٣٠٧ - قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ إِنَّ ، قَالَ : ﴿ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ مُتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا البَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( الثيب ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ : وَكَيْفَ إِذْنُها ؟ [ قَالَ]<sup>(١)</sup> أَنْ تَسْكُتْ .

٥ ٢٣٣٠ – هَكَذَا فِي حَدِيثِ هشام ٍ : الأَيِّمُ .

٢٣٣٠٦ - وَقَالَ أَبانُ : ( الأَيِّمُ )(٢) لا تُنكَحُ حَتَّى تُستَأْمَرَ .

٢٣٣٠٧ - قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ ] (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ ] (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : « لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُستَأْمَرَ ، وَلا البكرُ حَتَّى تُستَأْذَنَ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ إِذْنُها ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ﴾(٤) .

٢٣٣٠٨ – قَالُوا: فَظَاهِرُ هَذَا الحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ البِكْرَ لا يُنْكِحُها [ وَلِيُّها ]<sup>(٥)</sup> أَبًا كَانَ أَو غَيْرَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا ، وَيَسْتَأْذِنَها ، وَذَلِكَ لا يَكُونَ إلا فِي البَوَالغ ِ .

٢٣٣٠٩ – وَاحْتَجُّوا أَيضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَّةً [ قَذَكَرَتُ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَها وَهِيَ كَارِهَةً ، ، فَخَيَّرُها رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): ( الثيب).

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٩٣) ، باب ﴿ في الاستثمار ﴾ (٢ : ٢٣١) ، وانظر (٢٣٢٨٦) و (٢٣٣٠١).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٩٦) موصولاً ، و(٢٠٩٧) مرسلاً ، لم يذكر ابن عباس ، والنسائي في النكاح من سننه الكبرى على ما في ( تحفة الأشراف، (١١٤:٥) ، وابن ماجه (١٨٧٥) باب دمن زوَّج ابنته وهي كارهة، (٢٠٣١) ، والبيهقي في ( معرفة السنن والآثار ، (١٠٠ ٣٥٨٣) =

٢٣٣١٠ - قال أبُو عُمر : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ] هَذَا انْفَرَدَ بِهِ جريرُ بْنُ حَازِمٍ ،
 عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ أَيُّوبَ فِيمَا
 عَلِمْتُ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ فِي « التَّمْهيدِ » .

٢٣٣١١ – وَيحتملُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، أَوْ مِمَّنْ يَضرُّ بِهَا ، وَلا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا ، لَو صَحَّ حَدِيثُ جَريرٍ هَذَا .

٢٣٣١٢ – وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ [ هَذِهِ القِصَّةَ كَانَتْ ]<sup>(١)</sup> فِي خنساءَ بِنْتِ خذامٍ ، وَهِي ثَيِّبٌ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ(٢) .

٢٣٣١٣ - قَالَ أَبُو عُمْوَ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ البِكْرُ المَذْكُورَة فِي حَدِيثِ يَحْيى ابْنِ أَبِي كَثيرٍ ، هِيَ اليَتِيمَةُ المَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، فَيَكُونُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مُفَسِّرًا لِحَدِيثِ يَحْيِي ، وَإِذَا حُمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَتَعَارَضِ الحَدِيثَانِ ، مُحَمَّد بْنِ عَمْرٍو مُفَسِّرًا لِحَدِيثِ يَحْيِي ، وَإِذَا حُمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَتَعَارَضِ الحَدِيثَانِ ، وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاحِدٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَجْمَلَهُ يَحْيَى ابْنُ أَبِي وَهُو عِنْدِي حَدِيثٌ وَاحِدٌ ، وَاللّهُ أَعْلَمُ .

؟ ٢٣٣١ - وَاحْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الأَبِ مِنَ الأُولِياءِ (٣) هَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ ؟.

<sup>=</sup> من طریق جریر بن حازم ، عن أیوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال : ( وهذا خطأ » ، إنما رواه حماد بن زید ، وغیره ، عن أیوب عن عكرمة ، عن النبي علیه ( مرسلاً ) » .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك ) ، وفي (ي ، س) : « هذا الحديث كان» .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكرها ـ إن شاء الله – في كتاب النكاح هذا (١١) باب د ما لا يجوز من النكاح ، ، الحديث (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) كالأخ.

٥ ٢٣٣١ - فَقَالَ مَالِكٌ ، والشَّافعِيُّ : لا يَجُوزُ لاَحَد مِنَ الأوْلِيَاءِ غَيْرَ الأبِ أَنْ يُزُوِّجَ الصَّغِيرَةَ قَبْلِ البُلُوغِ [ أَخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ] (١) .

٢٣٣١٦ – هَذَا هُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِك عِنْدَ البَغْدَادِيِّينَ مِنَ المَالِكَيِّينَ ، [ وَعَلَيْهِ يُنَاظرونَ](٢) .

٢٣٣١٧ - وَهُوَ قُولُ ابْنِ القَاسِمِ وَٱكْثَرِ [ أَصْحَابِ مَالِكِ ](٣) .

٢٣٣١٨ – [ وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِيُّ ،وَأَصْحَابِهِ] ( ٤) ، وَقَولُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، والنُّورِيُّ .

٩ ٢٣٣١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ [بْنُ حَنْبل] (٥) فِي رِوَايَةٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبيدٍ .

٢٣٣٢ - وَحُبِّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : « تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ » (٦) .

٢٣٣٢١ - قَالُوا : والصَّغِيرَةُ مِمَّنْ لا إِذْنَ لَهَا ، فَلَمْ يَجُزِ العَقْدُ عَلَيْهَا إِلا بَعْدَ بُلُوغِها، ولأَنَّ مَنْ عَدَا الأَبِ مِنَ أُولِيائِها أَخًا كَانَ أَو غَيْرَهُ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِها ، فَكَذَلِكَ فِي بضْعِها .

٢٣٣٢٢ - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ فِي اليَتِيمَةِ تَنْكُحُ قَبْلَ البُّلُوغِ ، وَهِيَ في غَيرِ فَاقَةِ شَدِيدَةٍ ، [هَلْ]<sup>(٧)</sup> يُفَرَّقُ بَيْنَهُما ؟ ، وَهَلْ يُفْسَخُ نِكَاحُها بَعْدَ الدُّخُولِ [ عَلَى مَا قَدْ (١) ، (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

- (٣) في ( ي ، س ) : ﴿ أَصِحَابِهِ ﴾ .
- (٤) ، (٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .
  - (٦) تقدم في ( ٢٣٢٨٨).
  - (V) كذا في (ي ، س) ، وفي (ك): ﴿ أَنَ اللهِ .

ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ ﴿ اخْتِلافِ أَقُوالِ مَالِكِ ، وَأَصْحَابِهِ ﴾ ، وَالَّذِي رَوُاهُ عِيسى ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ قَالَ : إِنْ زَوَّجَها وَلِيُّها] (١) قَبْلَ البُّلُوغِ ، نَزَلَتِ المَوَارِيثُ فِي ذَلِكَ النَّكَاحِ .

٢٣٣٢٣ – وَلا أَعْلَمُ أَنَّ مَالِكًا كَانَ يبلغُ بِهِ إِلَى قَطْع ِ الْمَوَارِيثِ فِيهِ ، وَهُوَ أَمْرٌ قَدْ أَجَازَهُ جُلُّ النَّاسِ .

٢٣٣٢٤ – وَقَدْ زَوَّجَ عُرْوَةُ [بْن الزُّبَيْرِ] (٢) ابْنَةَ أَخِيهِ وَهِيَ صَبِيَّةٌ مِنِ ابْنِهِ ، والنَّاسُ يَوْمَئِذٍ مُتَوافِرُونَ ، وَعُرْوَةُ مَنْ هُوَ .

٢٣٣٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبلِ: لا أَرَى لِلْقَاضِي ، وَلا لِلْوَالِي أَنْ يُنْكِحَ اليَتِيمَةَ حَتَّى تَبلغَ تِسْعَ سِنِينَ .

٢٣٣٢٦ - قَالَ : فَإِنْ زَوَّجَها صَغِيرَةً دُونَ تِسْع سِنِينَ فَلا أَرَى أَنْ يَدْخُلَ بِها حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ .

٢٣٣٢٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَخذَهُ مِنْ نِكَاحٍ عَائِشَةَ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٣٣٢٨ – وَلا مَعْنَى لِـلْجَدِّ فِي ذَلِكَ .

٢٣٣٢٩ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ : يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلِيُّها مَنْ كَانَ أَبًا أَو غَيْرِهُ ، غَيْرَ أَنَّ لَها الخيَارَ إِذَا بَلَغَتْ .

٢٣٣٣ - وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ وَطَاوسٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَتَادَةَ ،
 وابن شبرمة ، والأوْزَاعِيِّ .

<sup>(</sup>١) ، (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٣٣٦ - وقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لا خِيارَ لِلصَّغِيرَةِ إِذَا بَلَغَتْ ، زَوَّجَها أَبُوها ، أَو غَيْرُهُ مِنْ أُوْلِيَاثِها .

٢٣٣٢ - وَكُلُّ هؤلاءِ يَقُولُونَ : مَنْ أَجَازَ أَنْ يزوِّجَهَا كَبِيرَةً ، جَازَ أَنْ يُزوِّجَها صَغِيرَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ](١) .

٢٣٣٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : [ فِي هَذَا البَابِ نَوازِلُ لَيْسَ هَذَا مَوْضَعَ ذِكْرِهَا الَّذِي تُوزَوَّ بِغَيْرِ تَوْمَى وَكَيْكَاحِ العَبْدِ أَو الأُمَةِ بِغَيْرِ تُوَوَّ بَغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ يُجيزُهُ الوَلِيُّ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ، وَكَنِكَاحِ العَبْدِ أَو الأُمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا ، هَلْ هُوَ مَوْقُوفَ عَلَى إِجَازَةِ الوَلِيِّ ، أَو السَّيِّدِ أَمْ لا؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ نَوازِلِ هَذَا البَابِ ، لَيْسَ كِتَابُنَا مَوْضِعًا لَهَا ، واللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .

٢٣٣٣٤ – وَاخْتَلَفُوا فِي سُكُوتِ اليَتِيمَةِ البِكْرِ ، هَلْ يَكُونُ رِضَى مِنْهَا قَبْلَ إِذْنِهَا فِي ذَلِكَ ، وَتَفْوِيضَهَا ؟

٢٣٣٥ - فَعِنْدَ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّ البِكْرَ اليَتِيمَةَ إِذَا كُمْ تُؤْذَنْ فِي النِّكَاحِ، فَلَيْسَ السُّكُوتُ مِنْهَا رِضًى، فَإِنْ أَذِنَتْ وَفَوَّضَتْ أَمْرَهَا، وَجَعَلَتْ عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلَى وَلِيّها، فَأَنْكَحَهَا مِمَّنْ شَاءَ، ثُمَّ جَاءَ يَسْتَأْمِرُهَا، فَإِنَّ إِذْنَهَا حِينَئِذِ الصَّمْتُ، عِنْدَهُم، إِذَا كَانَتْ بِكْرًا بَالِغًا كَمَا ذَكَرْنَا.

٢٣٣٣٦ - وَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرِهِما ، أَنَّ سُكُوتَ البِكْرِ اليَّيِمَةِ إِذَا اسْتُؤْمِرَتْ ، وَذُكِرَلَها الرَّجُلُ وصفًا ، وأُخْبِرَتْ بِأَنَّها تُنْكَحُ مِنْهُ ، وَذُكِرَ لَها

<sup>(</sup>١) ليس في (ك).

الصَّدَاقُ ، وَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ سُكُوتَهَا يُعَدُّ رِضًى مِنْهَا ، فَسَكَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَدْ لَزِمَها النَّكَاحُ .

١٠٦٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ : ] (١) ذَكَرَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا البَابِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُما كَانَ يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ ، وَلا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ (٢).

قَالَ : على ذَلِكَ الأُمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الأَبْكارِ .

١٠٩٨ - ذكر مَالِكٌ أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَيْمَانَ بْنَ يَسَار ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ فَيَالَا لَكُوا يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الْقَاسِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الْقَاسِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللِهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللللللللللِهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللللللللللْمُ الللللللللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ اللل

٢٣٣٣٧ – وَقَدْ تَقَدُّمَ القَوْلُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأُخْبَارِ فِي دَرجِ هَذَا البَابِ .

٢٣٣٨ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ ، وَهِي مِمَّنْ لا يُعَدُّ إِذْنُها إِذْنَا، جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَها بَالِغًا دُونَ إِذْنِها إِذَا كَانَتْ بِكُرًا ، وَلَكِنَّ العُلَماءَ يَسْتَحِبُّونَ مُشَاوَرَتَهنَّ .

٢٣٣٣٩ – وَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُنَّ لِتَطِيبَ أَنْفُسَهُنَّ [ بِما سَبَقَ مِنْ ذَلِكَ] (٤) . وَهُوَ أَحْرى إِنْ يؤْدَمَ بَيْنَهُما .

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الموطأ : ٥٢٥ .

 <sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

، ٢٣٣٤ – وأمَّا قُولُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ :وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ في مَالِها حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتُها ، وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِها .

فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ البِكْرَ عَلَى السَّفَهِ أَبَدًا حَتَّى تُنكحَ ، وَيَدْخُلَ بِها زَوْجُها ، ويُعْرَفَ رُشْدُها ، وَحُسْنُ نَظَرِها ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، جَازَ فِعْلُها فِي مَالِها ، إلا أَنْ يعترضَها زَوْجُها فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ يعترضَها زَوْجُها فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٣٣٤١ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، والكُوفِيُّ : البِكْرُ البَالغُ ، وَغَيْرُها سَوَاءٌ فِيما تملكُهُ ، حَتَّى يَثْبُتَ سَفَهُهَا ، وَيحجرُ الحَاكِمُ عَلَيْها كَالرَّجُلِ .

٢٣٣٤٢ – وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ قول اللَّهِ عزَّ وجل : ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَرِيئًا ﴾ [ النساء : ٤ ] .

٢٣٣٤٣ - وَلَمْ يَخُصُّ بِكُرًا مِنْ ثَيِّبٍ .

٢٣٣٤٤ - وَعِنْدَ مَالِكِ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ تَجُوزُ هبتُهُ مِنْهنَّ ، [ واللَّهُ أَعْلَمُ](١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) فقط.

## (٣) باب ما جاء في الصداق والحباء (\*)

## ١٠٦٩ – مَالِكُ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُ؛

(\*) المسألة – 200 – : يشترط في الصداق أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من الذهب والعروض ، فلا.يجوز بخمر أو خنزير مما لا يتملك ، وأن يكون معلومًا ، سالًا من الغرر في نكاح صحيح .

قال الحنفية : المهر : هو كل مال متقوم معلوم مقدور على تسليمه . فيصح كون المهر ذهبًا أو فضا، مضروبة أو سبيكة ، أي نقدًا أو حليًا ونحوه ، دينا أو عينًا ، ويصح كونه فلوسًا أو أوراقًا نقدية ، مكيلا أو موزونا ، حيوانًا أو عقارًا ، أو عروضًا تجارية كالثياب وغيرها .

- ويصح أيضًا كونه منفعة شخص أو عين يستحق في مقابلها المال ، كسكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وركوب السيارة وُنجوها .

- أما الزواج على أن يعلمها القرآن أو بعضه أو بعض أحكام الدين من حلال وحرام ، فلا يصح عند متقدمي الحنفية ، لقوله تعالى : ﴿ أن تبتغوا بأموالكم ﴾ ولأن المسمى ليس بمال ؛ لأن تعليم القرآن ونحوه من الطاعات قربة إلى الله تعالى ، لا يصح الاستئجار عليها عند أثمة الحنفية الثلاثة ، ولا يصح أن يقابل التعليم بالمال ، وحيبئذ لا تصح التسمية ، ويجب مهر المثل ؛ لأنها منفعة لا تقابل .

وأفتى متأخروا الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأحكام الدين ، للحاجة إليه بسبب تغير الأحوال واشتغال الناس بشؤون المعيشة ، فلا يتفرغ المعلم من غير أجر . وعليه يجوز جعل المهر تعليم القرآن أو أحكام الدين ، ويدل له حديث سهل بن سعد ، الذي جاء فيه أن النبي علمه زوج رجلا بما معه من القرآن ، فقال : « قد زوجتكها بما معك من القرآن » وفي رواية متفق عليها : « قد ملكتكها بما معك من القرآن » .

ولا يصح نكاح الشغار ، ولو تزوج على خدمة سنة لها مهر المثل .

وقال الم**الكية**: المهر:هو كل متموَّل شرعًا من عَرَض أوحيوان أو عقار ، طاهر لا نجس إذ لا يقع به تقويم شرعًا ، منتفع به شرعًا ، إذ غير المنتفع به كآلة اللهو لا يقع به تقويم ، مقدور على تسليمه للزوجة ، معلوم قدرًا وصنفًا وأجلا .

فلا يصح كون المهر غير متمول :كقصاص وجب للزوج على زوجته ، فتزوجها على تركه ، فيفسخ قبل الدخول ، فإن دخل وجب صداق المثل ، ويرجع للدية . ومثل سمسرة كأن يتزوجها ليكون سمسارًا في بيع سلعة لها .

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جَاءَتُهُ امْرَأَةً فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلا . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا . إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء تُصدُقُهَا يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : « إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ ؟ » فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : « إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ ، جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْعًا » فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْعًا . قَالَ : إِيَّاهُ اللَّهِ عَلَيْهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ : « هَلْ مَعَكَ مِن الْقُرآنِ شَيْءٌ ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ . مَعَي سَورَةُ كَذَا ، وَسُورُ اللَّهِ عَلَيْهَ : « قَدْ أَنْكَحَتّكَهَا بِمَا مَعَكَ مِن الْقُرآنِ شَيْءٌ ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ . مَعَي سَورَةُ كَذَا ، وَسُورُ اللَّهِ عَلِيْكَ : « قَدْ أَنْكَحَتّكَهَا بِمَا مَعَكَ مِن الْقُرآنِ شَيْءٌ ؟ » فَقَالَ : « قَدْ أَنْكَحَتّكَهَا بِمَا مَعَكَ مِن الْقُرآنِ شَيْءٌ . « قَدْ أَنْكَحَتّكَهَا بِمَا مَعَكَ مِن الْقُرآنِ » (١) .

<sup>=</sup> ولا يصح على الخمر ، ومثله ، ولا على مجهول .

وقال الشافعية ، والحنابلة : كل ما صح مبيعًا صح صداقاً ، أو كل ما صح ثمنًا أو أجرة ، صح مهرًا وإن قل ، وهو كل متمول سواء أكان عينًا أو دينًا ، معجلا وموجلا ، عملا ومنفعة معلومة ، كرعاية غنمها ، وخدمتها ، وتعليمها القرآن أو شيء من الشعر المباح .

ولإ يجوز كون المهر شيئاً محرِّما ، أو كون المهر فيه غرر .

ويجب مهر المثل عند فساد المهر .

وانظر في هذه المسألة: الدر المختار (۲: ۲۰۳) أحكام القرآن للجصاص ( ۱٤٣:۲) ، وبدائع الصنائع (۲: ۲۷۲ – ۲۸۷) ، الشرح الصغير (۲: ۲۲۹ – ۴۳۷) ، القوانين الفقهية (۲۰۱) ، بداية المجتهد (۲: ۲۰ ، ۲۷) ، مغني المحتاج (۳: ۲۲۰ ، ۲۲) ، المهذب (۲: ۲۰) ، كشاف القناع (٥: ۳۵ – ۱۶۳) ، الفقه الإسلامي وأدلته (۲: ۲۲۰) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في كتاب النكاح من الموطأ ، باب ما جاء في الصداق والحياء (٢ : ٢٦٥)، ومن حديثه أخرجه الشافعي في الأم (٥ : ٥٥) وأخرجه الشيخان والنسائي من غير طريق مالك ، =

٢٣٣٤ - [ قَالَ أَبُو عُمرَ ](١) : هَذَا الحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي التَّفْسِيرِ الْمُسْنَدِ فِي قُولِهِ
 عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ [ الأحزاب : ٥٠] .

٢٣٣٤٦ - وَالْمُوهُوبَةُ بِلا صَدَاقِ خُصَّ بِهَا النَّبِيُ عَلِيْهُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ : هُو خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ [ الأحزاب: • ٥] يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقِ ، فَلابُدَّ لِكُلِّ مُسْلِم مِنْ صَدَاقٍ ، قَلَّ أَوْ كُثُرَ عَلَى حَسبِ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْدِيدِ فِي قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ، فَإِنَّهُم لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْدِيدِ فِي قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ، فَإِنَّهُم لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْدِيدِ فِي قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ، فَإِنَّهُم لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْدِيدِ فِي قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ، فَإِنَّهُم لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْدِيدِ فِي قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ، فَإِنَّهُم لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِقُولِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا ... ﴾ [ الآية ] (٢) [ النساء : ٢٠] . لقول اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَوْ القِيَاسُ أَنَّ كُلُّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، والبَدَلُ مَنْهُ ، والْمَارَضَةُ عَلَيْه

<sup>=</sup> عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد : البخاري في فضائل القرآن ، ح (٢٠٥ ، ٢٠٠ ) باب خير كم من تعلم القرآن وعلمه ، باب القراءة عن ظهر قلب (٩: ٧٤ ، ٧٨) من فتح الباري . وفي النكاح ، ح (٧٨٠) ، باب تزويج المعسر ، ح (١٤١) ، باب إذا قال الحاطب للولي زوجني فلانة ... ، ح (٩٤ ١٥) ، باب التزويج على القرآن وبغير صداق ( ١٣١١ ، ١٩٨ . ٢٠٠ ) من فتح الباري . وفي كتاب اللباس ، ح (١٨٥٠) ، باب خاتم الحديد (١٠ : ٢٢٣) من فتح الباري ، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس ، ح (٢٠٤ ، ٣٤٢) ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ، ح (٢٤٢٥ ، ٢٢٣) ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. في النكاح وأزواجه . و (٢١٠١) ، باب التزويج على سور من القرآن كلا الموضعين في المجتبى . وفي النكاح وأزواجه . و (٢١٣١) ، باب التزويج على سور من القرآن كلا الموضعين في المجتبى . وفي فضائل القرآن على ما في تحفة الأشراف (٤ : ١١٣) ، وفي التفسير وفي النكاح على ما في التحفة أيضا (٤ : ٢٠٠) ثلاثتها في الكبرى ، وأخرجه الإمام أحمد (٥ : ٢٣٠ ، ٣٣٣) والطحاوي (٢:٩) ، والدارمي (٢ : ٢٤١) ، والحميدي (٩٢٨) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ :

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

جَازَتْ هَبَتُهُ ، إِلا أَنَّ اللَّهَ – عَزَّ وجل ً – خَصَّ النِّسَاءَ بِالْمُهُورِ المَعْلُومَاتِ ثَمَنَا لأَبْضَاعِهِنَّ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [ النساء : ٤ ] .

٢٣٣٤٨ - قَالَ أَبُو عُبيدةً : عَنْ طيب نَفْس بها دُوْنَ جَبْرٍ وَحكومَة .

٢٣٣٤٩ - قَالَ : وَمَا أَخِذَ بِالحِكَامِ ، فَلا يُقَالُ لَهُ نِحْلَةً .

٢٣٣٥ - وَقَدْ قيلَ : إِنَّ المُخَاطَبِينَ بِهَذِهِ الآيَةِ هُمُ الآبَاءُ ؛ لأَنَّهُم كَانُوا يَسْتَأْثِرُونَ بِمُهُورِ بَنَاتِهِم .

٢٣٣٥١ – وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المسيَّبِ . [ ومَكْحُولٌ ، وابْنُ شِهابِ ]<sup>(١)</sup> : لَمْ تَحِلَّ المَوْهُوَبَةُ لأُحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيِّةً .

٢٣٣٥٢ – وَرَوى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسى ، عَنْ يَزِيد بْنِ قسيط ، عَنْ يَزِيد بْنِ قسيط ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المَسَيِّبِ ، قَالَ : لَمْ تَحِلَّ المَوْهُوبَةُ لأَحَد بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، وَلَو أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ .

٢٣٣٥٣ - ذَكَرَهُ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، [ والشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهما](٢) ، عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ (٣).

٢٣٣٥٤ - وَرَوى وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، قَالَ : لَو رَضِيَتْ بِسَوْط كَانَ مَهْرَهَا .

و ٢٣٣٥ - قَالَ أَبُو عُمرَ : قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) ني (ي ، س) : ( وغيره ١ .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٣٤٢ ، والأم ( ٥ : ٥٩) .

وَالْمُحصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [ المائدة : ٥] يَعْنِي مُهُورَهُنَّ .

٢٣٣٥٦ - وَقَالَ فِي الْإِمَاءِ : ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ النساء : ٢٥] يَعْنِي صَدُقَاتِهِنَّ .

٢٣٣٥٧ - وَأَجْمَعَ عُلماءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَحَد أِنْ يَطَأَ فَرْجًا وُهِبَ لَهُ دُونَ رَقَبَتِهِ ، وَأَنَّهُ لا يَجُوزُ [لَهُ] (١) وَطْءٌ فِي نِكَاح بِغَيْرِ صَدَاقٍ مُسَمّى دَيْنًا ، أَوْ نَقْدًا ، وَأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيهِ لا يَدْخُلُ حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقًا ، فَإِنْ وَقَعَ الدُّخُولُ فِي ذَلِكَ ، لَزمَ فِيهِ صَدَاقُ المُنْوَقُ الدُّخُولُ فِي ذَلِكَ ، لَزمَ فِيهِ صَدَاقُ المِنْلُ .

٢٣٣٥٨ - وَاخْتَلَفُوا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الهِبَةِ ، مِثْلِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : قَدْ وَهَبْتُ لَكَ ابْنَتِي ، أَوْ وَلِيَّتِي ، وَسَمَّى صَدَاقًا ، أَو لَمْ يُسَمِّ ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ النَّكَاحِ:

٢٣٣٥٩ - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا [ يَحِلُّ الصَّدَاقُ بِهِبَتِهِ ] (٢) بِلَفْظِ الهِبَةِ ، وَلا يَنْعَقِدُ النَّكَاحُ حَتَّى يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ ، أَوْ زَوَّجْتُكَ .

· ٢٣٣٦ - وَهُوَ قُولُ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ ، وَرَبِيعَةَ ، قَالاً : لا يَجُوزُ النَّكَاحُ بِلَفْظِ الهَبَةِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : « يصح النكاح » .

٢٣٣٦١ – وَهُوَ قُولُ المُغَيرَةِ ، وابْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ أَبِي سَلَمَةَ .

٢٣٣٦٢ – وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَغَيْرُهُم .

٢٣٣٦٣ - وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكِ ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوايَةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

٢٣٣٦٤ - (أَحَدِهما): أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الهِبَةِ إِذَا أَرَادُوا النِّكَاحَ ، وَفَرَضوا الصَّدَاقَ .

٢٣٣٦٥ – ( والثَّانِي) : كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَرَبِيعَةَ .

٢٣٣٦٦ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : لا تَحِلُّ الهِبَةُ لأَحَد يَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ .

٢٣٣٦٧ – قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ هِبَتُهُ إِيَّاهَا لَيْسَتْ عَلَى نِكَاحٍ ، وَإِنَّمَا وَهَبَهَا لَهُ لِيَحْضنَهَا ، أَوْ لِيَكْلَفهَا ، فَلا أَرى بِذَلِكَ بَأْسًا .

٢٣٣٦٨ – قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : وَإِنْ وَهَبَ ابْنَتَهُ ، وَهُوَ يُرِيدُ إِنْكَاحَهَا ، فَلاَ أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكِ ، وَهُوَ عِنْدِي جَائِزٌ كَالْبَيْعِ .

٢٣٣٦٩ – وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَالَ : أَهَبُ لَكَ [هَذِهِ] (١) السَّلْعَةَ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي كَذَا وَكَذَا ، [فَهُوَ بَيْعٌ] (٢) .

٢٣٣٧ - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثُرُ الْمَتَأْخُرِيَن مِنَ الْمَالِكِيِّينَ الْبَغْدَادِيِّينَ ، قَالُوا : إِذَا
 قَالَ الرَّجُلُ : قَدْ وَهَبْتُ لَكَ ابْنَتِي عَلَى دِينَارٍ جَازَ ، وَكَانَ نَكَاحًا صَحِيحًا ،

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ك).

[وكَانَ](١) قيَاسًا عَلَى البَيْع .

٢٣٣٧١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، والنَّوْرِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ حَيِّ : يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الهِبَةِ إِذَا شَهد عَلَيْهِ ، وَلَهَا المَهْرِ الْمُسَّمَى إِنْ كَانَ سَمَّى ، [ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، لَلنَّكَاحُ بِلَفْظِ الهِبَةِ إِذَا شَهد عَلَيْهِ ، وَلَهَا المَهْرِ الْمُسَّمَى إِنْ كَانَ سَمَّى ، [ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِها ](٢) .

٢٣٣٧٢ - وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ [ أَيْضًا ]<sup>(٣)</sup> أَصْحَابُ أَبِي حَنيِفَةَ]<sup>(٤)</sup> في هَذَا أَنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ بِالتَّصْرِيحِ ، وَبِالْكِنَايَةِ ، قَالُوا : فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ .

٢٣٣٧٣ - قَالُوا: والَّذِي خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ تَعري البضْع [ مِنَ العوَض] (٥) ، لا النِّكَاح بِلَفْظِ الهِبَةِ .

٢٣٣٧٤ - قَالَ أَبُو عُمرَ: لَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا تَنْعَقِدُ هِبَةٌ بِلَفْظِ النَّكَاحِ ، وَجَب ألا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ ، وَجَب ألا يَنْعَقِدَ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الهِبَةِ ، [ وَبَاللَّهِ التَّوْفِيقُ] (١) .

٢٣٣٧٥ – وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ النِّكَاحُ مُفْتَقِرٌ إِلَى التَّصْرِيحِ لِيَقَعَ الإِسْهَادُ عَلَيْهِ ، وَهُو ضِدُّ الطَّلاقِ ، فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ .

٢٣٣٧٦ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ نِكَاحٌ بِقَوْلِهِ : قَدْ أَحْلَلْتُ ، وَقَدْ أَبَحْتُ لَكَ، ف فَكَذَلِكَ لَفْظُ الهِبَةِ .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) وفي (ي ، س) : « أو لم يسم لها مهراً ، فله مهر مثلها » .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) ، (٥) ، (٦) سقط في (ي ، س) .

٢٣٣٧٧ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَبْلَغَ الصَّدَاقِ غَيْرُ [ مُقَدَّرً]<sup>(١)</sup> ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِالإِجَارَةِ يَجُوزُ بِالإِجَارَةِ والبِيَاعَاتُ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِالإِجَارَةِ والخِدْمَةِ .

٢٣٣٧٨ – وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، كَمَا أَنَّهُم قَدِ اخْتَلَفُوا فِي النَّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرآنِ ، وَنَذْكُرُ ذَلِكَ [كُلُّهُ ] (٢) هَا هُنا – إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٣٣٧٩ - فَأَمَّا اخْتِلافُهُمْ فِي مِقْدَارِ مَبْلَغِ الصَّدَاقِ الَّذِي لا يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ لِمُونِهِ :

٢٣٣٨٠ – فَقَالَ مَالِكٌ في آخِرِ هَذَا البَابِ: لا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ المَرَّأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ ِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ<sup>(\*)</sup> .

وقال المالكية: أقل المهر ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش ، أو ما يساويها مما يقوم بها من عروض أو من كل طاهر لا نخس ، متمول شرعًا من عرض أو حيوان أو عقار ، منتفع به شرعًا ، أى يحل الانتفاع به لا كآلة لهو، مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم قدرًا وصنفًا وأجلا، ودليلهم أن المهر وجب في الزواج إظهارًا لكرامة المرأة ومكانتها ، فلا يقل عن هذا المقدار الذي هو=

<sup>(</sup>١) في (ي ، س ) : ﴿ مقدور ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣ ٤٥ - قال الحنفية : أقل المهر عشرة دراهم لحديث : و لا مهر أقل من عشرة درهم » وقياسًا على نصاب السرقة : وهو ما تقطع به يد السارق فإنه عندهم دينار أو عشرة دراهم ، إظهارا لكانة المرأة ، فيقدر المهر بماله أهمية . وأما حديث و التمس ولو خاتما من حديد » فحملوه على المهر المعجل ؛ لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول ، وقد منع على عنهما حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء ، فقال : وعطها درعك ، فأعطاها درعه .

٢٣٣٨١ - قَالَ أَبُو عُمرَ :هَذَا قَولُ مَالِكِ ، وأَصْحَابِه ، حَاشَا ابْنَ وَهبٍ ، لا يَجُوزُ عِنْدَهُم أَنْ يَكُونَ صَدَاقٌ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، أَوْ ثَلاثةِ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ كَيْلا ، أَوْ قَلاثةِ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ كَيْلا ، أَوْ قِيمَةً ذَلِكَ مِنَ العُرُوضِ الَّتِي يَجُوزُ مِلْكُها .

٢٣٣٨٢ – وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : [ لا يَجُوزُ](١) أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

نصاب السرقة عندهم ، مما يدل على خطرة ، فلو تزوج رجل امرأة بأقل من هذا المقدار ، وجب
 لها إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها قيل له : إما أن تتم المهر أو تفسخ العقد .

وقال الشافعية والحنابلة: لاحد لأقل المهر ، ولا تتقدر صحة الصداق بشيء ، فصح كون المهر مالا قليلا أو كثيرًا ، وضابطه : كل ما صح كونه مبيعا أي له قيمة صح كونه صداقاً ، ومالا فلا ، ما لم ينته إلى حد لا يتمول ، فإن عقد بما لا يتمول ولايقابل بما يتمول كالنواة والحصاة ، فسدت التسمية ووجب مهر المثل . ودليلهم :

أ – قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ أَنْ تَبَتَغُوا بِأَمُوالَكُمْ ﴾ فلم يقدره الشرع بشيء ، فيعمل به على إطلاقه .

ب – الحديث المتقدم : ( التمس ولو خاتمًا من حديد ) فيدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال .

جر - روى عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول اللهِ عَلَيْهُ : ( رضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم ، فأجازه » وأخرج أبوداود عن جابر مرفوعًا : ( لو أن رجلا أعطى امرأة صداقًا ملء يده طعاما ، كانت له حلالا » .

د – إن المهر حتى المرأة ، شرعه الله إظهارا لمكانتها ، فيكون تقديره برضا الطرفين ، ولأن المهر بدل ا الاستمتاع بالمرأة ، فكان تقدير العوض إليها كأجرة منافعها .

وانظر في هذه المسألة : الدر انختار (۲ : ۲۵۷) ، بدائع الصنائع (۲ : ۲۷۰) ، المهذب (۲ : ۵۰) ، مغني المحتاج (۳ : ۲۲۰) ، كشاف القناع (٥ : ۱٤۲) ، المغني (٦ : ٦٨٠) الفقة الإسلامي وأدلته (۷ : ۲۰۲) .

(١) في (ي، س): ﴿ لا يكون المهر ﴾ .

كَيلا ، قِيَاسًا عَلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ اليَّدُ .

٢٣٣٨٣ - وَكَذَلِكَ قَاسَهُ مَالِكٌ عَلَى مَا تُقْطَعُ اليَدُ عِنْدَهُ فِيهِ .

٢٣٣٨٤ – وَقَالَ لَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ : تعرَّفت فيها يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : ذَهَبْتُ فِيها مَذْهَبَ أَهْلِ العِرَاقِ .

٢٣٣٨ - وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَالِكٍ .

٢٣٣٨٦ – وَاحْتَجُّوا لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ؛ بِأَنَّ البضْعَ عُضْوٌ مُسْتَبَاحٌ بِبَدَلٍ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عُضْوَ اللهِ عُضْوَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

٢٣٣٨٧ – وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ – لَمَّا شَرَطَ عَدَمَ الطُّولِ فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ ، وَأَبَاحَهُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلا دَلَّ عَلَى أَنَّ الطَّوْلَ لا يَجِدُهُ كُلُّ النَّاسِ ، وَلَو كَانَ الفِلْسُ ، والدَّانِقُ ، والقَبْضَةُ مِنَ الشَّعيرِ ، وَنَحو ذَلِكَ طَوْلا لَمَا عَدَمَهُ أَحَدٌ .

٢٣٣٨٨ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّوْلَ فِي [مَعْنى] (١) هَذِهِ الآيَةِ: المَالُ ، وَلا يَقَعُ اسْمُ مَالٍ عِنْدَهُم عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَع مِنِ اسْتِبَاحَةِ الفُرُوجِ بِالْيَسِيرِ الَّذِي لا يَكُونُ طَوْلا .

٢٣٣٨٩ - قَالَ أَبُوعُمرَ : هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّهُم لا يُفَرِّقُونَ فِي مَبلَغِ أَقَلِّ الصَّدَاقِ بَيْنَ صَدَاقِ الحُرَّةِ ، وَاللَّمةِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

• ٢٣٣٩ – وَإِنَّمَا شَرَطَ الطُّوْلَ فِي نِكَاحِ ِ الْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ ، وَهُمْ لا يُجِيزُونَ

<sup>(</sup>١) ليست في (ك).

نِكَاحَ الْأُمَةِ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارِكَمَا لَا يُجِيزُونَ نِكَاحَ [ الحُرَّةِ](١) بِأَقَلَّ مِنْ رَبْعِ دِينَارِ. الْحَرَّةِ] ٢٣٣٩ – وَأَمَّا القِيَاسُ عَلَى قَطْعِ اليَدِ ، فَقَدْ عَارَضَهُم مُخَالِفُوهُمْ بِقِيَاسِ مِثْلِهِ ، أَذْكُرُهُ بَعْدُ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – عزَّ وجَلَّ .

٣٣٩٢ - وَأَمَّا حُجَّةُ الكُوفِيِّينَ بِحَدِيثِ . جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ : « لا صَدَاقَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ » ، (٢) فلا مَعْنى لَها ؛ لأَنَّهُ حَدِيثٌ لا يَثْبَتُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالْحَدِيثِ .

٢٣٣٩٣ – وَمَا رَووه عَنْ عَلَيٍّ – رضي الله عنه – أَنَّهُ قَالَ : [ لا صَدَاقَ] (٣) أقَلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ (٤) ، فَإِنَّما يَرْوِيهِ جَابِرٌ الجعفيُّ ، عَنِ الشعبيُّ ، عَنْ عليٍّ .

٢٣٣٩٤ - وَهُو مُنْقَطعٌ [عِنْدَهُم](٥) ضَعِيفٌ.

٢٣٣٩٥ - وَقَالَ ابْنُ شبرمةَ : أَقَلُّ المَهْرِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [ ، وَفِي ذَلِكَ تُقْطَعُ اليَدُ
 عنْدَهُ .

<sup>(</sup>١) في (ي، س): (الأمة )

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني (۳: ۲٤٥) ، والبيهقي في السنن (۷: ۲٤٠) ، وفي « معرفة السنن والآثار » (۲: ۲۲۷) ، من طريق مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد مترجم في التاريخ الكبير (۸: ۱۱) والمجروحين (۳: ۳۱) ، وميزان الاعتدال (۳: ۳۳) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦ : ١٧٩) ، وسنن البيهقي (٧ : ٢٤١) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ : ١٢٩)، ومسند زيد (٤ : ١٩١).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

٢٣٣٩٦ – وَعَنِ النخعيُّ ثَلاثَةُ أَقَاوِيلَ :

( أَحَدُها) : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدٌ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ](١) .

٢٣٣٩٧ – وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَهْرِ البَغِيِّ ، وَلَكِن العَشَرَةُ ، والعشرُونَ .

٢٣٣٩٨ – ( والثَّالِثُ ) : كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : عَشْرَةُ دَرَاهِمَ<sup>(٢)</sup> .

٢٣٣٩٩ – وَيحتملُ أَنْ تَكُونَ أَقْوَالُ النَّخعيِّ في ذلك عَلَى سَبِيلِ الاخْتِيَارِ ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَقَلُّ ممًّا اخْتَارَهُ .

٢٣٤٠٠ - وَكَذَلِكَ مِمَّا رُوِيَ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبيرٍ أَنَّهُ كَانَ يسْتحبُّ أَنْ يَكُونَ السَّحِبُّ أَنْ يَكُونَ السَّمَوْرُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا.

٢٣٤٠١ - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المسيَّبِ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، [ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسْلِمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، [ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ](٢) ، والقَاسِمُ بْنُ مَحَمَّد ، وسَائِرُ فُقَهاءِ التَّابِعِينَ بالمَدِينَةِ : لاحَدَّ فِي مَبلغ الصَّدَاقِ ، وَيَجُوزُ بِما تَراضَوْا عَلَيْهِ مِنَ المَالِ .

٢٣٤٠٢ - وَهُوَ قُولُ رَبِيعةَ ، وَأَبِي الزِّنادِ ، وَيَحْيى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ ، وَعُثْمَانَ البَتيِّ ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَعُبَيدِ اللَّهِ بْنِ الحَسَنِ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) ، ثابت في ( ك ) .

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۳ : ۱۷۹) ، المحلى (۹ : ۹۹٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ : ۱۲۹) ،
 والمغنى (٦ : ٦٨٠) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س).

جريج ، والشّافعيّ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَمُسْلِمِ بْنِ خَالِد ِ الرَجْيِّ ، واللَّيْثِ [ بْنِ سَعْدِ ] ، والنَّوْرِيِّ ، والخَسَنِ [ بَنِ صَالح ِ ] بْنِ حَيْ ، وابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَحْمَدَ [ بْنِ حَنبلِ] ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، و[ مُحَمَّدِ بْنِ جَريرٍ] (١) الطبريِّ .

٣٤٠٣ - كُلُّهم يُجِيزُ النُّكَاحَ بِقَلِيلِ المَالِ ، وَكَثِيرِهِ

٢٣٤٠٤ – إِلا أَنَ الحَسَنَ بْنَ حَيَّ يُعْجِبُهُ أَنْ لا يَكُونَ الصَّدَاقُ أَقَلَّ مِنْ دِيَنارٍ ، أَو عشرةٍ دَرَاهِمَ ، وَيُجِيزُهُ بِدِرْهَمٍ .

٥ ٢٣٤ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : كُلُّ نِكَاحٍ وَقَعَ بِدِرْهَم ، فَمَا فَوْقَهُ لا ينقضهُ قَاضٍ .

٢٣٤٠٦ – قَالَ : وَالصَّدَاقُ مَا تَرَاضِي عَلَيْهِ الزُّوْجَانِ مِنْ قَلِيلٍ ، أَوْ كَثيرٍ .

٢٣٤٠٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :كُلُّ مَا كَانَ ثَمَنًا لِشَيْءٍ، أَوْ أُجْرَةً جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا (٢).

٢٣٤٠٨ – وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوطًا حَلَّتْ.

٢٣٤٠٩ - وَأَنْكُحَ ابْنَتُهُ بِصَدَاقٍ ؛ دِرْهَمَيْنِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدَاعَةَ السَّهميِّ .

٢٣٤١٠ - وَقَالَ عُبِيدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ : الفِلْسُ صَدَاقٌ يَجِبُ بِهِ النِّكَاحُ ، وَلَكِنِّي أَسْتَقْبِحُ صَدَاقَ [ دِرْهَمَيْنِ]<sup>(٣)</sup> .

٢٣٤١١ – وَقَالَ رَبِيعَةُ [ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، وعُثْمانُ](٤) البتِيُّ : يَجُوزُ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين في الفقرة في نسخة (ك) فقط .

<sup>(</sup>٢) العبارة في ﴿ الأم ﴾ (٥ : ٥٩) : ﴿ كُلُّ مَا جَازُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا أَوْ مُسْتَأْجُرا بِثَمَن .... .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك ) ، وفي (ي ، س) : ( درهم ) .

<sup>(</sup>٤) في (ي، س): (وعبد الرحمن).

٢٣٤١٢ – وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : المَهْرُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ ٢٣٤١٣ – وَهُوَ قُولُ القَاسِمِ [ بْنِ مُحَمَّدٍ] (١) ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] (٢) ، وسُلَيْمانَ ابْن يَسارٍ .

٢٣٤١٤ – وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ : الثَّوْبُ والسَّوطُ والنَّعلانِ صَدَاقً إِذَا رَضِيَتْ .

الصَّدَاقُ مِنْ رُبُعٍ دِينَارٍ، وَيُجِيزُهُ بِدِرْهَمٍ، وَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ.

٢٣٤١٦ – وَقَدْ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَو أَصْدَقَها دِرْهَمَيْنِ ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَرْجعْ إِلا بِدِرْهُم وَاحِد ٍ.

٢٣٤١٧ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دكيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكر مِ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ : كَانَ وَكيعُ [ابْنُ الجَراح](٤) يَرى التَّزْوِيجَ بِدِرْهَم .

٣٣٤١٨ – أَخْبَرَنَا خلفُ بنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا [ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ] (٥) بْنِ شَعْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حشيشُ بْنُ أَصرمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حشيشُ بْنُ أَصرمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ ابْنَ مُوسى زَكريًّا ، قَالَ ] (٧)

 <sup>(</sup>١) و (٣) و (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٤) و (٥) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٦) في (ي، س): عمار بن موسى .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك)، ساقط في (ي ،س).

حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ معمر ، عَنِ الزُّهريِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : [ النَّكَاحُ](١) جَائِزٌ عَلَى موزَةٍ إِذَا هِيَ رَضِيَتْ(٢) .

٢٣٤١٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليسريُّ ، قَالَ : جَاءَنَا عَلِيُّ بْنُ حشرم ، قَالَ : جَاءَنَا عَلِيُّ بْنُ حشرم ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليسريُّ ، قَالَ : جَاءَنَا عَلِيُّ بْنُ حشرم ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكَيْعٌ ، قَالَ : سَمِعَتُ التَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِنْ تَراضَوا عَلَى دِرْهَم فِي المهر فَجَائِزٌ . حَدَّثَنِي وَكَيْعٌ ، قَالَ : سَمِعَتُ التَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِنْ تَراضَوا عَلَى دِرْهَم فِي المهر فَجَائِزٌ . حَدَّثَنِي وَكَيْعٌ ، قَالَ أَبُو عُمرَ : قَولُهُ عَلَيْكُ : التَّمِسْ ، وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » يَدُلُّ عَلَى المَّدَلُ عَلَى المَّدَلُ اللَّهِ السَّدَاقِ . وَاللَّهُ السَّدَاقِ .

٢٣٤٢١ – وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنْ لا [حَدَّ ، وَلا]<sup>(٥)</sup> تَوْقِيتَ [ فِي أَكْثَرِهِ]<sup>(١)</sup> ، فَكَذَلِكَ لاحَدَّ فِي أَقَلِّهِ ، وَلا تَوْقِيتَ .

٢٣٤٢٢ - وَفِي قَولِهِ عَلَيْكَ فِي هَذَا الحَديثِ : ﴿ إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِزَارَكَ ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ » دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصْدَقَ امْرَأَتُهُ خَادِمًا قبضتها أَنَّهُ لَا يَحلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بِمِلْكِ .

٢٣٤٢٣ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلا عَلَى أَوْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُم

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): « الصداق».

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٧٩) ، وسنن البيهقي (٧: ٢٤٠) و، والمحلي (٩: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) ما بين الحاصرتين سط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٦) سقط في (ك).

العَادُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٥ – ٧ ] .

٢٣٤٢٤ – وَهَذَا يَشْهَدُ بِصِحَّةٍ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ وَطِيءَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَهُوَ زَان ، وَعَلَيْهِ الحَدُّ ، وَسَيَأْتِي القَوْلُ [ فِيها](١) بِمَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُع ِ فِي إِيجَابِ زَان ، وَعَلَيْهِ الحَدُّ ، وَسَيَأْتِي القَوْلُ [ فِيها](١) بِمَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُع ِ فِي إِيجَابِ الْحَدُّ على الزَّوْجِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعِهِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – عَزَّ وجلَّ .

٢٣٤٢٥ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيما تَمْلُكُهُ المَرْأَةُ مِنْ صَدَاقِها قَبْلَ الدُّخُولِ :

٢٣٤٢٦ - فَالظَّاهِرُمِنْ مَذْهَبِ مَالِكِ أَنَّها لا تَمْلِكُ مِنْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِها إلا نِصْفَهُ، وَأَنَّ الصَّدَاقَ إِذَا كَانُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ ، ولا لَهُ عَلَيْهَا .

٢٣٤٢٧ – وَلَوسَلَّمَ الصَّدَاقَ ، وَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَخَذَ نصْفَهُ نَاقِصًا ، أَوْ نَامِيًا ، وَالتَّمَامُ وَالنَّقْصَانُ بَيْنَهِمَا .

٢٣٤٢٨ – وَقَالَ بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ .

٢٣٤٢٩ - وَقَالَتْ بِهِ [ أَيْضا] (٢) طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَسْتَحِقُ المَرْأَةُ المَهْرَ كُلَّهُ بِالعَقْدِ .

٢٣٤٣٠ - وَاسْتَدَلَّ القَائِلُونَ بِذَلِكَ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَأَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ بِهِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

٢٣٤٣١ – وَكَذَلِكَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْمَاشِيَةِ إِذَا كَانَتْ بِعَيْنِها ، وَلا يُقَالُ للزَّوْج : أَدِّ الزَّكَاةَ عَنْها .

٢٣٤٣٢ – وَكَذَلِكَ تَدْخُلُ بِامْرَأَتِكَ ، وَلَو كَانَتْ بَيْنَهُما لَمْ [ يَجِبْ عَلَيْها](١) فِي أَرْبَعِينَ شَاةً ، أو خَمْسٍ ذَوْد ٍ إلا نِصفُ شَاةٍ ، فَلَمَّا أَوْجَبَ عَلَيْها شَاةً علمَ أَنَّها كُلُّها عَلَى مِلْكِها .

٢٣٤٣٣ – وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَاعْتَلُوا بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ إِذَا قَبَضَتْهُ المَرَّأَةُ ، [أُوْ](٢) كَانَ مُعَيَّنًا فِي غَيْرِ ذِمَّةِ الزَّوْجِ .

٢٣٤٣٤ – وَهَكَذَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ مِنْها ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ . ٢٣٤٣٥ – وَاعْتَلُوا أَيْضًا بِأَنَّ الصَّدَاقَ لَوْ كَانَ أَبُوهَا عَتَقَ عَلَيْهَا عَقَيْبَ العَقْدِ ، وَلَمْ ينظرِ الدُّخُولَ .

٢٣٤٣٦ – وَقَدْ زِدْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا ، وَاعْتِلالا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٣) .

٢٣٤٣٧ – وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اتَّخَاذِ الْخَاتَمِ مِنَ الْحَدِيدِ .

٢٣٤٣٨ – وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ لِباسِ خَاتِمِ الحَديدِ .

٢٣٤٣٩ - فَكَرِهَهُ قَوْمٌ مِنْهُم : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وأَبْنُ عُمَرَ .

<sup>(</sup>١) في ( ي ، س ) : ﴿ تجب عليه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ﴿ و ﴾ ، وأثبت ما في ( ي ، س ) .

<sup>.(114-114:11)(</sup>٣)

٢٣٤٤ - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا ظَهَرَتْ كَفٌّ فِيها خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ .

٢٣٤٤١ – وَرَوى ابْنُ عجلانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ نَهِى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، والحَدِيدِ (١) .

٢٣٤٤٢ - ومِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأسلميِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةَ رَأَى عَلَى رَجُلِ ِ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ لَهُ : « مَالِي أَرى عَلَيْكَ حليةَ أَهْلِ النَّارِ (٢) .

٣٤٤٣ – وَمَنْ لَمْ يَصِحَ هَذَهِ الآثارِ ، فَقَالَ : الْأَشْيَاءُ عَلَى الإِبَاحَةِ حَتَّى يَصِحَّ الْخَطرُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً : « الْتَمِسْ ، وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » فَدَلَّ عَلَى

(۱) عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه ، فألقاه ، ورق ، واتخذ خاتمًا من حديد ، فقال : ﴿ هذا شر ، هذا حلية أهل النار ﴾ ، فألقاه فاتخذ خاتمًا من ورق ، فسكت عنه النبي ﷺ .

أخرجه أحمد ١٦٣/٢ و ١٧٩ و ٢١١ ، والبخاري في « الأدب المفرد » (١٠٢١) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » . ٢٦١/٤ ، وسنده حسن .

وأخرج أحمد ٢١/١ عن عمر نحوه ، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع .

(٢) وتتمته : ثُمَّ جاءَ وَعليْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ ، فقالَ : ﴿ مَا لَيَ أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصنامِ، فقالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنْ أَيِّ شِي أَتَّخِذُهُ ؟ قالَ : ﴿ مِنْ وَرِق ي ، ولا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا » .

أخرجه الترمذي في اللباس (١٧٨٥) باب ما جاء في الخاتم الحديد ، وأبو داود في الخاتم (٤٢٢٣) باب مقدار ما يجعل في الخاتم من باب ما جاء في خاتم الحديد ، والنسائي في الزينة (١٧٢/٨) باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة ، وابن حبان في صحيحه (٤٨٨٥) ، من طرق عن زيد بن الحباب عن عبدالله بن مسلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه .

وأخرجه الترمذي (١٧٨٥) من طريق يحيى بن واضح ، عن عبد الله بن مسلم ،به . وقال الترمذي: هذا حديث غريب .

[جَوَازِ](١) اسْتِعْمَالِهِ ، والانْتِفَاعِ بِهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٣٤٤٤ – وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ – أَيْضًا – دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَعْلِيمَ القُرآنِ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا ؛ لأَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُل : « الْتَمِسْ وَلَوَ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » ، فَلَمَّا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ] (٢) ، قَالَ ؛ لأَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُل : « قَدْ زَوَّجْتُكَها عَلَى قَالَ : « قَدْ زَوَّجْتُكَها عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ شَيْءٌ ، فَذَكَرَ لَهُ سَورًا ، فَقَالَ : « قَدْ زَوَّجْتُكَها عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ » .

٢٣٤٤٥ - وَهَذَا مَوْضعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ [ الفُقَهَاءُ] (٢) .

٢٣٤٤٦ - فَقَالَ مَالِكٌ ، وأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهما : لا يَكُونُ تَعْلَيمُ القُرآنِ مَهْرًا.

٢٣٤٤٧ – وَهُوَ قُولُ اللَّيْثِ بِن سَعْدٍ ، والْمَزنيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ .

٢٣٤٤٨ - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا اللَّهْ هَبَ أَنَّ الفُرُوجَ لا تُسْتَبَاحُ إِلا بِالأُمْوَالِ ، لِذِكْرِ اللَّهِ تَعالَى الطَّوْلَ في النِّكَاحِ .

٢٣٤٤٩ – وَالطَّوْلُ : المَالُ ، والقُرآنُ لَيْسَ بِمَالٍ ؛ لأَنَّ التَّعْلِيمَ يَخْتَلِفُ ، وَلا يَكَادُ يُضْبَطُ ، فَأَشْبَهَ الشَّيْءَ المَجْهُولَ .

. ٢٣٤٥ – قالُوا : وَمَعْنَى [قوله](٢) مَا رُوِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ قَدْ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( يجده ) .

<sup>(</sup>٣) في (ي، س): ( العلماء).

<sup>(</sup>٤) في (ي، س) فقط.

أَنْكُحَتُكَ [ عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ](١) إِنَّمَا هُوَ عَلَى جَهَةَ التَّعْظِيمِ للْقُرآنِ وَأَهْلِهِ ، لا [عَلَى](٢) أَنَّهُ مَهِرٌ ، وَإِنَّمَا زَوَّجَهُ إِيَّاهَا لِكُوْنِهِ مِنْ أَهْلِ القُرآنِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيُ عَيْقُ زَوَّجَ أَبًا طَلْحَةَ أُمَّ سليمٍ عَلَى إِسْلاَمِهِ ؛ لأَنَّهُ أَسْلَمَ ، فَتَزَوَّجَهَا .

٢٣٤٥١ - وَقَدْ ذَكُرْنَا الْحَبَرَ بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٣).

٢٣٤٥٢ - وَكَانَ اللَّهُرُ مَسْكُوتًا عَنْهُ فِي الحَدِيثَيْنِ مَعًا ؛ لأَنَّهُ مَعْهُودٌ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لابُدًّ .

٢٣٤٥٣ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ : جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ تَعْلَيْمُ القُرآنِ أَو سُورَةٍ مِنْهُ مَهْرًا(٤) .

٢٣٤٥٤ – وَقَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ نِكَاحٌ جَائِزٌ .

٥ ٢٣٤ - وَكَانَ أَحْمَدُ يَكُرَهُهُ.

٢٣٤٥٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فُإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ أَجْرِ التَّعْلِيمِ.

٢٣٤٥٧ – هَذِهِ رِوَايَةُ الْمُزنَىِّ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ثابت في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>.(119:71)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) عبارة الشافعي في و الأم ، (٩:٥) : و ويجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوبًا ،أو يبنى لها دارًا، أو يخدمها شهرًا أو يعمل لها عملا ما كان ، أو يعلمها قرآنًا مسمى .... ، .

٢٣٤٥٨ - وَرَوى عَنْهُ [ الرّبيعُ فِي ﴿ الْمُوطَّالِ](١) إِنَّهُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا ؛ لأنَّ تَعْلِيمَ النِّصْفِ لا يوقفُ عَلَى حَدٍّ .

٢٣٤٥٩ - ومِنَ الحُجَّةِ لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَنَّ تَعْلِيمَ القُرآنِ يَصِحُّ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَيْهِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا .

٢٣٤٦ - قَالُوا: وَلا مَعْنى لِمَا [ اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ] (٢) مِنْ دَفْع ظَاهِرِ الحَديثِ مِنْ قُولِهِ عَلَيْهِ : ( قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ » ؛ لأنَّ ظَاهِرَ الحَديثِ ، وَسَاقَتُهُ يُبْطِلُ تَوْلِيهُ ؛ لأنَّهُ التَّمَسَ فِيهِ [ الصَّدَاقَ بِالإِزَارِ] (٣) ، وَخَاتَمَ الحَديدِ ، ثُمَّ تَعْلِيمَ القُرآنِ ، وَلا فَائِدَةَ لِذِكْرِ القُرآنِ فِي الصَّدَاقِ . [ غير ذَلِك ] (٤) .

٢٣٤٦١ - وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [ بْنِ مُحَمَّدً] () بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ بْنُ عَلَيٍّ اللَّهِ أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ بْنُ عَلَيٍّ اللَّهِ اللَّهِ أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ بْنُ عَلَيٍّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) وفي (ي، س): ( البويطي).

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) : ( اعترض به ) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ،س): والإزار ، .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ أَنكُحُهُ النَّبِي 🕰 🕻 . ﴿

٢٣٤٦٢ – وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ : لا خَيْرَ فِي هَذَا النَّكَاحِ ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّحولِ ، وَيَكُون لَها بَعْدَ الدُّحُولِ صَدَاقُ المِثْلِ ِ .

٢٣٤٦٣ - قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : وَكَذَلِكَ مَنْ تَزَوَّجَ بِقصاصِ وَجَبَ لَهُ عَلَيْها .

٢٣٤٦٤ – وَقَالَ سَحنونُ : النُّكَاحُ جَائِزٌ ، دَخَلَ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .

٢٣٤٦٥ – وَقَالَ [ أَبُو حَنيفَةَ ، و]<sup>(١)</sup> أَبُو يُوسُفَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ عَلى خِدْمَةِ سَنَةٍ إِنْ كَانَ عَبْدًا ، فَلَها خِدْمَتُهُ سَنَةً ، وَإِنْ كَانَ حُرَّا ، فَلَها مَهْرُ مِثْلِها .

٢٣٤٦٦ – وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَها قِيمَةُ خِدْمَتهِ إِنْ كَانَ حُرًّا .

٢٣٤٦٧ – وقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : إِنْ تَزَوَّجَها [ على أَنْ يَحجبَها] (٢) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ [ بِها] (٣) ، فَهُوَ ضَامِنٌ لنِصْفِ حَجبِها مِنَ الحمْلانِ والكَسْوَةِ .

٢٣٤٦٨ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ حَيِّ النِّكَاحُ جَائِزٌ عَلَى الخِدْمَةِ إِذَا كَانَ وَقَتَّا مَعْلُومًا .

٢٣٤٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): وكَذَلِكَ كُلُّ عَمَلٍ مُسمَّى مَعْلُومٍ ، مِثْلَ أَنْ يُعَلِّمَها قُرْآنًا ، أَوْ يُعَلِّمَ لَهَا عَبْدًا عَمَلا .

٢٣٤٧٠ - وَقَالَ ابْنُ حبيبٍ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرَّأَةُ على أَنْ يُؤَاجِرَهَا نَفْسَهُ سَنَةً

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) في الأم (٥ : ٩٥) .

أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَلَا يَدْخُلُ بِهِا حَتَّى يُقَدُّمَ مِنَ الأَجْرَةِ شَيْئًا يَكُونُ قَدْرَ رُبْع ِ دِينَارٍ .

٢٣٤٧١ - قَالَ أَبُو عُمرَ: قَالَ بَعْضُ الْتَأْخُرِينَ مِنْ [ أَصْحَابِنَا] (١) الْمَالِكِيِّينَ فِي قَوْلُهِ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِ هَذَا البَابِ: ﴿ الْتَمِسْ شَيْئًا ، وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ، [ أَنَّهُ أَرَادَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ، [ أَنَّهُ أَرَادَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ، أَ أَنَّهُ أَرَادَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ، أَ تُقَدِّمُوا مِنَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ أَنْ يُقَدِّمُوا مِنَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَ أَنْ يُقَدِّمُوا مِنَ الصَّدَاقِ بَعْضَهُ (٢) ، لا أَنَّ خَاتَمَ الحَديدِ الصَّدَاقُ كُلُّهُ .

٢٣٤٧٢ - قَال أَبُو عُمرَ : المُسْتَحَبُّ عِنْدَ مَالِكِ أَنْ يَكُونَ مَا يُقَدِّمُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ رُبْعَ الدِّينَارِ .

٢٣٤٧٣ - وَهَذَا خِلافُ مَا تَأُوَّلَ عَلَيْهِ هَذَا القَائِلُ [ الحَدِيثَ](١) .

٢٣٤٧٤ – وَأَمَّا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، فَيَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ : الْتَمِسْ شَيْئًا ، [ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءً] (٥) تَصدقُها إِيَّاه .

٥٧٤٧٥ – قَالُوا: وَيَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ وَجَدَهُ يَكُونُ ثَمَنًا لِشَيْءٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا ، واللَّهُ أَعْلَمَ .

٢٣٤٧٦ – وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرآنِ ، [ وَأَخْذِ البَدَلِ عَلَى الوَفَاءِ بِهِ وَنَحْو ذَلِكَ] (١) ؛ لأنّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَازَ أَنْ يُوْخَذَ عَلَيْهِ العَوضُ فِي كُلِّ مَا يُنتَفَعُ بِهِ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) و (٢) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) في ( ي ، س) : ( شيعًا) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) و (٦) سقط في (ي، س).

۲۳٤۷۷ – وَإِلَى هَذَا المَعْنَى ذَهَبَ مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وَٱبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَدَاوُدُ .

٣٣٤٧٨ – وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بَعَثَ سَرَيَّةً ، فَنَزَلُوا (بِحَيِّ](١) ، فَسَأَلُوهُم الكرَاءَ أَو الشَّرَاءَ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَلُدغَ سَيِّد الحَيِّ ، فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ ؟ فَقَالُوا : لا ، حَتَّى تَجْعَلَ لَنَا عَلَى ذَلِكَ جُعْلا ، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ غَنمِ ، فَأَتَاهُم رَجُلٌ مِنْهُم ، فَقَرَأً عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ ، فَبرأ ، فَذَبَحُوا ، وَشَووا ، وَأَكُلُوا ، فَلَمَّا قَدمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَمِنْ أَيْنَ عَلِيمَتُمْ أَنَّهَا رَقَيَةً مِن أَخَذَ بِرُقَيَةٍ بِاطلٍ ، فقد أَخَذْتُمْ بِرُقَيَةٍ حَقٍّ ، اضْرَبُوا لِي مَعَكُم بَسَهِم ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): ( يقوم ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإجارة (٢٢٧٦) باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ، وفي الطب (٥٧٤٩) باب النفث في الرقية ، وأبو داود في الإجارة (٣٤١٨) باب كسب الأطباء ، وفي الطب (٣٤٠٠) باب كيف الرقى ، والبيهقى في السنن ٢٤/٦ من طريق أبي عوانة ، عن أبي بشر ؛ جعفر بن إياس ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الحدري .

وأخرجه الإمام أحمد ٤٤/٣ ، والبخاري في الطب (٥٧٣٦) ، باب الرقي بفاتحة الكتاب ، والترمذي في الطب (٢٠٦٤) ، باب و ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ ، والنسائي في اليوم والليلة (١٠٢٨) ، والدارقطني ٦٤/٣ من طريق شعبة ، عن أبي بشر جعفر بن إياس ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي مَلِيَّةً مُرُّوا بحي من العرب فلم يقروهم... فذكره بنحوه .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٨٥ – ٥٤ ، وأحمد ١٠/٣ ، والترمذي في الطب (٢٠٦٣) باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ ، والنسائى في ( الكبرى ) على ما في ( تحفة الأشراف) (٤٥٢/٣) ، وفي ( عمل اليوم والليلة ) (١٠٢٧) و (١٠٣٠) ، وابن ماجه في التجارات (٢١٥٦) باب أجر الرقى ، والدارقطني (٣/٣- ٢٤و٢٤) من طريق عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي المتوكل =

٢٣٤٧٩ – وَرَوَاهُ أَبُو الْمُتَوكِّلِ النَّاجِي ، وسُليمانُ بْنُ قُتَّةَ (١) وَٱبُو نَضَرَةَ ، كُلُّهُم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحدريُّ .

٢٣٤٨٠ - وَرَوى الشعبيُّ عَنْ خَارِجَةَ [ بْنِ الصَّلْتِ](٢) ، عَنْ عَمَّهِ ، عَنِ النَّبِيُّ .

٢٣٤٨١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : لا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ القُرآنِ أَجْرٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَسْأَلُ مِنْهُ شَيْئًا يَقْرَأَهُ ، وَأَنْ يَعْلَمُهُ لِمَنْ سَأَلَهُ ، إِلا أَنْ يَضَرَّ ذَلِكَ بِهِ ، وَيَشْغَلُهُ عَنْ مَعِيشَتِهِ .

٢٣٤٨٢ - وَاعْتَلُوا بِأَحَادِيثَ [ مَرْفُوعَةِ](١) كُلُها ضَعِيفَة مِنْها: حَدِيثُ عَلَيٌّ بْنِ عَاصِم، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمة ، عَنْ أَبِي جَرِهم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: هَكَذَا عَلَيٌّ بْنُ عَاصِم، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي جَرِهم ، وَغَيْرِهِ يَرْوِيهِ [ عَنْ حَمَّادٍ](٥) ، عَنْ أَبِي المهزم، عَاصِم، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي المهزم،

وأخرجه الإمام أحمد (٢/٣) ومسلم في السلام ٦٥ –(٢٠١) في طبعة عبد الباقي باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ، والنسائي في ( اليوم والليلة) (٢٠١٩) ، وابن ماجه (٢١٥٦) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار، ١٢٦/٤ – ١٢٧ من طريق هشيم ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، به .

وقال الترمذي : هذا حديث صحيح ، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس ، وهكذا روى غيرُ واحد هذا الحديثَ عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل .

(١) رواية سليمان بن قتة عند الدارقطني (٦٤:٣) ، عن أبي سعيد الحدري . أن رسول الله ﷺ بعث بعث بسرية عليها أبو سعيد ، فمرَّ بقرية ... فذكر نحوه .

<sup>=</sup> عن أبي سعيد الخدري وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط ني (ي ، ك) .

 <sup>(</sup>٤) و(٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

عَن أَبِي هُريْرَةً .

٢٣٤٨٣ - وَأَبُو جرهم لا يَعْرَفُهُ أَحَدٌ ، وَأَبُو المهزِمِ مُجتمعٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، قَالَ : قلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا تَقُولُ فِي المعلّمين ؟ قَالَ : دِرْهَمُهم حَرَامٌ وقولهم (١) سُحْتٌ ، وَكَلامُهم رِبا .

٢٣٤٨٤ - وَهذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ .

٣٣٤٨٥ - وَحَدِيثُ المُغِيرةِ بْنِ [ زِيَاد](٢) ، عَنْ عبادَةَ [ بْنِ نسي ، عَنِ الأُسْوَدِ ابْنِ نسي ، عَنِ الأُسُودِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عبادةَ](١) بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلا [ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ](٤) سُورَةً مِنَ القُرآنِ ، فَأَهْدى إِليهِ قَوسًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُطوقَكَ اللَّهُ بِهِ طَوقًا مِنْ نَارٍ ، فَاقْبَلْهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ك) : ﴿ وَتُوبِهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( شعبة ) ، وهو تحريف ، واسمه : المغيرة بن زياد الموصلي يروي عن عبادة بن نُسيّ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في البيوع (٣٤١٦) باب و في كسب المعلم؛ (٣٦٤٣) ، وابن ماجه في التجارات (٢١٥٧) باب و الأجر على تعليم القرآن »، وهو حديث صحيح ، وقد رواه الحاكم في البيوع (٢ : ٤١) وقال : وحديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : وقد تناقض كلامه في المغيرة بن زياد ، فإنه صَحَّح حديثه هنا ، وقال في موضع آخر : المغيرة بن زياد صاحب مناكير ، لم يختلفوا في تركه ، وهذا خطأ منه وتناقض ، والمغيرة يختلف فيه ، ووثقه ابن معين ، والعجلي ، وغيرهم ، وتكلم فيه أحمد ، والبخاري ، وأبو حاتم ، وغيرهم » .

قلت : ذكره ابن حبان في و المجروحين ، فقال : يُحتج بما وافق فيه الثقات .

٢٣٤٨٦ – وَمِنْ حَدِيثِ أَبِيٌّ [ بْنِ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمَ [ ) مِثْلُهُ(٢) .

٢٣٤٨٧ – وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عَلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ ، وَهُوَ تَقَطَعٌ .

٢٣٤٨٨ - وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ شبل ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : « اقْرَأُوا القُرآنَ ، وَلا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ »(٣) .

٢٣٤٨٩ - وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ قَالَ : « بَلِّغُوا عَنِّي ، وَلَو آيةً »(٤) .

٢٣٤٩٠ – فَاسْتَدَلُوا بِهَذَا عَلَى أَنَّ تَعْلِيمَ القُرآنِ فَرْضٌ ، وَبَأْحَادِيثَ مِثْلِ هَذِهِ ، كُلُّها ضَعِيفَةٌ<sup>(٥)</sup> ، لا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْها .

٢٣٤٩١ – وَمِنْ هَذَا المَعْنَى اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِي المُصَلِّي بالنَّاسِ مَكْتُوبَةً بِأُجْرَةٍ :
٢٣٤٩٢ – فَروى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُسْتَأْجَرُ فِي ٢٣٤٩٢ رَمَضانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ ؟ فَقَالَ : أَرْجُو أَلا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ ، فَعَلَيْهِ ، لا عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في التجارات (٢١٥٨) ، باب ﴿ الأَجْرُ عَلَى تَعْلَيْمُ القَرْآنَ ﴾ ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٤٢٨:٣) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦١) ، باب « ما ذكر عن بني إسرائيل » ، فتح الباري (٤) .

<sup>(</sup>٥) واضح أنها ليست كذلك .

. ٩ – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ١٦

٢٣٤٩٣ – وَرَوى عَنْهُ ابنُ القَاسِمِ أَنَّهُ كُرِهَهُ .

٢٣٤ ع أَلَ : وَهُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لَهُ في الفَريصَةِ .

٥ ٩ ٢٣٤ – وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .

٢٣٤٩٦ – وَحُجَّتُهُم حَدِيثُ عُثْمانَ ابْنِ [أَبِي](١) العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْكُ أَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا ، لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا(٢) .

٢٣٤٩٧ - قال أبو عُمرَ : قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الصَّلاةِ قَوْلَ مَنْ جَعَلَ الأَذَانَ فَرْضًا عَلَى الدَّارِ](٢) ، وَمَنْ جَعَلَهُ نَافِلَةً ، وَجَعَلَ الأُمْرَ بِهِ نَدْبًا ، وَمَنْ جَعَلَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً فِي الجَمَاعَةِ .

٢٣٤٩٨ - [ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا بَأْسَ : بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْإِمَامَةِ فِي الصَّلاةِ النَّافِلَةِ ، والمَكْتُوبَةِ ، وَلا بَأْسَ بِالصَّلاةِ خَلْفَهُ ](٤) .

٩ ٢٣٤ - وَقَالَ [ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ] (٥) : أُولَى مَا تُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَةُ أَعْمَالُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

 <sup>(</sup>٢) عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه : ﴿ قلتُ : يا رسولَ الله اجعلْني إمام قَوْمِي . قال : أنْتَ إمامُهُمْ ، واقتَد بأضعفِهِم ، واتخذ مؤذَّنا لا يأخذُ على أذانه أجراً › .

أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٧/٤) في مسند عثمان ابن أبي العاص – رضي الله عنه – وأبوداود في كتاب الصلاة (٣٦٣) باب أخذ الأجر على التأذين (٣٦٣١) . والنسائي في انجتبى من السنن ٢٣/٢ ، كتاب الأذان ، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا . والحاكم في المستدرك ٢٣/١ ، كتاب الصلاة ، وقال : (على شرط مسلم) .

<sup>(</sup>m) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك)

ره) في رك): ﴿ أَصِحَابِهِ ﴾ .

البِرِّ ، وَعَمَلُ الخَيْرِ إِذَا لَمْ يَلْزَمِ الْـمَرْءَ القِيَامُ بِهَا لِنَفْسِهِ ، كَمُرَاقَبَةِ شُهُودِ الجَمَاعَةِ ، وَالْتِزَامِ الإِمَامَةِ ، والأَذانِ في الصَّلاةِ ، وتَعْلِيمِ القُرآنِ ، وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ .

٢٣٥٠٠ - وَذَكَرَ الوَلِيدُ بنُ يَزِيدَ ، عَنِ الأوزَاعِيِّ أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ رَجُل ِ أَمَّ قَوْمًا ،
 وأَخَذَ عَلى ذَلِكَ أَجْرًا ؟ قَالَ : لا صَلاةَ لَهُ .

٢٣٥٠١ - قَالَ أَبُو عُمرَ : كَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدَّى الفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ اسْتَحَالَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ عِوَضًا ، وَلِذَلِكَ أَبْطَلَ صَلاتَهُ .

٢ • ٢٣٥ – وَفِي المَسْأَلَةِ اعْتِلالٌ يَطُولُ ذِكْرُهُ .

١٠٧٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ. قَالَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً ، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيُّهَا(١) .

٣٥٠٣ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْمًا عَلَى وَلِيُّهَا لِزَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ، هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا . فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ مَوْلَى ، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لا يَعْلَمُ كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ مَوْلَى ، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْها ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ ، وَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرَّأَةُ مَا أَخَذَتُهُ مِنْ صَدَاقِهَا . وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسَتَّحَلُّ بِهِ .

 <sup>(</sup>۱) الموطأ : ۲۲ ، ومن طريقه الشافعي في و الأم، (٥ : ٨٤) ، ومصنف عبد الرزاق (٢٤٤:٦) ،
 وسنن البيهقي (٧: ٥٣ ، ٢١٥٠) ، ومعرفة السنن والآثار (١٠ : ٥٤١٤٥) .

٤ . ٣٥٥ – قال أبُو عُمو : رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ [عَنْ] (١) ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ : أَيُّما رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِها جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ قَرَنٌ ، فُلَمْ يَعْلَمْ بِها حَتَّى أَصَابَها ، فَلَها مَهْرُها بِما اسْتَحَلَّ مِنْها ، وَذَلِكَ لِزَوْجِها غُرْمٌ عَلَى وَلِيها ، فَذَكَرَ فِيهِ القُرآنَ ، وَلَمْ يَعْلَمُ بِما اسْتَحَلَّ مِنْها ، وَذَلِكَ لِزَوْجِها غُرْمٌ عَلَى وَلِيها ، فَذَكَرَ فِيهِ القُرآنَ ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ مَالِكٌ ، وَهُو مَحْفُوظٌ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ عُمَرَ ، بَلِ القُرآنُ عِنْدَهُمْ [ أُوكَدً] (٢) ؛ لأَنَّهُ يَمنعُ مِنَ المَعْنَى المُبْتَغَى فِي النَّكَاحِ ، وَهُوَ الجِمَاعُ فِي الأَغْلَبِ .

٥٠٠٥ - وَابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي بَيْع ، وَلا نِكَاحٍ إِلاَ أَنْ يَمَسَّ، فَإِنْ مَسَّ جَازَ: الجُنُونُ، والحُدَامُ ، والبَرَصُ، والقَرَنُ (٣).
 ٢٣٥٠٦ - قَالَ أَبُو عُمرَ : هَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيها السَّلَفُ والخَلَفُ (\*) :

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س) ، بذلك تكون الجملة مبينة للمعلوم : رَوَى هذا الحديث : ابنُ عُبينه ، وغيره عن يحيى ...

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س): « أبلغ ».

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٧: ٥١٧).

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٧٤٥ – يفسد النكاح عند الشافعية والمالكية من أي واحد من الزوجين إذا وجد في الآخر عيبًا منفرًا من جنون ، أو جذام ، أو برص .

وقال الحنابلة: يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية أو العيوب المنفرة. أو العيوب المستعصية كالسل والسيلان والزهري ( والإيدز) ونحوها مما يعرف عن طريق أهل الخبرة ، وكذا الجنون ، والجذام ، والبرص .

وقال الحنفية : لافسخ للزواج إذا كان بالزوجة جنون ، أو جذام ، أو برص ، أو رتق ، أو قرن ، وانظر في هذه المسألة : مغنى المحتاج (٢٠٢٣-٢٠٩) ، فتح القدير (٢٦٢:٣ – ٢٦٨) ، مختصر=

٢٣٥٠٦ م - [ فَرُويَ عَنْ عُمْرَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ .

٢٣٥٠٧ - وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عُمْرَ ، وَسَعِيدٌ قد روى ما لا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ] (١) ، وَاخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (٢) .

٣٠٠٨ - وَرُوِيَ عَنْ عَلَيٌّ [ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه] (٣) - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إِنْ مَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُها ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، أَوْ أَمْسَكَ (٤) ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ كَانَ لَهُ الفَسْخُ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَخَالَفَ عُمرَ - رضي الله عَنْهُما ، في غُرْمِ الصَّدَاقِ ؛ لأنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ بِالْمَسِيسِ ، وَهُوَ قِيَاسُ السَّنَّةِ فِي قَولِهِ في غُرْمِ الصَّدَاقِ ؛ لأنَّ الزَّوْجَ قَدْ نَهِى عَنْهُ : ﴿ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ﴾ .

الطحاوي ، ص -١٨٢) ، والبحر الرائق (١٣٥٣) ، اللباب (٢٤:٣ – ٢٦) ، بداية المجتهد (٢٠٠٠) ، الشرح الصغير (٢٠٠١) ، كشاف القناع (١١٥٥) ، المغني (٢٠٠٦) الفقه على المذاهب الأربعة (١٨٥:٤) ، الفقه الإسلامي وأدلته (١٦:٧) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

 <sup>(</sup>٢) حيث إنّه ولد لسنتين مضتامن خلافة الفاروق عمر ، وجاء في ترجمته في الجرح والتعديل أن
 الإمام أحمد سئل عن سماع سعيد بن المسيب من الفاروق عمر ، فقال :

 <sup>﴿</sup> هو عندنا حجة ، قد رأى عمر وسَمعَ منه ، وأذا لم يُقبل : سَعيد عن عُمر ، فَمَنْ يُقبل ؟! .
 وقال يحيى بن سعيد: إنَّ ابن المسيَّب كان يُسمَّى : راويةُ عمر بن الخطاب ، لأنه كان أحفظ الناس
 لأحكامه وأقضيته . تهذيب الكمال (١١ : ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤) الأم (٧: ١٧١) ، والسنن الكبرى (٧: ٢١٥) ، ومعرفة السنن والآثار (١٠: ١٥١٥١) .

٩ . ٣٥٠٩ – ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٍّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ والبَرْصَاءِ : إِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُما .

٢٣٥١ - [ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ عَنْ عَنْ الشَّعبيِّ ، عَنْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَّ مِنَ القَرنِ (١) ، والجُنُونِ ، والجُذَامِ ، والبَرَصِ ، فَإِنْ دَخَلَ بِها ، فَعَلَيْهِ اللَّهِ مُنَاءَ طُلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُما] (٢) .

٢٣٥١١ – وَأَمَّا اخْتِلافُ الفُقَهاءِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَالِكٌ [ وَغَيْرُهُ] (٢) عَنْهُ تُرَدُّ الْمَرَّةُ فِي الْخُرُونِ ، والجُذَامِ ، والبَرَصِ ، وَدَاءُ النِّسَاءِ الَّذِي فِي الفَرْجِ إِذَا تَزَوُّجَهَا ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ [ مِنْها] (٤) ، وَيَرْجعُ الزَّوْجُ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيها الأب ، أو الأخ لِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ ، إلا أَنْ يَكُونَ وَلِيَّها ابْنُ عَمَّ ، أو مَولى ، أو رَجُلا مِنَ العَشيرَة ، [مِمَّنْ] (٥) لا عِلْمَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِها ، فَلا غُرْمَ [ عَلَيْهِ] (١) .

٢٣٥١٢ – قَالَ : وَأَرَى ذَلِكَ عَلَيْها خَاصَّةً ؛ لأَنَّها غَرَّتْ ، وَيَتْرُكُ لَها عِوَضًا عَنْ

<sup>(</sup>١) ( **القرن**) : العضل ، وهو لحم يبرز في القبل ، وهو يكون المقصود به ورم حميد يزال جراحيًا .

 <sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ،س) ، ثابت في (ك) ، وهو في مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٤٤)،
 وفي السنن الكبرى (٧ : ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) . وفي (ي ، س) : وفيما روى ابن القاسم » .

<sup>(</sup>٤) في (ك) ( من فرجها ) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ي ، س) : ( له عليه ) .

مَسِيسِهِ إِيَّاهَا قَدْرَ مَا يستحلُّ بِهِ مثلَها .

٢٣٥١٣ - قَالَ: وَلِلْمَرَأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، وَبِهِ هِذِهِ [ العيوبُ](١).

٢٣٥١٤ - قَالَ : وَإِنْ كَانَتِ الْمَرَّاةُ الَّتِي بِهَا هَذِهِ العَيُوبُ لَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا ،
 فَهُوَ بِالحِيَارِ ، إِنْ شَاءَ خَلَّى سَبِيلَهَا ، وَلا شَيْءَ [لَهَا] (٢) عَلَيْهِ مِنَ المَهْرِ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .

٥ ٢٣٥١ - قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَإِنْ وَجَدَهَا عَمْيَاءَ ، أَوْ مُقعدةً ،أَو شَلاءَ ، وَشَرَطَ الوَلِيُّ [ عَنْها] (٣) صِحْتَها ، فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِها إِنْ لَمْ يَدْخُلْ الوَلِيُّ [ عَنْها] (٣) صِحْتَها ، فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِها إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِها ، فَعَلَيْهِ السَمَهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الّذِي أَنْكَحَهَا ؛ لأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَا وَإِنْ دَخَلَ بِها ، فَعَلَيْهِ السَمَهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الّذِي أَنْكَحَهَا ؛ لأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَا أَوْ تَوْجُوهُ وَاللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ المَهُ مُنْ اللهُ شَيْءَ لَهُمْ الْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٢٣٥١٦ - قَالَ مَالِكٌ : لا تُرَدُّ الزُّوْجَةُ إلا مِنَ العُيُوبِ الأَرْبَعَةِ ، وَلا تُرَدُّ مِنَ العَيُوبِ الأَرْبَعَةِ ، وَلا تُرَدُّ مِنَ العَمى، والسَّوَاد.

٢٣٥١٧ – وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ : الْمَجْذُومُ الْبَيْنُ جُذَامُهُ تُرَدُّ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): « الأشياء » .

<sup>.. (</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٣) سقط ني (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) في ( ي ، س ) : إن زوجوه ۽ .

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : ﴿ وَإِلَّا ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ .

٢٣٥١٨ – قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ فِي الْبَرَصِ أَنَّهُ لا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . ٢٣٥١٩ – وَهُوَ رَأْيٌّ .

٢٣٥٢ - قَالَ أَبُو عُمرَ: تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكِ أَنَّهُ لا تُرَدُّ [ الزَّوْجَةُ] (١) بِغَيْرِ العَيُوبِ الثَّلاثةِ الَّتِي جَاءَتْ مَنْصُوصَةً عَنْ عُمرَ [ بْنِ الخطَّابِ - رضي الله عنه] (٢) - وتُرَدُّ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَمنَعُ مِنَ الجِمَاعِ ؛ لأَنَّهُ الغَرَضُ المَقْصُودُ للنَّكاحِ ؛ ولأَنَّ العيوبَ [الثَّلاثة] (٢) المَنْصُوصَة عَنْ عُمرَ تَمنَعُ مِنْ طَلَبِ التَّنَاسُلِ ، وَهُوَ مَعْنَى النَّكاحِ .

٢٣٥٢١ – وَزَادَ ابْنُ القَاسِمِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ النَّاكِحُ السَّلَامَةَ رُدَّتْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ –
 قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنِ اشْتَرَطَ النَّسَبَ ، فَخَرَجَتْ بغيَّةً .

٢٣٥٢٢ – وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكِ [ فِي المَوْطُوءَةِ ، وَبِها العَيْبُ اِ<sup>(٤)</sup> مِنْ هَذِهِ العُيُوبِ أَنَّها تَرُدُّ مَا أَخَذَتْ ، حَاشَا رُبْعَ دِينَارٍ ، فَإِنَّهُ قَاسَهُ عَلَى المُدَلِّسِ بِالعَيْبِ فِي السَّلْعِ إِذَا اسْتهلكتْ .

٢٣٥٢٣ – وَاسْتِدْلالا بِقُولْ عُمَرَ : ذَلِكَ لَها غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّها .

٢٣٥٢٤ – [ وَقَالَ ابْنُ سحنونَ فِي الجُنُونِ . والجُذَامِ ، والبَرَصِ ، وَدَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ الفَرْجِ] (٥) .

<sup>(</sup>١) في ( ي ، س ) : « الزوج » .

<sup>(</sup>٢) و (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٥ ٢ ٣٥ - وَقَالَ اللَّيْثُ : وَأَرَى الآكلَةَ كَالْجُذَام .

٢٣٥٢٦ - قَالَ : وَكَانَ ابْنُ شِهابٍ يَقُولُ : مِنْ كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ .

٢٣٥٢٧ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُرَدُّ الـمَرَّاةُ مِنَ الجُنُونِ ، والجُذَامِ ، والبَرَصِ ، والقَرَنِ ، والجُذَامِ ، والبَرَصِ ، والقَرَنِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِها فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَلَها مَهْرُ مِثْلِها بالـمَسيسِ ، وَلا يَرْجعُ بِهِ عَلَيْها ، وَلا عَلى وَلِيّها .

٢٣٥٢٨ - وَهُو قُولُ الحَسَنِ [بْنِ صَالِح ِ]<sup>(١)</sup> بْنِ حَيَّ إِلاَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا مَهْرُها المسمَّى.

٢٣٥٢٩ – قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَتِ الـمَرَّأَةُ بِالزَّوْجِ ِ بَرَصًا ، أَو جُنُونًا ، أَوْ جُنُونًا ، أَوْ

٢٣٥٣٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ: [ حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَولِهِ أَنَّهُ لا يرجعُ عَلَيْها بَعْدِ المَسيسِ بِشَيْءِ مِنْ مَهْرِها ، وَلا لِولِيِّها ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَوْلَهُ عَلِيْ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعْدِ المَسيسِ بِشَيْءِ مِنْ مَهْرِها ، وَلا لِولِيِّها ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَولُهُ عَلِيْ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيرِ وَلِيٍّ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ » ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ دَخَلَ بِها ، فَلَها المَهْرُ مِمَّا اسْتَحَلَّ بِها ، فَإِذَا كَانَ المَسيسُ فِي النِّكَاحِ البَاطِلِ يُوجِبُ لَها المَهْرَ كُلَّهُ كَانَ أَحْرَى أَنْ يُعِبَ لَها المَهْرَ كُلَّهُ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَجِبَ لَها المَهْرَ كُلَّهُ كَانَ أَحْرَى أَنْ يُعِبَ كَانَ يَجِبَ لَها ذَلِكَ بِالنَّكَاحِ الصَّحيحِ الَّذِي لَوْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ ، ويَرْضَى بِالعَيْبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ .

٢٣٥٣١ – وَقَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، وأَبُو حَنيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ ، والأُوْزَاعِيُّ : لا

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِعَيْبِ المَرْأَةِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَيْبَ الرَّجُلِ ، لَمْ يُفْسَخُ أَيْضًا .

٢٣٥٣٢ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبِي الزِّنادِ .

٢٣٥٣٣ - - قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو الزِّنَادِ : [ لا ترد](١) المَرَّأَةُ بِجُنُونِ ، وَلا بِجُذَامٍ .

٢٣٥٣٤ - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لا تُرَدُّ مِنْ بَرَصٍ ، وَلا عَيْبٍ .

٢٣٥٣٥ - وَقَالَ الْأُوْزَاعِيُّ فِي البَرْصَاءِ ، والعفْلاَءِ وَاطَّلَعَ عَلَيْهَا : لَهَا المَهرُ بَالْمَسِيسِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .

٢٣٥٣٦ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ : إِذَا وُجِدَتِ الْمَرَّأَةُ عَنْ حَالِ لا تطيقُ المقامَ مَعَهُ مِنْ جُذَامٍ أَوْ نَحْوِهِ ، فَلَها الخِيَارُ فِي الفَسْخِ كالغَبْنِ .

٢٣٥٣٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ ] (٢) : حُجَّةُ هَوُلاءِ الَّذِينَ لا يَرَوْنَ رَدَّ زَوْجَةٍ بِعَيبٍ القِيَاسُ عَلَى الإِجْمَاعِ ؟ [ لأَنَّهُم لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى] (٣) أَنَّ النَّكَاحَ لا تُرَدُّ فِيهِ المَرَّأَةُ بِعَيْبٍ صَغِيرٍ خِلاف البيوعِ . كَانَ كَذَلِكَ العَيْبُ الكَبِيرُ ، وَقَدْ قَالَ بِقَولِ المَدَنِيِّين جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَ[كَذَلِك] (٤) قَالَ بِقَولِ الكَوْفِيِّينَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَ[كَذَلِك] (٤) قَالَ بِقَولِ الكُوفِيِّينَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَ[كَذَلِك]

٢٣٥٣٨ – [ كَتَبَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ] (٥) أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة بالنسخ الخطية ، وأثبتُ ما يوافق المعنى .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٣٥٣٠) حتى هنا سقط في (ي، س)، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٣) (٤) (٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س).

عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ معمر ، عَنِ الزَّهريِّ ، [ فِي الرَّجُلِ](١) تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِها ، فَرَأَى بِها جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَو بِرصًا ، أَوْ عَفَلا أَنَّها تُرَدُّ مِنْ هَذَا ، وَلَها الصَّدَاقُ النَّذِي اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُها العَاجِلُ ، والآجِلُ ، وَصَدَاقُها عَلَى مَنْ غَرَّهُ(١) .

٢٣٥٣٩ – قَالَ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الـمَرَّأَةَ ، وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعَلَمْ بِهِ : جُنُونَ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌّ خُيِّرَتْ .

٢٣٥٤ - وقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ معمر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الوَلِيُّ عَلَمُ عَرْمَ ، وَإِلاَ اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ .

٢٣٥٤١ – قَالَ أَبُو عُمرَ: [ مَنْ عَلِمَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِأَحَدِ هذِهِ العُيُوبِ مِنْ صَاحِبِهِ، وَرَضيَةُ ، وَلَمْ يَطْلُبِ الفراقَ حِينَ عَلِمَ ، وَأَمْكَنَهُ الطَّلَبُ ، فَقَدْ لَزِمَهُ ، وَلَو رَضِيَتْ بالمَقَامِ مَعَ المَجْذُومِ ، ثُمَّ زَادَتْ حَالهُ ، كَانَ لَها الخِيَارُ أَيْضًا .

٢٣٥٤٢ – وَأَمَّا الجُنُونُ إِذَا كَانَ لا يُؤْمَنُ عَليها : فَقَدْ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ : يُؤجَّلُ سَنَةً يُتَعَالَجُ فِيها ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرْجَى بُرْوُهُ ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابِ مَالِكٍ : يُؤجَّلُ سَنَةً يُتَعَالَجُ فِيها ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرْجَى بُرُوهُ ، وَكَذَلِكَ المَجْذُومُ عِنْدَهم .

٢٣٥٤٢ م - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ فِي المَجْنُونِ أَنَّهُ يُحْبَسُ فِي الْحَديدِ، فَإِنْ رَاجَعَهُ عقلهُ ، وَإِلا فرقَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَأْجِيلَ سَنَةٍ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٤٤).

٢٣٥٤٣ – وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ العُلَمَاءِ قَالَ : إِنَّ ٱلْمَجْنُونَ يُؤَجَّلُ سَنَةً كَالعِنِّينِ ، والمُعترضِ ، إلا مَا فِي كِتَابِ أَصْحَابِ مَالِكٍ – رَحمَهم اللَّهُ .

٢٣٥٤٤ – قَالَ أَبُو عُمرَ : ] (١) إِنِ اسْتَحَقَّتِ الْمَرَّةُ اللَهْرَ بِالْمَسِيسِ ، فَالْقِيَاسُ أَلَا يَكُونَ عَلَى الْوَلِيِّ شَيْءٌ ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اعتاضَ مِنْ مَهْرِهِ المَسيسُ ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عُوضٌ آخَرُ .

٢٣٥٤٥ - [ قَالَ أَبُوعُمرَ] (٢) : لَمْ يَخْتَلِفِ الفُقَهاءُ فِي الرَّثْقَاءِ الَّتِي لا يُوصلُ إِلَى وَطُئِها أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ الا شَيئًا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ مِنْ وَجْهِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَطُئِها أَنَّهُ لا تُرَدُّ الرَّثْقَاءُ ، وَلا غَيْرُها .

٢٣٥٤٦ - وَالفُقَهَاءُ كُلُّهِم عَلَى خِلافِ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ اللَّسِيسَ هُوَ الْمُتَغَى بِالنِّكَاحِ. ٢٣٥٤٧ - وَفِي [ الإِجْمَاعِ](٢) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدُّبرَ لَيْسَ بِمَوضْع وَطْءٍ ، وَلَو كَانَ مَوْضِعَ وَطْءٍ مَا رُدَّتْ مَنْ لا يُوصِلُ إلى وَطْبُها فِي الفَرْجِ .

٢٣٥٤٨ - وَفِي إِجْمَاعِهِم أَيضًا عَلَى العَقيِمِ الَّتِي لا تَلِدُ لا تُرَدُّ ، فَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَاهُ ، [ وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنا]<sup>(٤)</sup> .

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٣٥٤١) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي ( ي ، س ) : ( إجماعهم على » .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

## مسألة التفويض ، والموت فيه قبل الدخول (\*)

١٠٧١ – مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا بِنْت زَيْدِ

(\*) المسألة - ٨٤٥ - : نكاح التفويض هو أحد حالات وجوب مهر المثل للزوجة ، وهو أن يكون العقد صحيحاً ، ولكن بدون تسمية المهر ، وتسمى المرأة مفوضة بكسر الواو أو فتحها ، ففي حالة الكسر : ينسب التفويض إلى المرأة ، أي التي فوضت تقدير المهر إلى الزوج ، ويسمى العقد عقد تفويض ينسب الفعل إلى الولي ، فتكون المرأة قد فوض أمرها إلى الزوج ، ويسمى العقد عقد تفويض . والتفويض عند الحنفية : أن يتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهراً ، فالمفوضة : هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر ، أو هي من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ، كأن يقول الرجل لولي المرأة : زوجني فلانة ، فيقول : قبلت . ولا يذكران مهراً ، فإن دخل بها أو مات قبل تسمية المهر ، ولا مؤل المبر ، وإنما يجب لها المتعة اتفاقاً . والتفويض عند المالكية : عقد بلا تسمية مهر ، ولا دخول على إسقاطه ، ولا تفويض الصداق والتفويض عند المالكية : عقد بلا تسمية مهر ، ولا دخول على إسقاطه ، ولا تفويض الصداق حين العداق حين العقد ، ويفوض التعين إلى أحدهما ، هو بعبارة أخرى : أن يسكت الطرفان عن تعين الصداق حين العقد ، ويفوض التعين إلى أحدهما ، أو إلى غيرهما ، ثم لا يدخل بها حتى يتعين ؛ فإن فرضه أحدهما بعد تفويض الآخر ، لزمه ، ويلزم المرأة إن فرض لها صداق المثل أو أكثر ، أما إن فرض لها الأقل فلا تلزم به إلا برضاها .

وإن لم يرض الزوج ، كان مخيرًا بين أمور ثلاثة إما أن يبذل صداق المثل ، أو يرضى بفرضها ، أو يطلق . فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض ، فلا صداق لها ، ولها الميراث اتفاقًا . وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها ، فإن فرض لها صداق المثل أو ما رضيت به قبل الدخول تشطر المهر أي تنصف . وإن فوض الصداق لحكم أحد جاز أيضًا ويسمى نكاح تحكيم ، وهو كنكاح التفويض : عقد زواج بلا تسمية مهر ولا دخول على إسقاطه .

والتفويض عند الشافعية : هو كما عند الحنفية تفويض البُضْع ، وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه ، وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق ، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق ، سواء سكت عن المهر أو شرط نفيه ، ولا يصح تفويض غير رشيدة ، وحكمه على الصحيح عندهم أنه لا يجب لها المهر بالعقد ؛ لأنه لو وجب لها المهر بالعقد ، لتنصف بالطلاق ، ويفرض لها ما يتفقان عليه ، ومتى فرض لها المهر ،صار المفروض كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت ، والتنصف بالطلاق ؛ لأنه مهر مفروض ، فصار كالمفروض في العقد . وللمرأة قبل الدخول مطالبة الزوج بأن يفرض لها مهر ، ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ، ويجوز فرض القاضي مؤجل في الأصح ،=

..............

= وفوق مهر المثل ، ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرضه القاضي مهر المثل . فإن لم يفرض لها مهر حتى طلقها ، لم يجب لها شيء من المهر ، كما قال المالكية ، لقوله عز وجل : ﴿وَإِن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ﴾ فدل على أنه إذا لم يفرض المهر ، لم يجب النصف .

وإن لم يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل.

وإن مات الزوجان أو أحدهما قبل الفرض ، وجب مهر المثل في الأظهر كما رجح النووي ؛ لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى ، ولأن بَرْوَع بنت واثنق نكحت بلا مهر ، فمات زوجها قبل أن يفرض لها ، فقضى لها رسول الله ﷺ بمهر نسائها وبالميراث .

والتفويض عند الحنابلة نوعان كما يقول المالكية :

١ - تفويض البضع: وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه ، وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق ، سواء سكت عن الصداق أم شرط نفيه ، فيصح العقد ، ويجب لها مهر المثل ،لقوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ ولقضائه ﷺ في بروع بنت واشق ، كما تقدم .

٢ - تفويض المهر: وهو أن يتزوجها على ما شاءت ، أو على ما شاء الزوج أو الولي ، أو على ما شاء أجنبي غير الزوجين . أو يقول الولي : زوجتكها على ما شئنا أو على حكمنا ونحوه ، فالنكاح صحيح في جميع هذه الصور ، ويجب مهر المثل ؛ لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق ، لكنه مجهول فقط .

ووجب مهر المثل في النوعين بالعقد ؛ لأنها تملك المطالبة به ، فكان واجبًا كالمسمى ، ولأنه لو لم يجب العقد لما استقر بالموت أو يجب بعد دخوله بها ، فإن دخل الزوج بالمفوضة قبل الفرض استقر به مهر المثل .

فإن تراضى الزوجان المكلفان الرشيدان على فرض المهر ، لزم ما اتفق عليه ، وصار حكمه حكم المشل ، المسمى في العقد ، قليلا كان أو كثيرًا .وإن لم يتراضيا على شيء ، فرض الحاكم بقدر مهر المثل ، كما قال الشافعية .

وصار المفروض بالاتفاق أو بالقضاء كالمسمى في العقد ، يتنصف بالطلاق قبل الدخول ، ولا تجب المتعة معه ، لعموم آية ﴿ وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ﴾ .

ابْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكُهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا . فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبُلَ وَلَمْ نَظْلِمْهَا . فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبُلَ ذَلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابَتٍ. فَقَضى أَنْ لا صَدَاق لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ (١) . ذَلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابَتٍ. فَقَضى أَنْ لا صَدَاق لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ (١) .

٢٣٥٤٩ - قَال أبو عُمَرَ: اخْتَلَفَ فِي هذهِ المَسْأَلَةِ الصَّحَابَةُ ، وَمَنْ بَعْدَهُم ، إلا أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وزَيْدُ [ بْنُ ثَابت](٢) .

· ٢٣٥٥ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ [ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ] (٣)، وَأَبْنِ عَباسٍ [ أَيْضًا] (٤).

٢٣٥٥١ – وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ [بْنِ ثابِتٍ] (٥) رَوَاهُ أَيُّـوبُ ، وَابْنُ جريجٍ ، وَعَبِيدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ ، كُلُّهِم عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَديثِ مَالِكِ سَوَاءً .

٢٣٥٥٢ – ورَوى الثُّورِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ

 <sup>=</sup> وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل الفرض ، ورثه صاحبه ، وكان للمفوضة مهر المثل ،
 وإن فارق الزوج المفوضة قبل الدخول بطلاق أو غيره لم يكن لها إلا المتعة ، لعموم قوله تعالى :
 ﴿ومتعوهن على الموسع قَدَره ، وعلى المقتر قَدره ﴾ والأمر يقتضي الوجوب .

وانظر في هذا المسألة : بدائع الصنائع (۲ : ۲۷٪) ، والدر المختار (۲ : ۲۰٪) ، القوانين الفقهية (۲۰۰٪) ، الشرح الصغير (٤ : ٤٤٩) ، المهذب (۲۰:۲) ، مغني المحتاج (۲۲۸٪) ، كشاف القناع (۱۷٤۰) ، المغني (۲ : ۷۱٪) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۲)،(۲)،(٤)،(٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ ولا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا(١) .

٣٥٥٣ – وأَبْنُ جريج ، وعمرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ<sup>(٢)</sup> . ٢٣٥٥٤ – وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، [ وجَابِرٌ بن زيد]<sup>(٣)</sup> أَبُو الشَّعثاءَ .

٢٣٥٥ - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَقُولُ : لَها صَدَاقُ مِثْلِها ، وَلَها المِيرَاثُ ،
 وَعَلَيْهَا العِدَّةُ .

٢٣٥٥٦ – عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقمةَ ، قَالَ : أَتِي [ عَبْدُ اللَّهِ] (٤) بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرضْ لَها ، وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، فَرددهُم ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيها بِرَأْبِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطًأ ، فَمِنِي ، أَرَى لَها صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِها . لاوكس ، ولا الله ، وَإِنْ كَانَ خَطًأ ، فَمِنِي ، أَرَى لَها صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِها . لاوكس ، ولا شَطَط ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ ، وَلَها المِيرَاثُ ، فقام معقلُ بْنُ سنانَ الأشجعيُّ ، فقالَ أشهدُ لقضيْتُ فِيها بِقَضَاءِ رَسُولِ اللّهِ عَلِيَّةً فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشْتِ – امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ (٥)، لقضيْتُ فِيها بِقَضَاءِ رَسُولِ اللّهِ عَلِيَّةً فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشْتِ – امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ (٥)، وَبُنُو رُوَّاسٍ (٢) حَيٍّ مِنَ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۲: ۷۷۷) ، الأثر (۱۷۳۸) وسنن البيهقي (۲:۷۲۷) ، والمغني (۲: ۷۲۱)، ومسند زيد (۲:۲؛ ۲) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٩٤) ، وسنن البيهقي (٧ : ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ك): « وأبو جابر ».

<sup>(</sup>٤) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ٤٨٠) ، الأثر (١١٧٤٦) .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٣٥٥٧ - وَبِهِ يَأْخَذُ [ سفيانُ](١) الثَّوريُّ .

٢٣٥٥٨ – هَكَذَا قَالَ فِيهِ [ عَبْدُ الرَّزَّاقِ] (٢) : معقلُ بْنُ سنانَ .

ُ ٢٣٥٥٩ - وَقَالَ فِيهِ ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ فراسٍ ، عَنِ الشَّعَبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ معقلُ بْنُ يسارٍ : شَهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ قَضَى فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشْقِ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

• ٢٣٥٦ - [ وَذَكَرَ] (٢) إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، قَالَ معقلُ بْنُ سَنانَ : أَشهدُ لَقضيْتُ فِيها بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَها : بَرْوعُ بِنْتُ وَاشْقِ الْأَشْجَعِيَّةُ .

٢٣٥٦١ – رَوَاهُ ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ .

٢٣٥٦٢ – قَالَ أَبُو عُمرَ : الصَّوَابُ عِنْدِي فِي هَذَا الخَبَرِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : معقلُ بْنُ سنانَ ؛ [ لأنَّ معقلَ بْنَ سنانَ ] (٤) رَجُلُ [ مِنْ أَشْجَع] (٥) مَشْهُورٌ فِي الصَّحَابَةِ .

٢٣٥٦٣ – وَأَمَّا مَعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ ، فَإِنَّهُ – وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا أَيْضًا [ في الصَّحَابَةِ] (٢) – فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُزَيْنَةَ (٧) .

<sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ وقال فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ك) فقط.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ي ، س) فقط .

<sup>(</sup>٦) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في أسد الغابة (٥ : ٢٣٢) .

٢٣٥٦٤ – وَهَذَا الحَدِيثُ إِنَّمَا جَاءَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ ، لا مِنْ مُزَيْنَةَ . ٢٣٥٦٥ – وَمَعقلُ بْنُ سنان قُتِلَ يَومَ الحَرَّة (١) ، فَقَالَ الشَّاعِرُ فِي يَومِ الحَرَّة : ألا تِلْكُمُ الأَنْصارُ تَبْكي سَرَاتَهَا

وأشجّعُ تَبْكي مَعْقلَ بن سِنَانِ

٢٣٥٦٦ – وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لا يَكُونُ مِيرَاتٌ حَتَّى يَكُونَ مَهْرٌ .

٢٣٥٦٧ – وذَكَرَ أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرضْ لَهَا ، وَلَمْ يَجْمَعْ لَهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُعِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَتْتُ النَّبِيُّ عَلِيًّ فَشَدَّ عَلَيْ مِنْ هَذَا ، اسْأَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيها شَهْرًا ، وَقَالُوا : فَارَتْتُ النَّبِيُّ عَلِيًّ أَشَدَّ عَلَيْ مِنْ هَذَا ، اسْأَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيها شَهْرًا ، وَقَالُوا : مَنْ نَسْأَلُ ، وَأَنْتُم جِلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلِي بِهَذَا البَلَدِ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيها بِرَأْبِي ، فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنَى ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَرَى لَها مَهْرَ فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَرَى لَها مَهْرَ فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَرَى لَها مَهْرَ فَالَا يَرَابُهُ اللّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ فَمِنَ اللّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِي الشَّعْطَانِ أَرَى لَها مَهْرَ فَاللّهُ عَنْ الشَّيْطَانِ أَرَى لَها مَهْرَ فَالَهُ اللّهِ وكسَ ، وَلا شَطَطَ ، ولَها المِرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمَتَوَقَى عَنْها زَوْجُها .

فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشَجَعَ : نَشْهِدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِثْلَ الَّذِي قَضَى مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا بَرُوعَ بِنْتِ وَاشْتِي .

قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مِثْلَمَا فَرحَ يَوْمَئِذِ بِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) ترجمته في الاستيعاب (٣: ١٤٣١) ، وأسد الغابة (٥: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٦:١٠) ، ومصنف عبد الرزاق (٢:٩٧٦) ، والأثر (١١٧٤٣) .

٢٣٥٦٨ – قَال أَبُو عُمَو : اخْتُلِفَ عَنِ الشَّعبيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ كَمَا تَرى ، مَرَّةً يَرُويهِ عَنْ مَسْرُوقٍ .

٢٣٥٦٩ – وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا [ فَقَالُوا : معقلُ بْنُ سنانَ ، وَقَالُوا : معقلُ بْنُ سَار، وَقَالُوا : نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ .

· ٢٣٥٧ - وَأَصَحُها عِنْدِي حَدِيثُ مَنْصُورِ ] (١) ، عَنْ عَلْقَمةَ عَنْ إِبْراهِيمَ ، واللهُ أَعْلَمُ .

٢٣٥٧١ – ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ معمر ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ برْقانَ ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُيْنَةَ أَنَّ عَلِيّا – رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ – كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا(٢) .

٢٣٥٧٢ - قَالَ الحَكمُ - وَقَدْ أُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - فَقَالَ: لا تُصَدَّقِ الأَعْرَابُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ عَلِي (٣) .

٢٣٥٧٣ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [ أَبُو]<sup>(٤)</sup> مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيبانيِّ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَهَا المِيراثُ ، ولا صَدَاقَ لَها<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ،س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٤٧٧) ، الأثر (١١٧٣٨) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ٤٧٩) ، الأثر (١١٧٤٤) .

<sup>(</sup>٤) في ( ي ،س) : ( ابن ) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠ : ١٦٦) .

٢٣٥٧٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ عَلَى هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ ، وَأَهْلُ الحِجَازِ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .

٢٣٥٧٥ - وَأَمَّا اخْتِلافُ [ الفُقَهاءِ](١) - أَئِمَّةِ الفَتْوى :

٢٣٥٧٦ - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، [ واللَّيْثُ] (٢) ، والشَّافِعِيُّ [ فِي رِوَايَةِ المِزْنِيِّ [ نِي رِوَايَةِ المِزْنِيِّ [ ) : لا مَهْرَ لَها ، وَلا مُتْعَةَ ، وَلَها المِيراثُ ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ .

٢٣٥٧٧ - [ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ .

٢٣٥٧٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، والثَّوْرِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ حَيّ ، والشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ البُويْطِيِّ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِها ، وَالْمِيَراثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ ](٤) .

٢٣٥٧٩ – وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ [ بْنِ حَنْبُل]<sup>(٥)</sup> ، وَإِسْحاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَالطَّبرِيِّ.

٢٣٥٨ - وَذَكَرَ الْمُزنيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيُّ فِي اللَّفَوَّضِ إِلَيْهِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَمِّيَ
 مَهْرًا ، إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرُوعَ .

٢٣٥٨١ – وَلا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدِ مَعَ السُّنَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبَتْ ، فَلا مَهْرَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِرَاثُ .

٢٣٥٨٢ - [ قَالَ : وَالتَّفْوِيضُ إِنْ لَمْ يَقُلْ : أَزَوِّجُك بِلا مَهْرٍ ، فَإِنْ قَالَ :

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) و (٤) و(٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك).

أَتَزَوَّ جُك عَلى مَا يَثْبَتُ ، فَهذَا مَهْرٌ فَاسِدٌ لَهَا فِيهِ مَهْرُ مِثلها . فَإِنْ طَلَّقَها فِي التَّفُويضِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَالْمُتْعَةُ .

٢٣٥٨٣ – وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ : مَنْ تَزَوَّجَ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَهْرًا جَازَ ، وَيَفْرضُ قَبْلَ الدُّحُولِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْرضْ حَتَّى طَلَّقَ ، فَالْمُتْعَةُ ، فَإِنْ مَاتَ ، فَلا مُتْعَةَ ، وَلا مَهْرَ .

٧٧٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلافَتهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبَا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءِ أَوْ كَرَامَةً . فَهُوَ لِلْمَرَأَةِ إِن ابْتَغَنَّهُ(١) .

٢٣٥٨٤ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرَّاةِ يُنْكِحُها أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحَبَاءَ يُحْبَى بِهِ : إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لابتِهِ إِن ابْتَغَنْهُ . وَإِنْ فَارَقَهَا زُوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [فَلِزَوْجِهَا](٢) شَطْرُ الْحِبَاءَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ ](٣).

٢٣٥٨٥ - (١) قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ يَحْيَى : فَلَهَا شَرْطُ الحِبَاءِ فِي الْمُوطَّإِ » يَقُولُ : فَلَها شَطْرُ الحِبَاءِ ، وَهُوَ الصَّدَاقُ .

٢٣٥٨٦ – وَكَذَا رَدُّهُ ابْنُ وَضَّاحٍ.

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية : ﴿ فَلَهَا ﴾ ، وأثبتُ مَا في ﴿ المُوطأَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٣٥٨٢) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) بداية خرم في ( ي ، س ) .

٢٣٥٨٧ - وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ المُسْأَلَةِ (\*):

٢٣٥٨٨ - فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، ْعَنْ مَالِكِ مَا فِي ( الْمُوطَّالِ ) ، وَزَادَ : إِنْ : كَانَ الأَبُ اشْتَرَطَ فِي حِين عَقْدِ نِكَاحِهِ حِبَاءً (١) يُحْبَى بِهِ ، فَهُوَ لابْنَتِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَمَا رُوَّجَهُ ، فَإِنَّهَا تَكُرُمَةٌ أَكُرَمَهُ بِهَا ، فَلا شَيْءَ لابْنَتِهِ فِيهِ .

(\*) المسألة – 950 – قال الشافعية: لو نكح رجل امرأة بألف ، على أن لأبيها ألفا أو أن يعطيه الزوج ألفاً ، فالمذهب فساد الصداق في الصورتين ؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابل البضع لغير الزوجة، ووجوب مهر المثل فيهما لفساد المسمى .

وقال الحنفية : هي هبة لا يجوز الرجوع عنها .

ولكن الحنابلة قالوا: يجوز لأبي المرأة الذي يصح تملكه دون سواه أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه ؛ لأن شعيبًا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه ، واشترط ذلك لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده ، لقوله على : ( أنت ومالك لأبيك ) ولقوله على : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ) . ويكون الأخد أخذاً من مالها ، فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح الاتفاق ،وكان الكل مهرها ، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية لتملكه ، كسائر مالها ، وشرطه ألا يجحف بمال البنت . فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ، ولم يكن على الأب شيء ما أخذه من مال إن قبضه بنية التملك ؛ لأنه أخذه من مال ابنته ، فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالها . وإن طلقها الزوج قبل قبض الصداق المسمى مقط عن الزوج نصف المسمى ، ويقى النصف للزوجة . يأخذ الأب من النصف الباقي لها ما شاء بشرط ألا يجحف بمال البنت .

وإن فعل ذلك أي اشتراط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي لا يصح تملكه ، صحت التسمية ولغا الشرط ، والكل لها ؛ لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها ، فيكون صداقًا لها ، كما لوجعله لها .

وانظر في هذه المسألة : مغنى المحتاج (٣ : ٢٢٦) ، كشاف القناع (٥ : ١٥١) ، المغنى (٦ : ٢٩٦) ، الفني (٦ :

(١) هو العطاء بلا عـوض .

٢٣٥٨٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ المزني<sup>(١)</sup> : إِذَا عُقِدَ النِّكَاحُ بِأَلْف عَلَى أَنَّ لَابِيها أَلْفًا ، فَالَهْرُ فَاسِدٌ ، وَلَو قَالَ عَلَى أَلْفٍ ، وَعَلَى أَنْ تُعْطِي أَبَاهَا ، جَازَ ، وَلَهُ مَنْعُهُ؛ لأَنَّها هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ .

به ٢٣٥٩ - وقَالَ فِي كِتَابِ البُويْطِيِّ : إِذَا زَوَّجَها عَلَى أَنَّ لَابِيها أَلْفًا سَوَى الأَلْفِ النَّذِي فَرضَ لَها ، فَسَواءٌ قَبضَ الأَلْفَ ، أو لَمْ يقبضِ ، المَهْرُ فَاسِدٌ ، وَلَهَا مَهْر مِثْلِها .
 ١٩ ٢٣٥٩ - وَعِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ : هِيَ هِبَةٌ لا مَرْجعَ فِيها إلا كَمَا يَرْجعُ فِي الهِبَة .
 ٢٣٥٩٧ - وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الأَلْفَاظِ ، ترى أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الهِبَةِ ،
 فَلَهُ أَنْ يَرْجعَ بِها عَلَى الأَب.

٣٩٥٩٣ – وَأَمَّا الأُوْزَاعِيُّ ، فَحَدَّثَنِي خَلْفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفِ بْنِ الوَرْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ محمدُ الشبريُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ شرخم ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ يُونُسَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الأُوْزَاعِيُّ يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ فِي النّكاحِ ، وَقَبْلَ النّكَاحِ ، فَهُوَ لِلْمرَّاةِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ النّكَاحِ ، فَهُوَ لِلْوَلِيُّ .

١٣٥٩٤ - قالَ أَبُو عُمرَ: حَدِيثُ عُمرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ الَّذِي ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلغَهُ ،
 قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمرَ مِنْ وُجُوه مِنْها :

٥٩ و٢٣ – مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ معمر ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ : أَيُّما امْرَأَةٍ نكحَتْ عَلى صَدَاق ، أَوْ حِبَاءِ ، أَوْ عدة إِذَا كَانَتْ عُقدَةُ

<sup>(</sup>١) مختصر المزني (١٨٢) .

النُّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ ، فَهُو َ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا .

٢٣٥٩٦ - قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ، فَهُوَ لِمَنْ أَعطيَهُ(١).

٢٣٥٩٧ – وَهُوَ قُولُ عُرُوَّةً ، وسَعِيدٍ .

٣٣٥٩٨ – فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ غَيْرَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ ، أَوَّ حِبَاءٍ .

٢٣٥٩٩ – وَعَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي شبرمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ قَضى فِي وَلِيٍّ امْرَأَةٍ ، وَأَشْتَرَطَ عَلَى زوجِهَا شَيْئًا لِتَلْبَسَةُ ، فَقَضى عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِها .

٢٣٦٠ - وَعَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : مَا اشْتَرِطَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ مِنَ الْجَبَاءِ ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِها ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ مِنْ وَلَيِّها مَنْ كَانَ .

٢٣٦٠١ - قَالَ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُمحٍ .

٢٣٦٠٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجَهِ مُنْقَطِعٍ ضَعِيفٍ مِثْلُ قَضِيَّةٍ عُمَرَ بَن عَبْدِ العَزيز .

٣٠١٠٣ - رَوَاهُ أَبْنُ سمعانَ ، عَنْ سُليمانَ بْنِ حبيبِ المجادليِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ - رضي اللَّهُ عَنْهُ - قَضى أَنَّ مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ مِنَ الحِبَاءِ ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقها .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ٩٥٩) ، الأثر (٧٤٥).

٢٣٦٠٤ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذَا البَابِ مَا هُوَ أُوْلَى لِمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ .

مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حَبَاءٍ ، أَو عدةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ ، فَهُو لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ ، فَهُو لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ ، فَهُو لِمَنْ أَعْطِيهُ ، وأَحَقُ مَنْ أَكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ ابْنَتُهُ ، وأَخْتُهُ(١) .

٢٣٦٠٦ – وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شريكً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِ ابْنَتِهِ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَم ٍ سِوى المَهْرِ .

٢٣٦٠٧ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَلَيٍّ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنْ جَازَ الَّذِي ينكحُ ، فَهُوَ لَهُ .

٢٣٦٠٨ – قَالَ أَيُّوبُ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : لِلْمَرَاةِ مَا اسْتَحَلِّ بِهِ فَرْجَهَا . وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : لِلْمَرَاةِ مَا اسْتَحَلِّ بِهِ فَرْجَهَا . وَاللَّهُ صَغِيرًا لا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى ٢٣٦٠ – قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقُ فِي مَالِ أَيْهِ إِذَا كَانَ لِلْغُلامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلامِ . إِلا أَنْ يُسَمِّي الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الابْنِ إِذَا كَانَ الْغُلامِ . إلا أَنْ يُسَمِّي الأَبْنِ إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٩) ، باب و في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا » (٢: ١ أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٩) ، باب و التزويج على نواة من ذهب » ، وابن مأجه فيه (١٩٥٥) باب والشرط في النكاح » (١: ٢٤٨) ، وعبد الرزاق (٦: ٢٥٩) والبيهقي في السنن (٧: ٢٤٨) ، وفي و معرفة السنن والآثار » (١: ٣٣٣٠) .

صَغِيرًا وكان فِي وِلايةِ أَبِيهِ](١).

الصَّغِيرَ ، وَلَهُ مَالٌ أَنُ الصَّدَاقَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَبُوهُ فِي مَالِ الغُلاَمِ ، [لا في مَالِ الأَبِ الرَّوِّ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَلَهُ مَالٌ أَنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَبُوهُ فِي مَالِ الغُلاَمِ ، [لا في مَالِ الأَبِ](٢).

٢٣٦١ – وَسَواءٌ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ ذَكَرَهُ ، إلا أَنْ يَضْمنَهُ الأَبُ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، أَوْ ذَكَرَهُ ، إلا أَنْ يَضْمنَهُ الأَبُ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ؛ وَالْأَنْ صَمْتَهُ عَلَى نَسْمِهِ .

٢٣٦١٢ - وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ للابْنِ مَالٌ:

٣٣٦١٣ – فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلابْنِ مَالٌ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ ، وَلا يَنْفَعُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى الابْن .

٢٣٦١٤ - وَقَالَ أَصِبغٌ : أَرَاهُ عَلَى الأَبْنِ كَمَا جَعَلَهُ .

٢٣٦١ - وَقَالَ ابْنُ الموَّازِ : هُوَ عَلَى الأب ، إلا أن يُوضِّحَ ذَلِكَ وَيُبيِّنَهُ أَنَّهُ على الأبن ، فَلا يَلْزَمُ الأب ، ويَكُونُ الابْنُ بِالخِيَارِ إِذَا بَلَغَ ، فَإِذَا دَخلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلا صَدَاقُ المِثْلِ .

٢٣٦١٦ - وَقَالَ عِيسى (٥): بَلِ الصَّدَاقُ الْسَمَّى.

<sup>(</sup>١) من أول الفقرة (٢٣٥٨٥ ) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) هو عيسى بن دينار أخو عبد الرحمن ، ويكنى أبا محمد رحل فسمع من ابن القاسم ، وصحبه وعَوَّل عليه ، وانصرف إلى الأندلس ، وكانت الفتيا تدور عليه ؛ لا يتقدمه في وقته أحد فى قُرْطبة ، وكانت له فيها رياسة بعد انصرافه من المشرق ، وكان ابن القاسم يُعظّمه ويجلُّه ويصفه بالفقه والورَع ، وكان لا يعدَّ فى الأندلس أفقه منه فى نظرائه .

قال الرازي : ﴿ كَانَ عَيْسَى عَالَمًا زَاهَدًا مَتَفَنَنَا ، حَجَّ حجات ، وولي قضاء طُلَيْطِلَة : للحكم والشورى بقرطبة .

## ٢٣٦١٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا مَعْنَى لِصَدَاقِ المِثْلِ هَاهْنَا ؛ لأَنَّ الْمُسَمَّى مَعْلُومٌ ،

= وقال ابن أيمن : ( هو الذي علّم لأهل مصرنا المسائل وكان أفقه من يحيى بن يحيى – على جلالة يحيى ، وعظم قدره » .

وكان هو من أهل النظر والفقه التام والورع » .

قال ابن حارث: ( كان عيسى فقيها بارعا غير مدافع من متقدّمي العلماء بالأندلس خيّرا فاضلا عابداً ناسكًا ورعاً: من أهل العلم ، والعمل ،والحشية مجاب الدعوة ، صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة .

وشيعه ابن القاسم عند انصرافه عنه ثلاث فراسخ ، فعوتب في ذلك ؛ فقال : « تلوموني أن شَيَّعتُ رجلا لم يخلَّف بعده أفقهُ منه ، ولا أورع ؟! » .

وقال ابن القاسم: ﴿ أَتَانَا عَيْسَى فَسَأَلْنَا سُؤَالُ عَالَمْ ۗ ﴾ .

وكان ينتجعُ بلده طُلَيطَلة ، وبها توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين ، وقبره هناك مشهورٌ .

وبه وبيحيي : انتشر علم مالك بالأندلس ، ورجعت الفُتيّا بها إلى رأيه ، وأدرك عيسى ابنَ القاسم، وابنَ وهب ، وأشهبَ فسمع من ابن القاسم ، واقتصر عليه ؛ فاعتلَتْ في الفقه طبقتهُ .

وكان من أهل الزهد البائس ، والدين الكامل . وأحوالهُ في العلم البارع ، والفضل الكامل مشهورة . مع قُوته في النفقه لمالك وأصحابه .

وكان ابن وضَّاح يقول : ﴿ هُو الذِّي عَلَّمُ أَهُلَ الأَنْدَلُسُ الْفَقَّهُ ﴾ .

ولعيسى سماع من ابن القاسم : عشرون كتابًا ، وله تأليف في الفقه يسمى : كتاب ( الهدية ) كتب به إلى بعض الأمراء : عشرة أجزاء .

وكان عيسي ذا هيئة حسنة وعقل رصين ، ومذهب جميل .

وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عنه من كتاب و أسد ، فيما بلغه ويسأله إعلامه بذلك، فكتب إليه ابن القاسم : و اعرضه على عقلك ؛ فما رأيتَه حَسنًا فأمضه ، وما أنكرتَه فدعه ، . وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بتفقّه .

و معدا یدن حتی شد این انعاضم بنشه

وتوفي سنة اثنتي عشرة وماثتين .

وترجمته في : ترتیب المدارك (T:T-1) ، وتاریخ ابن الفرضي (TTT) . جذوة المقتبس (TTT) ، العبر (TTT) ، سیر أعلام النبلاء (TTT) ، شذرات الذهب (TTT) ، شجرة النور (TTT) .

جَائِزٌ مِلْكُهُ .

٢٣٦١٨ - والصُّوابُ مَا قَالَهُ عِيسى - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَصْلِ مَالِكُ .

٢٣٦١٩ - [ فَقَالَ سُفْيانُ : الصَّدَاقُ الْمَسَمَّى .

٢٣٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَضَمَنَ عَنْهُ المَهْرَ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الأبنِ شَيْءٌ مِنْهُ .
 على الأب ، دَيْنًا فِي مَالِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الأبنِ شَيْءٌ مِنْهُ .

٢٣٦٢١ - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَلَا مَالَ لِلصَّغِيرِ ، فَالْمَهْرُ عَلَى الأَبِ](١) .

٢٣٦٢٢ - وقَالَ الشَّافِعِيُّ [ فِي البُويطي](٢) : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَضَمَنَ عَنْهُ الصَّدَاقَ ، وَغرمَهُ ، لَمْ يَرْجعْ بهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الابْنِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِذَا جَعَلَهُ الأَبُ عَلَى عَلَى النَّهُ مَنْ مَنْهُ شَيْءٌ ، وَإِذَا جَعَلَهُ الأَبُ عَلَى نَفْسِهِ .

٢٣٦٢٣ - [ قَالَ : وَإِنْ ضَمَنَ]<sup>(٣)</sup> عَن ِ ابْنِهِ الكَبِيرِ الـمَهْرَ رَجعَ بِهِ إِنْ كَانَ أَمَرَهُ الكَبِيرِ الـمَهْرَ رَجعَ بِهِ إِنْ كَانَ أَمَرَهُ الكَبِيرُ بِالضَّمَانِ عَنْهُ ، وَإِلا لَمْ يَرْجعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ .

٢٣٦٢٤ - وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَضَمِنَ عَنْهُ المَهْرَ جَازَ ، وَلِلْمَرُأَةِ المَهْرُ عَلَيْهِ ، [ وَعَلى الابْن] (٤)، فَإِنْ أَدَّاهُ [الأبُ](٥) لَمْ يَرْجعُ

<sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ﴿ فإن ضمنه الأب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ك) : ﴿ وَلَلَّابُنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ك): ( الابن ) .

عَلَى الأَبْنِ بِشَيءٍ ، إِلا أَنْ [ يشهدَ] (١) أَنَّهُ إِنَّما يرديه لِيرْجعَ [بِهِ] (٢) ، فَيَرْجعَ ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ الأَبِ حِنَّى مَاتَ ، فَلِلْمَرَّاةِ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ مَالِ الأَبِ – إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَتْهُ مِنْ مَالِ الأَبِ [ رَجعَ وَرَثَةُ الأَبِ] (٣) عَلَى الأَبْنِ يخصصهم. أَتْبَعَتْ الأَبْنَ ، وَإِنْ أَخَذَتُهُ مِنْ مَالِ الأَبِ [ رَجعَ وَرَثَةُ الأَبِ] (٣) عَلَى الأَبْنِ يخصصهم. ٢٣٦٢ – وقالَ النَّورِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُو إِشْهادَ الأَب عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ يَرْجَعُ .

٢٣٦٢٦ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لا يُؤْخَذُ الأَبُ بِصَدَاقِ الْبَهِ إِذَا زَوَّجَهُ ، فَمَاتَ صَغِيرًا ، إلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ كَفَلَ بِشَىْءِ (١٠) .

٢٣٦٢٧ – قَالَ مَالِكٌ ، فِي طَلاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكُرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ .

٢٦٣٢٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٣٧] فَهُنَّ النِّسَاءُ اللاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ - أَوْ يَعَفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ - فَهُوَ الأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ .

٢٣٦٢٩ – قَالَ مَالِكٌ : وَهِذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأُمْرُ عِنْدَنَا .

٢٣٦٣٠ - وَقَالَ فِي [ بَعْضِ رِوَايَاتِ] (٥) الْمُوطُّإِ » : لا يَجُوزُ لاُحَدِ أَنْ يَعْفُو عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ( يعهد ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ﴿ ورجع باقى الورثة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٦٧) ، الأثر (١٠٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (ي، س) : غير .

شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِلا الأبُ وَحْدَهُ لا وَصَيَّ وَلا غَيرهُ

٢٣٦٣١ – وَقَالَ مَالِكٌ : مُبارِتُهُ عَلَيْها جَائِزَةٌ .

٢٣٦٣٢ - وَقَالَ ٱللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ : لأبني البِكْرِ أَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِها عِنْدَ عَقْدِ نِكَاحِها .

٢٣٦٣٣ – وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَها بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِها ، وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْها .

٢٣٦٣٤ - وأَمَّا بَعْد عَقْدِ النِّكَاحِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ شَيْئًا مِنَ [ الصَّدَاقِ] (١) . ٢٣٦٣٥ - قَالَ : وَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْ شَيْءٍ مِنْ [ صَدَاقِها] (٢) قَبْلَ الدُّخُولِ،

وَيَجُوزُ لَهُ مُبَارَاةُ زَوْجِهِا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظرًا مِنْهُ لها .

٢٣٦٣٦ - قَالَ : وَكَمَا لَمْ يَجُرْ أَنْ يَضَعَ لِزَوْجِهِا شَيْئًا مِنْ صَدَاقها [ بَعْدَ]<sup>(٣)</sup> النَّكَاح كَذَلكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ نِصْف صَدَاقِها بَعْدَ الطَّلاقِ .

٢٣٦٣٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهما ، والثَّوْرِيُّ ، وابْنُ شبرمَةَ ، والأُوْزَاعِيُّ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزُّوْجُ ، وَعَفْوُهُ أَنْ يُتمَّ لَهَا كَمَالَ المَهْرِ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبلَ الدُّخُولِ .

<sup>(</sup>١) في (ك): صداقها.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ي ،س): بعد طلاقها .

<sup>(</sup>٣) في (ي، س): بغير.

٢٣٦٣٨ - [ قَالُوا](١) : وَقَولُهُ تَعالَى : ﴿ إِلاَ أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [ البقرة :٢٣٧] لِلْبِكْرِ، والثَّيِّبِ .

٢٣٦٣٩ – وَهُوَ قُولُ الطُّبريِّ .

• ٢٣٦٤ - وَالْبِكْرُ البَالِغُ عِنْدَهُم يَجُوزُ تَصَرُّفُها فِي مَالِها مَا لَمْ يَحجرِ الحَاكِمُ عَلَيْهَا كالرَّجُلِ البَالِغ سَوَاءٌ .

٢٣٦٤١ - وَمِنْ حُجَّتِهِم عُمُومُ الآيَةِ فِي قَولِهِ تَعالَى : ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فَلَمْ يَخُصَّ بِكْرًا مِنْ ثَيِّبٍ فِي نَسقِ قَولِهِ : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتَمُوهُنَّ مِنَ قَبْلٍ أَنْ تَعْفُونَ ] (٢) ﴿ وَأَنْ طَلَّقْتَمُوهُنَّ مِنَ قَبْلٍ أَنْ تَعْفُونَ ] (٢) ﴾ [ البقرة : تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضَتُمْ [ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ] (٢) ﴾ [ البقرة : ٢٣٧] يَعمُ [ الأَبْكَارَ ] (٢) والثُيِّبَ .

المهر المهر المهر المهر المسلمون أنَّ الثَّيْبَ ، والبِكْرَ فِي اسْتِحْقَاقِ نِصْفِ المهرِ المهرِ الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ ، ثُمَّ قَالَ تَعالَى : ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٣٧] فَكَذَلِكَ [ هُوَ فِي] (٤) البِكْرِ وَغَيْرِ البِكْرِ ، إِلا مَا أَجهَعُوا عَلَيْهِ مِنْ رفع القَلَمِ عَنْهُ لِلصَّغِيرَةِ مِنْهُنَّ .

٢٣٦٤٣ – وَأَمَّا قُولُ مَالِكٍ ، فَقَدْ قَالَ بِهِ الزُّهرِيُّ قَبْلَهُ .

<sup>(</sup>١) في (ي، س): قال.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (ي، س): البكر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ي ، س).

٢٣٦٤٤ – ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : [ حَدَّثَنِي] (١) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جريج ، وَعَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ معمر ٍ ، كِلاهُما عَنِ الزَّهريِّ ، قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ : الْأَبِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ : الْأَبُ فِي ابنتِهِ البِكْرِ .

٥٤ ٢٣٦٤ - قَالَ أَبُو عُمرَ: أَمَّا السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ ، فَلا خِلافَ فِي ذَلِكَ؟ لأَنَّهُ يجتمعُ فِي ذَلِكَ؟ لأَنَّهُ لا فِيهِ مَنْ قَالَ: لا يَملكُ ؟ لأَنَّهُم لا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ [ هِبَةً] (٣) شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِهِ .

٢٣٦٤٦ – وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الوَلِيُّ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَلَى الختلافِ عَنهُ .

٢٣٦٤٧ – ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ]<sup>(١)</sup> ابْنِ جريج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : [ رَضِيَ]<sup>(٥)</sup> اللَّهُ بالعَفْوِ ، وَأَمَرَ بِهِ ، فَإِنْ عَفَتْ [جَازَ]<sup>(١)</sup> ، وَإِنْ أَبَتْ ، وَعَفَا وَلِيُّها جَازَ .

٢٣٦٤٨ - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (٧) ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دينار ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) بعدها في ( ي ، س ) : ابن جريج .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في : (ك) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٥) في ( ي ،س ) : أمر .

<sup>(</sup>٦) في (ي ، س) : عفت .

<sup>(</sup>٧) بعدها في (ي ، س): عن ابن جريج .

مثله .

٢٣٦٤٩ – وَقَالَ عَطَاءٌ ، والحَسَنُ ، وَطَاوُوسٌ ، وعلقَمَةُ ، وعكْرمةُ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَابْنُ شِهابِ الزهريُّ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الوَلِيُّ .

٢٣٦٥ - وأمَّا الَّذِينَ قَالُوا مِنَ السَّلَفِ أَيْضًا أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
 عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وجبير بْنُ مُطعمٍ ، لَمْ يَخْتَلَفْ عَنْهُما فِي ذَلِكَ .

٢٣٦٥١ – وَاخْتَلْفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

٢٣٦٥٢ – فَرَوى حَمَّادُ بْنُ سَلَمةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ [ عَمْرِو]<sup>(١)</sup> ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ الزَّوْجُ .

٣٣٦٥٣ – وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جبيرٍ ، وَنَافَعُ بْنُ جبيرٍ بْنِ مطعم ٍ ، والشَّعبيُّ ، ومُحمدُ بْنُ كَعْب ِ القرظيُّ ، وَمُجاهدٌ ، وسَعِيدُ بْنُ المسيَّبِ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، ومُحمدُ بْنُ كَعْب ِ القرظيُّ ، وَمُجاهدٌ ، وسَعِيدُ بْنُ المسيَّبِ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَنَافَعٌ وشريحٌ القَاضِي ، وابْنُ سِيرِينَ ، والضَّحَاكُ بْنُ مُزَاحم ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعاوِيَة ، وَنَافعٌ مَولَى ابْن عُمَرَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ .

٢٣٦٥٤ – وَهُوَ قُولُ طَاووس عَلَى اخْتِلاف عَنْهُ .

٢٣٦٥ - وَقَدْ كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ بِالعِرَاقِ فِي هَذهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ مَالِكِ [ أَنَّهُ الوَلِيُّ] (٢) الأبُ فِي ابْنَتِهِ البِكْرِ ، والسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ بِمِصْرَ .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ي ،س).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : أن .

٢٣٦٥٦ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّصْفَ الأُوَّلَ النَّصْفَ الأُوَّلَ المَنْ عَلَيهِ المَدْكُورَ لَمَّا كَانَ نِصْفَ الْـمَرَّأَةِ كَانَ [ الثَّانِي] (١) عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَشْقُ عَلَيهِ ؛ المَّنْ عَلَيهِ عَلَيْهَا كَانَ نِصْفَ الْـمَرَّةِ كَانَ [ الثَّانِي] (١) عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَشْقُ عَلَيهِ ؛ [ وَلأَنَّهُ] (١) التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلاَنَّهُ ] (١) التَّصَرُّفُ فِيهِ خَاصَّةً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ سَائِرُ مَالِها.

٢٣٦٥٧ - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ الزَّوْجُ ؛ لأَنَّ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي الحَقِيقةَ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَانَ هُنَاكَ وَلِيٍّ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

٢٣٦٥٨ - وَاسْتَدَلُّوا بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ للأَبِ أَنْ يَهِبَ [مِنْ] (٥) مَالِ ابْنَتِهِ البِكْرِ ، [ أو] (١) الشَّيِّبِ ، وأَنَّ مَالَها كَمَالِ غَيْرِها فِي ذَلِكَ سَواءً مَا اكْتَسَبَهُ لَها بِيضْعِها، أَوْ بِغَيرِ بضْعِها هُوَ مَالٌ مِنْ مَالِها ، حَرَامٌ عَلَى أَبِيها إِثْلاَفُهُ [ عَلَيْها] (٧) ، وآن يَاكُلُ شَيْعًا مِنْهُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ إِذَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُها بِهِ .

٢٣٦٥٩ – وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا أَنكَعَ أَمَةَ ابْنَتِهِ ، واكْتَسَبَ لَهَا الصَّدَاقَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ دَوْنَ إِذْنِ [ سَيِّدَتِها] (٨) ابْنَتِهِ ، فَكَذَلِكَ صَدَاقُ ابْنَتِهِ البِكْرِ ،

<sup>(</sup>١) في (ي، س): الباقي.

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): ولأنها.

<sup>(</sup>٣) في (ك) : قال .

<sup>(</sup>٤) في (ي، س): فلها.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>١) في (ي، س): ولا.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ( ي ، س ) .

وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، لَو خَالَعَ [عَلَي](١) ابنه الصَّغِيرِ امْرَأَتَهُ [ بِشَيْءٍ](١) يَأْخُذُهُ لَهُ منها، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَهَبَهُ ، فَكَذَلِكَ مَهْرُ البِكْرِ مِنْ بَنَاتِهِ .

. ٢٣٦٦ – وَقَدِ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَعْنَى هَذَا البَابِ:

٢٣٦٦١ - فَقَالَ مَالِكً : جَائِزٌ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ عَلَى أَقْلَ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِها إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظرًا .

٢٣٦٦٢ – وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنيفَةَ ، واللَّيثُ ، وَزُفَرُ .

٢٣٦٦٣ – وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ ، والشَّافعيُّ : لا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ البِكْرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِها .

٢٣٦٦٤ - وَقَالَ مَالِكٌ : جَائِزٌ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَى أَكْثَر مِنْ مَهْرِ المِثْلِ .

٢٣٦٦٥ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعيُّ :[لا](٣) يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ .

٢٣٦٦٦ - قَالَ مَالِكٌ . في اليَهُودِيَّةِ أَو النَّصْرَانِيَّة تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَو النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لا صَدَاقَ لَها .

٢٣٦٦٧ – قَالَ أَبُو عُمرَ : قَولُهُ هَذَا [هو]<sup>(٤)</sup> قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِما ، والثَّوْرِيِّ .

<sup>(</sup>١) في ( ي ، س ) : عن .

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): ليس.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (*ي ، س*) .

<sup>(</sup>٤) في (ك) : و

٢٣٦٦٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَجَمَاعَةً .

٢٣٦٦٩ – وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ ؛ لأَنَّ الفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

٢٣٦٧ - وَلُو كَانَ هُوَ المُسْلِمُ بَقِيَ عَلَى نِكَاحِهِ مَعَها بِإِجْمَاعِ لا خِلافَ فِيهِ .
 ٢٣٦٧ - وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ : لَها نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لأَنَّها فَعَلَتْ مَالَها فِعْلُهُ ، وَهُوَ لَمَّا أَبِي مِنَ الإِسْلاَمِ [ جَاءَ](١) الفَسْخُ مِنْ بَلْإِسْلاَمِ [ جَاءَ](١)

٢٣٦٧٢ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيُّ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٣٦٧٣ - وَالأُوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ ، وَهُوَ الأُصَحُّ - ( إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ٢) ؛ لأَنَّهما تَنَاكَحَا عَلَى دِينِهِمَا ، ثُمَّ أَتَى مِنْهُما مَا يُوجِبُ الفِرَاقَ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَسِيسٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ .

وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا ، فَلَهِا صَدَاقُها بِإِجْمَاعِ أَيْضًا .

٢٣٦٧٤ - فَهذَا حُكْمُ الذِّمِّين الكِتَابِيِّينَ إذا أَسْلَمَ أَحَدُهُما قَبْلَ صَاحِبِهِ .

٢٣٦٧٥ - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْوَتَنِيِّينَ (٣) ، يُسْلِمُ أَحَدُهما قَبْلَ صَاحِبِهِ فِي بَابِهِ مِنْ
 هَذَا الكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ي، س): في .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) : الفريقين .

## (٤) باب إرخاء الستور(\*)

ابْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرَّأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ() .

١٠٠١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بن ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَآتِهِ ، فَأَرْ خِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (٢) .

(\*) المسألة - • • • • الخلوة الصحيحة هي اجتماع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل بحيث يأمنان دخول أحد عليهما ، وليس بأحدهما مانع طبعي ، أو حسي ، أو شرعي يمنع من الاستمتاع والمانع الطبعي = وجود شخص ثالث عاقل صغير أو كبير ، والمانع الحسي = وجود مرض بأحدهما يمنع الوطء ، والمانع الشرعي = كأن يكون أحدهما صائمًا في رمضان أو محرمًا بحج أو عمرة .

ويتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفية والحنابلة: بالخلوة الصحيحة بشروطها المذكورة ، فلو طلق الرجل زوجته ، وجب لها بالخلوة ولو لم يحصل وطء المسمى كاملاً إن كانت التسمية صحيحة ، ومهر المثل كاملاً إن لم تكن هناك تسمية أو كانت التسمية فاسدة .

وقال المالكية والشافعية في الجديد: لا يتأكد وجوب المهر بالخلوة وحدها ، بدون وطء ، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، وجب نصف المسمى ، والمتعة إن لم يكن المهر مسمى .

وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (٣ :٢٢٤) ، المهذب (٢:٧٥-٢٠) ، بدائع الصنائع (٢٩١٢)، الدسوقي مع الشرح الكبير (٢ : ٣٠٠) ، الشرح الصغير (٢ : ٤٣٧) . كشاف القتاع (٥ : ١٦٨) ، المغنى (٢:١٢٧) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٢٨٩) .

(۱) الموطأ : ۲۰۸ ، وسنن البيهقي (۷ : ۲۲٦) ، ومصنف عبد الرزاق (۲ : ۲۸۰ ، ۲۸۷) ، ومعرفة السنن والآثار (۱۰ : ۱۶۳۷۰) ، والمحلمي (۹: ٤٨٣) .

(٢) الموطأ : ٥٢٨ ، والسنن الكبرى (٧ : ٢٥٦) ، ومعرفة السنن والآثار (١٠ : ١٤٣٧٧) .

٢٣٦٧٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ بِالْمَرَأَةِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ مَي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ مَي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ ، مَنْ الْمُسَيِّبِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، مِنْ الْمُسَيِّبِ عَلَيْهِ ، مَنْ الْمُسَيِّبِ عَلَيْهِ ، مَنْ الْمُسَيِّبِ عَلَيْهِ ، مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ ، مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٣٦٧٧ - قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ . إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ لَمْ أَمَسَّها، صُدِّقَ عَلَيْهَا . فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ . فَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَ لَمْ أَمَسَّها، وَقَالَ لَمْ أَمَسَّها، وَقَالَ لَمْ أَمَسَّها،

٢٣٦٧٨ - وَرَوى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأُعْلَى<sup>(٤)</sup> عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَجعَ عَنْ هَذَا القَوْلِ ، وَقَالَ : إِذَا خَلا بِها حَيْثُ كَانَ ، فَالقَوْلُ قُولُ الْمَرَّأَةِ .

٢٣٦٧٩ – قَالَ أَبُو عُمرَ : رُوِيَ عَنْ عُمرَ [ بْنِ الخطَّابِ] (٥) ، وَعليٍّ [ ابْنِ أَبِي طَالَب ] (١) ، وَابْنِ عُمرَ ، ومُعَاذِ [ بْنِ جَبَل] (٧) ، وَزَيْدِ [ بْنِ ثَابِت ] (٨) أَنَّهُم قَالُوا : إِذَا أَعْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، وَخَلا بِها ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

٢٣٦٨ - رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ المَدَنِيُّونَ ، والكُوفِيُّونَ .

٢٣٦٨١ – وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ ، وَحَمَّادٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عُمَرَ<sup>(٩)</sup> .

٢٣٦٨٢ - [ وَأَمَّا المَدَنِيُّونَ ، فَحَدَّثَ سَعِيدٌ ، عَنْ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ

<sup>(</sup>١) سقط في كل النسخ الخطية ، ثابت في ( الموطأ ) .

<sup>(</sup>٢) و (٣) في الموطأ : ٢٩ ه .

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) و (٧) (٨) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٩) مصنف عبد الرزاق (٢: ٢٨٧ – ٢٨٨).

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمْر .

٢٣٦٨٣ – وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الـمُبَارِكِ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثيرٍ ، عَنْ مُحَمَّد ِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوبَانَ أَنَّ رَجُلاً اخْتَلَى امْرأة فِي طَرِيقٍ ، فَجَعَلَ لَها عُمَرُ الصَّدَاقَ كَاملاً](١) .

٢٣٦٨٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ ، فَرُوِيَ مَنْ وُجُوه : أَحْسَنها :مَا رَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، قَالاً : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَلَهَ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْها العِدَّةُ (٢) .

٢٣٦٨٥ – رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَمَعْمرٌ ، وشُعْبَةُ وهشامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ .

٢٣٦٨٦ - وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُفَيانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عِنْدَها ، فَأَرْسَلَ لَها مَرُوانُ إلى زَيْدٍ، فَقَالَ : لَهَ الصَّدَاقُ كَامِلاً ، فَقَالَ مَرُوانُ : إِنَّهُ مِثَنْ لا يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَو جَاءَتْ بِولَد ٍ ، أَوْ ظَهَرَ بِها حَمْلٌ . أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْها الحَدَّ؟ (٣) .

٢٣٦٨٧ - وأَمَّا ابْنُ عُمَرَ ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَجيفتِ الْأَبْوَابُ ، وأُرْخِيَتِ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَجيفتِ الْأَبْوَابُ ، وأُرْخِيَتِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲: ۲۸۰) ، والأثر (۱۰۸۶۳) ، وسنن البيهقي (۷: ۲۰۰) ، والجامع لأحكام القرآن (٥: ۲۰۲) ، ومسند زيد (٤: ۲۶۳) ، والمغني (٦: ۲۲٤) ، والمحلى (٩: ٤٨٣) ، ومعرفة السنن والآثار (١٠: ۲۳۷۹) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨٥ – ٢٨٦).

السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ (١).

٢٣٦٨٨ - وَقَالَ مَكْحُولٌ : اتَّفَقَ عُمَرُ ، ومُعَاذٌ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُغْلِقَ البَابُ وَأَرْخِيَ السِّنْدُ ، وَجَبَ الصَّدَاقُ .

٢٣٦٨٩ - وَعَنِ ابْنِ [ عُلَيَّةَ ، عَنْ ] (٢) عَوف مَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى ، قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ المَهْرُ ، وَوَجَبَتِ] (٣) العِدَّةُ .

٢٣٦٩ - وَرَوى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي مَكَّةَ ، فَخَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَأَتَبْتُ أَبِي ، وَهُوَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ ، فَقَالَ : لا تَذْهَبْ أَبِي مَكَّةَ ، فَإِنَّها سَاعَةً حَارَّةً نِصْفَ النَّهَارِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، وَخَالَفْتُهُ ، هَذَهِ السَّاعَةَ ، فَإِنَّها سَاعَةً حَارَّةً نِصْفَ النَّهَارِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، وَخَالَفْتُهُ ، وَخَالَفْتُهُ ، وَتَعَلَقْتُ السَّتُورَ](٤) ، وَتَعْلَقْتُ البَابَ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةً قَدْ عَلْتُها كَبرَةً ، فَنَدِمْتُ ، فَأَنْتُ أَبِي ، وَأَغْلَقْتُ البَابَ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةً قَدْ عَلْتُها كَبرَةً ، فَنَدِمْتُ ، فَأَنْتِتُ أَبِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ خَدَعَكَ القَوْمُ ، لَزِمَكَ الصَّدَاقُ .

٢٣٦٩١ – قَالَ سُفْيَانُ : وَهِيَ مِنْ آلِ الأَخْنَسِ بْنِ شريقٍ .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۷: ۲۰۰) ، ومعرفة السنن والآثار (۱۰: ۱۶۳۸۰) ، وأحكام القرآن للجصاص (۱: ۳۳۸) ، والمغنى (۲: ۲۲۶) ، و(۷: ۲۰۱) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٤) في ( ي ، س ) : ( الستر ) .

٢٣٦٩٢ – وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي الخُلُوَةِ الْـمَذْكُورَةِ ، هَلْ تُوجِبُ الْـمَهْرَ أَمْ لاَ ؟ . ٢٣٦٩٣ – فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّهَا تُوجِبُ المَهْرَ إِنِ ادَّعَتْهُ السَمْرَأَةُ، وَقَالَتْ : إِنَّهُ قَدْ مَسَنِي إِذَا كَانَتِ الخُلُوةُ خُلُوةً بِنَاءٍ .

٢٣٦٩٤ – وَهُوَ [ عِنْدَهُم)(١) مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ [ صُدُّقَتْ ](٢) عَلَيْهِ ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَها فِيما ادَّعَتْ مِنْ مَسِيسِها ؛ لأنَّ البَيْتَ فِي البِنَاءِ بَيْتُ الرَّجُلِ ، وَعَلَيْهِ الإِسْكَانُ ، فَمَعْنَى قَوْلِ سَعِيدٍ : فِي بيته أَي دُخُولٍ ابْتنى فِي بَيْتِ مَقامِها ، وسكناها .

٢٣٦٩٥ – وَمَعْنَى قَولِهِ فِي بَيْتِهَا ، يَقُولُ : إِذَا [ زَارَهَا]<sup>(٣)</sup> فِي بِيتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، أَو وَجَدَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا دُخُولَ بِنَاءٍ ، وَلَا اهْتِدَاءٍ ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ مَسَّهَا ، وَأَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَولُهُ ؛ لأَنَّهُ مُدَّعَى عَلَيْهِ .

٢٣٦٩٦ - وَمِثْلُ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ مَالِكِ [فِي](١) الرَّهْنِ يَخْتَلِفُ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنَ فِيما عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، فالقَوْلُ عِنْدَهُ قُولُ المُرْتَهِنِ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ بِيَدِهِ ، فَيُصَدَّقُ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، وَهُوَ فِيما زَادَ مُدَّع .

٢٣٦٩٧ - وَهَذَا أَصْلُهُ فِي المُتَدَاعِينِ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ مَنْ لَهُ شُبْهةٌ قَوِيةٌ ، كَالْيَدِ، وَشَبْهها .

<sup>(</sup>١) و (٢) ساقطة من (ي، س).

<sup>ُ(</sup>٣) في ( ي ، س) : رآها .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك) .

٢٣٦٩٨ - وَقَدْ رَوى ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَالِكِ [ عَلَى] (١) مَا تَقَدَّمَ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُها فِي اللهِ و فيما ادَّعَتْهُ مِنَ [ المَسِيسِ] (٢) إِذَا خَلاَ بِها فِي بَيْتِهِ ، أَوْ بَيْتِها ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَوَاضِع ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، وَجَحَدَ المَسِيسَ .

٢٣٦٩٩ – قَالَ مَالِكٌ : فَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى أَنْ لا مَسِيسَ لَمْ تُوجب الحُلْوَةُ مَعَ إغلاَقِ البَابِ، وَإِرْخَاءِ السِّتْرِ شيئًا مِنَ الـمَهْرِ .

٢٣٧٠٠ - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا خَلا بِهَا فَقَبَّلُهَا ، أَو كَشَفَهَا ، [ أَو اجْتَمَعًا] على على أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلاَ أَرى لَهَا إِلا نِصْفَ المَهْرِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا ، وَإِنْ تَطَاولَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَا أَرى لَهَا إِلا نِصْفَ المَهْرِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا ، وَإِنْ تَطَاولَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَا أَرى لَهَا إِلا أَنْ تَحِبُّ أَنْ تَضَعَ [لَهُ] (٤) مَا شَاءَتْ .

٢٣٧٠١ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ينكحُ المَرَّاةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ الأَثْمَهُرَ ، والسَّنَةَ يُصِيبُ مِنْها مَا دُونَ الجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها ، [ قَالَ : لَها] (٥) : الصَّدَاقُ كَاملاً ، وَعَلَيْها العِدَّةُ كَامِلاً ، وَعَلَيْها العِدَّةُ اللهِ العِدَّةُ المِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٣٧٠٢ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : الخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تَمْنَعُ سُقُوطَ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) في (ى ، **س**): السنين.

<sup>(</sup>٣) في (ي، س): واجتمعوا.

<sup>ِ (</sup>٤) ساقطة من : (ك) .

<sup>(</sup>٥) و(٦) ساقطة من :(ك) والأثر في مصنف عبد الرزاق (٦ :٢٨٩)، رقم (٢٠٨٧٩) .

مِنَ الْمَهْرِ ، [وَتُوجِبُ الْمَهْرَ] (١) كُلَّهُ بَعْدَ الطَّلاَقَ ، وَطِيءَ ، أَوْ لَمْ يَطَأُ ادَّعَتُهُ ، أَو لَمْ تَدَّعِهِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدَهُمَا مُحْرِمًا ، أَوْ مَرِيضًا ، أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ ، أَو كَانَتِ المَرَأَةُ حَائِضًا ، فَإِنْ كَانَتِ الحُلْوَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ طَلَّقَ ، لَمْ يَجِبْ لَهَا إِلا نِصْفُ المَهْر.

٣٣٧٠٣ – وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ بَيْنِهِ ، وَبَيْنِها ، وَلا دُخُولِ بِنَاءٍ ، وَلا غَيْرِهِ إِذَا صَحَّتِ الحُلْوَةُ بِإِقْرَارِهِما ، أَوْ بِبَيْنَة ، وَعَلَيْها العِدَّةُ عِنْدَهُم فِي جَمِيع هَذَهِ الوُجُوهِ .

٢٣٧٠٤ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجِبُ بِالْحِلْوَةِ كَمَالُ الْمَهْرِ والْعِدَّةُ ، حَائِضًا كَانَتْ ، أَوْ صَائِمَةً ، أَوْ مُحْرِمَةً عَلَى ظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي إِغْلاَقِ البَابِ ، وَإِرْحَاءِ السُّتُورِ .

٢٣٧٠٥ - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ .

٢٣٧٠٦ - قَالَ ابْنُ جريج ، عَنْ عَطَاءٍ : إِذَا أَعْلَقَ عَلَيْهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عوراء ، أو كَانَتْ حَائِضًا ، كَذَلِكً بِالسُّنَّةِ .

٢٣٧٠٧ - وَقَدْ قَالَ ابْنُ شبرمَةَ : إِنِ اجْتَمَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ [ يَمَسَّها] (٢) ، فَنَصْفُ

٢٣٧٠٨ – وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَهَا الـمَهْرُ كَامِلاً إِذَا خَلا بِها ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِها إِذا

<sup>(</sup>١) ساقط من (ي، س) .

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): يمس.

جَاءَ العَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ ، أو كَانَتْ رَتْقَاءَ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

٢٣٧٠٩ - قَالَ سُفْيَانُ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا ذَنْبهنَ إِنْ جَاءَ العَجْزُ مِنْ [ قِبَلِك] (١) لَها الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وَعَلَيْها العِدَّةُ .

٢٣٧١٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عِنْدَهُم قِياسٌ عَلَى تَسْلِيمِ السَّلَعَةِ [ الـمَبِيعَةِ إلى](٢) الـمُشْتَرِي أَنَّهُ يَلْزَمُها ثَمَنُها ، فَنِصْفُها ، أو لَمْ يَقْبَضْها .

٢٣٧١١ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : إِذَا تَزَوَّجَ فَدَخَلَ عَلَيْها عِنْدَ أَهْلِها ، فَقَبَّلَها ، أَوْ لَمَسها ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَها [ أَنَّهُ] (٣) إِنْ أَرْخَى عَلَيْها سِتْرًا ، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

٢٣٧١٢ - [ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا اطَّلَعَ عَلَى مَا لا يَحلُّ لِغَيْرِهِ ، وَجَبَ لَها الصَّدَاقُ ](٤) .

٣٣٧١٣ - وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ حَيِّ : إِذَا [دَخَلَ] (٥) بِها ، وَلَمْ يُجَامِعْها ، ثُمَّ طَلَّقَها، فَلَم يُخُولُ الحَسْنُ بْنُ حَيِّ : إِذَا [دَخَلَ] (٥) بِها ، وَإِنِ ادَّعَتْ مَعَ ذَلِكَ الدُّخُولَ ، فَالْقُولُ قُولُها بَعْدَ المَخْوَة .

<sup>(</sup>١) في ( ي ، س) : قبلكم .

<sup>(</sup>٢) ساقطة : من (ك) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) في (ي، س): خلا.

٢٣٧١ ح وَقَالَ اللَّيْثُ : إِذَا أَرْخَى عَلَيْهَا سِتَارَةً ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

٢٣٧١ - [ وَقَالَ النَّخعيُّ : إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لاَ يَحلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ] (١) ، وَعَلَيْهَا العدَّةُ .

" ٢٣٧١٦ - قَالَ أَبُو عُمرَ: حُجَّةُ هَؤُلاءِ كُلِّهم الآثارُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَو أَرْخى سِتْرًا أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

٢٣٧١٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا خَلا بِها وَلَمْ يُجَامِعْها ، [ ثُمَّ](٢) طَلَّقَ ، فَلَيْسَ لَها إِلا نصْفُ الصَّدَاق ، وَلا عدَّةَ عَلَيْها .

٢٣٧١٨ – وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ .

٢٣٧١٩ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ .

٢٣٧٢٠ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ، [ عَنِ] (٢) ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ [ حَسنِ] (٤) بْنِ صَالح ، عَنْ فراس ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ : لَها نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنِ رِجْلَيْها .

٢٣٧٢١ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي فَضَيلٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

٢٣٧٢٢ – وَهُوَ قُولُ شريحٍ ، والشُّعبيُّ ، وَطَاووسٍ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) :حتى .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ي ، س).

<sup>(</sup>٤) في ( ي ، س ) : حسين .

٢٣٧٢٣ -رَوَاهُ ابْنُ جريج ، ومعمرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاووسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يُجَامِعْها ، فَلَيْسَ لَها إِلا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ خَلاَ بِها .

٣٣٧٢٤ – وَعَنْ جَعْفُر ِ بْنِ سُلِيمَانَ [ الضّبعيِّ](١) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ شِهَدَ شريحًا قَضِى فِي رَجُل دَخَلَ بِامْرَآتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أُصِبْ مِنْهَا ، وَصَدَقَتْهُ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : قَضَيْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

٢٣٧٢٥ - قَالَ أَبُو عُمر : قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٣٧] .

٢٣٧٢٦ - وَقَالَ تَعالَى : ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ﴾ [ الأحزاب : [ 29] فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعالَى ؟ .

٢٣٧٢٧ – وَلَمْ [ يَجْتَمِعُوا]<sup>(٢)</sup> عَلَى أَنَّ مَرَادَ اللَّهِ – عزَّ وجلَّ مِنْ خِطَابِهِ هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَلا تَعْرِفُ العَرَبُ الخِلْوَةَ دُونَ وَطْءٍ مُسببًا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)ساقطة من (ي، س).

<sup>(</sup>٢) في (ك): يجمعوا.

## (۵) باب المقام عند البكر [والأيم](١)(\*)

• ٧٠ - مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي تَرُوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ، وأَصبَحَتْ الْمَخْزُومِي ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَوْانٌ . إِنْ شَيْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ عِنْدَه ، قَالَ لَهَا : ﴿ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ . إِنْ شَيْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ » فَقَالَتْ : ثَلُّثْ (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في و الموطأ ، ، وفي النسخ الخطية : ﴿ الثيبِ ، .

<sup>(\*)</sup> المسألة – ١ ٥٥ – : الزوجة الجديدة لها عند الجمهور سبع ليال إذا كانت بكرًا ، وثلاث ليال إذا كانت ثيبًا ، وسوّى الحنفية بين الجديدة والقديمة ، فلا تختص واحدة منهما بشيء .

<sup>(</sup>۲) الموطأ : 970 ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ( المسند 9777 ، ومسلم في الرضاع : 970 الموطأ : 970 ) في طبعة عبد الباقي ، باب ( قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 9(1570) ( 970 ) والطحاوي في ( شرح معاني الآثار 970 ) والبيهقي في ( السنن 970 ) والدارقطني 970 .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٥) ،ومسلم (١٤٦٠) والبيهقي ٣٠٠/٧ - ٣٠١ من طريقين عن عبدالملك بن أبي بكر ، به .

وأخرجه الإمام أحمد ٧٠/٦ و ٣٠٧ – ٣٠٨ ، والشافعي ٢٦/٢ و ٢٦ – ٢٧ ، ومسلم (١٤٦٠) (٤٩) ، وعبدُ الرزاق (٢٤٤) ، والنسائي في « عشرة النساء » (٤٠) ، والطبراني ٢٣/ (٩٩٤) و (٤٨٥) و (٥٨٠) و والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩/٣ ، والبيهقي في « السنن» و٥٨٥) من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، به .

وأخرجه الإمام أحمد ٧٠/٦ و ٣٠٧ – ٣٠٨ ، والشافعي ٢٦/٢ ، ٢٦ – ٢٧، ومسلم (١٤٦٠) (٤٣) ، وعبد الرزاق (٢٤٤) ، والنسائي في (عشرة النساء ، (٤٠) ، والطبراني ٢٣/(٩٩) ، (٤٣) ، والطبراني ٥٨٥) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار، ٢٩/٣ ، والبيهقي في (السنن، ٥٨٥) ، والمحاوي في (السنن، ٣٠١/٧ من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن به .

٢٣٧٢٨ - قَالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا الحَدِيثُ ظَاهِرُهُ الاَنْقِطَاعُ ، وَهُوَ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ ، صَحِيحٌ ، قَدْ سَمِعَهُ أَبُو يَكْرٍ مِنْ عَبْدِ الرَّحَمَنِ ، مِنْ أُمُّ سَلَمَةَ .

٣٣٧٢٩ - وقد ذكرنا الطُّرُق بِذلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (١) ، وأَحْسَنُها مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنبل ، قَالَ : حدَّننا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، ويَحْيى بْنُ سَعِيد ، ورَوحُ بْنُ عُبادَةَ ، قَالُوا : حدَّننا ابْنُ أَبِي ثَابِت : أَنَّ عَبْدَ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي ثَابِت : أَنَّ عَبْدَ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرٍو ، والقاسِمَ بْنَ محمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ الحَارِثِ [ بْنِ هشام] (١) أَنَّ أُمَّ مَلَمَةً لَلْ أَبِي عَمْرٍو ، والقاسِمَ بْنَ محمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ [ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هشام] (١) أَنَّ أُمَّ مَلَمَةً لَلْ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُما سَمِعَا أَبَابِكُر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ [ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هشام] (١) أَنَّ أُمَّ مَلَمَةً لَلْ وَوْجَ النَّبِيِّ عليه السلام – أَخْبَرَتُهُ فِي حَدِيث طَويل ذَكَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ رَوْجَ النَّبِيِّ عليه السلام – أَخْبَرَتُهُ فِي حَدِيث طَويل ذَكَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَهَا : ﴿ إِنْ شَيْتِ سَبَعْتُ لَكَ ، وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكَ : [ سَبَعْتُ اللَّهُ عَلَى السَائِي ﴾ (٥) .

وأخرجه أحمد ٢٩٢/٦ ، والدارمي ١٤٤/٢ ، ومسلم (١٤٦٠) ٤١ في الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف ، وأبو داود في النكاح (٢١٢٢) باب في المقام عند البكر ، والنسائي ، وابن ماجه (١٩١٧) في النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب ، والطحاوي ٢٩/٣ ، والطبراني في ( الكبير ، ٣٠١/٧ ) ، والبيهقي في ( السنن ، ٣٠١/٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٦) ومن طريقه الطبراني ٢٣ / (٥٩١) عن الثوري ، وابن أبي شيبة ٢٧٧/٤ عن يعلى بن عبيد ، كلاهما عن محمد ابن أبي بكر ، به .

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٢٩٥٦ و ٣١٤ ، والطبراني ٢٣ / (٥٠٦) ، والطحاوي ٢٩/٣ من طريق عمر ابن أبي سلمة ، عن أم سلمة .

<sup>. ( 7 : 7 : 7 : 7 : 7 ) . ( )</sup> 

<sup>(</sup>٢) و (٣) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ﴿ أَسْبَعِ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هو في مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٣٥ – ٢٣٦ ) .

. ٢٣٧٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : [ أَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِنْ سَبَعْتُ لَكِ اللَّهِ مَالِكٌ ، ولا أَصْحَابُهُ .

٢٣٧٣١ - وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوهُ مِنْ رِوَايَةٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِحَدِيثِ بَصْرِيٌّ .

يَقُولُ: لِلْبِكْرِ، سَبْعٌ، وَلِلنَّيْبِ ثَلاَثُّ().

٢٣٧٣٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .

٢٣٧٣٣ - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُما . بَعْدَ أَنْ تَمْضِي أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ . وَلا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا. ٢٣٧٣٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ](٢) مَنْ قَالَ بِحَدِيثِ هَذَا البَابِ يَقُولُ : إِنْ أَقَامَ عِنْدَهَا وَعِندَ](١) البِكْرِ ، أو الثَّيْبِ سَبْعًا أَقَامَ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِهِ سَبْعًا سَبْعًا ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَها وَدُرْتُ أَنَّامَ عِنْدَها وَدُرْتُ أَنَّامَ عَنْدَها وَدُرْتُ أَنَّامً عَنْدَها أَقَامَ عَنْدَها أَقَامَ عَنْدَها وَدُرْتُ أَنَّامَ عَنْدَها وَدُرْتُ أَنْ فَلَاثًا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ٥٣٠ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٥ : ١٩٢) ، والبخاري في النكاح (٢١٣) ، باب و إذا تزوج البكر على النيب ، و (٢١٤) باب و إذا تزوج الثيب على البكر ، ناب و إذا تزوج الثيب على البكر ، ناب و قدر ما فتح الباري (٩ : ٣١٣ ، ٣١٤) ، ومسلم في النكاح ( ٣٠٦ – ٣٥٦٣) في طبعتنا ، باب و قدر ما تستحق البكر والثيب ، وأبو داود فيه (٢١٢٤) باب في المقام عند البكر ، (٢ : ٢٤٠) ، والترمذي فيه (١١٣٩) باب و ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، (٣ : ٤٤٥) ، والطحاوي في و شرح معانى الآثار ، (٣ : ٢٧) ، والبيهقي في السنن (٧ : ٣٠٠) ، وفي و معرفة السنن (١٠ : ٢٥٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٤) في (ك) فقط.

٢٣٧٣ – وَهُوَ قُولُ الكُوفِيِّينَ .

٢٣٧٣٦ – وَفِي هَذَا البَابِ عجبٌ ؛ لأنَّهُ صَارَ فِيهِ أَهْلَ الكُوفَةِ ، إِلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ المَدِينَةِ ، وَصَارَ [ فِيما رَوَاهُ](١) أَهْلُ الـمَدِينَةِ إِلى مَا رَوَاهُ أَهْلُ البَصْرَةِ .

٢٣٧٣٧ - وَأَمَّا اخْتِلاَفُ الفُقَهاءِ ، وَذَكَرَ أَقْوَالَهُم فِي هَذَا البَابِ:

٢٣٧٣٨ - فَقَالَ مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهما ، والطَّبريُّ : يُقِيمُ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ النَّيِّبِ ثَلاَثًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرًأَ ةٌ أُخْرَى غَيْرَ الَّذِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ سَبْعًا ، وَعِنْدَ النَّيِّبِ ثَلاَثًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرًأَ ةٌ أُخْرَى غَيْرَ الَّذِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُما بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ ، وَلا يُقِيم عِنْدَها ثَلاَثًا .

٢٣٧٣٩ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِك ٍ : مَقَامُهُ عِنْدَ البِكْرِ سَبَعًا، وَعِنْدَ الثَّيُّبِ ثَلَاثًا إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَاجِبٌ .

٢٣٧٤ - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ : ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبِ .
 ٢٣٧٤ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ : مَضَتِ السُّنَةُ أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِ [ البِكْر (٢)] سَبْعًا ،
 وَعِنْدَ النَّيِّبِ ثَلاَثًا .

٢٣٧٤٢ – وإن تَزَوَّجَ بِكْرًا ، وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَإِنَّ لِلْبِكْرِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَقْسِمُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ وَلَهُ امْرَأَةٌ كَانَ لَها لَيْلَتَانِ .

٢٣٧٤٣ - وَقَالَ [ سُفْيَانُ (٣) ] الثُّورِيُّ : إِذَا تَزَوَّجَ البِّكْرَ عَلَى الثُّيُّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا

<sup>(</sup>١) في (ي، س): (فيه).

<sup>(</sup>٢) و (٣) سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

لَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ قَسمَ بَيْنَهُما .

٢٣٧٤٤ - قَالَ : وَقَدْ سَمِعْنَا حَدِيثًا آخَرَ .

٥ ٢٣٧٤ – قَالَ : يُقِيمُ مَعَ البِكْرِ سَبْعًا ، وَمَعَ الثَّيْبِ ثَلاثًا .

٢٣٧٤٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، [ وَأَصْحَابُهُ](١) : القَسْمُ بَيْنَهُما سَوَاءٌ البِكْرُ ، والنَّيْبُ ، وَلا يُقِيمُ عِنْدَ [الوَاحِدَةِ](١) إلا كَمَا يُقِيمُ عِنْدَ الأُخْرى .

٢٣٧٤٧ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: لأَنَّ الحُرْمَةَ لَهُمَا سَوَاءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ يُؤْثِرُ وَاحِدَةً عَنِ الأُخْرى.

٢٣٧٤٨ – وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ هَذَا البَابِ : إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَاثِي ، وَإِنْ شِيْتِ ثَلَّثْتُ ، وَدُرْتُ ، يَعْنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ .

٢٣٧٤٩ - واحْتَجُوا أَيْضًا بِقُولِهِ عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ ، وَمَالَ إلى إِحْدَاهُما جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ ، وَشَقَّهُ مَائِلٌ .

٢٣٧٥ - قَالَ أَبُو عُمرَ: عَنِ التَّابِعِينَ فِي هَذَا البَّابِ مِنَ الاخْتِلاَفِ ، كَالَّذِي بَيْنَ أَيْمَةً الفَتْوى [ فُقَهاءِ الأَمْصَارِ] (٢) ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ ، والشَّافِعيُّ ، فَهُوَ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الآثَارُ المَرْفُوعَةُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ - [ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً (٤):

٢٣٧٥١ - فَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : 1 وأحدة ) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( في ذلك ) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

أَبُو قَلاَبَةَ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُوبَ ، وَخَالِد الحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ « إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَيُوبَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقَامَ عَنْدَها ثَلاَثًا» (١) .

٢٣٧٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ: لَمْ يَرْفَعْ حَدِيثَ خَالِدٍ [ الحذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي عَاصِم ِ فِيمَا زَعَمُوا ، وَأَخْطَأُ فِيهِ .

وأخرجه البيهقي في السنن ٣٠٢/٧ ، من طريق أبي قِلابة عبد الملك بن محمد الرقاشيّ ، عن أبي عاصم ، عن سفيان ، عن أيوب وخالد ، عن أبي قِلابة ، عن أنس قال: قال رسولُ اللّه ﷺ : ﴿ إِذَا تَرُوّجُ البِّكر على الثيب ، أقام عندها ثلاثًا ﴾ .

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن معمر ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار، ٢٧/٣ من طريق سفيان ، والبيهقي ٣٠٢/٧ من طريق حماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن أيوب ، بهذ الإسناد ، إلا أنهم أوقفوه على أنس .

وأخرجه البخاري في النكاح (٢١٣٥) باب إذا تزوج البكر على الثيب ، ومسلم في الرضاع ٤٤- (١٤٦١) في طبعة عبد الباقي باب قدر ما تستحقه البكر والسيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، وأبو داود في النكاح (٢١٢٤) باب في المقام عند البكر ، والترمذي في النكاح (١١٣٩) باب من طرق عن حالد الحذّاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، من طرق عن حالد الحذّاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاً قال خالد : ولو قلت إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك .

وأخرج عبد الرزاق (١٠٦٤٣) ، والبخاري (٣٢١٤) باب : إذا تزوج الثيب على البكر ، ومسلم ٥٤ – (١٤٦١) ، والبيهقي ٣٠١/٠ ، ٣٠٢ ، من طرق عن سفيان ، عن أيوب وخالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدرامي ١٤٤/٢ ، وابن ماجه في النكاح (١٩١٦) باب الإقامة على البكر والثيب ، والدارقطني ٢٨٣/٣ ، وأبو نُعيَّم في و حلية الأولياء ، ٢٨٨/٢ و ١٣/٣ من طرق عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٣٧٥٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ فَمَرْفُوعٌ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا [فِي رَفْعِهِ](١) .

٢٣٧٥٤ – وَقَدْ رَوَاهُ هشيمٌ ، عَنْ خَالِد ٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، فَقَالَ فِيهِ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّ جَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّ جَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَها ثَلاَتًا.

ثَلاَتًا.

٥ ٢٣٧٥ – ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُثْمانَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَقَولُهُ فِيهِ السنة دَلِيلٌ عَلَى رَفْعه(٢) .

٢٣٧٥٦ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَشَيمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ صَفِيَّةً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا(٣).

٢٣٧٥٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ: لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلنَّيِّبِ ثَلاَثٌ دَلًا عَلَى أَنَّ دَلِكَ [ حَقَّ](٤) مِنْ حُقُوقِها، فَمُحَالٌ أَنْ يُحاسَبَا بِذَلِكَ.

٢٣٧٥٨ - وَعِنْدَ أَكْثَرِ العُلَماءِ ذَلِكَ وَاجِبٌ لَهُما ، كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَمْ لا ؟ لِقَولِهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا تَزَوَّجَ البَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا » ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا » ، وَلَذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا » ، وَلَمْ يَخُصُّ مَنْ له زَوْجةٌ مِمَّنْ لا زَوْجَةَ لَهُ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٤) باب ﴿ في المقام عند البكر ﴾ (٢: ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٣١٢٣) باب ( في المقام عند البكر ) (٢٤٠٢) .

<sup>(</sup> الله عنه (ك ) .

٢٣٧٥٩ – وَقَدِ احْتَلَفُوا فِي المُقَامِ السَمَدْكُورِ ، هَلْ هُوَ مِنْ حُقُوقِ [ الزَّوْجَةِ](١) عَلَى الزَّوْجِ ، أَوْ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى سَائِرِ نِسَائِهِ :

· ٢٣٧٦ - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هُوَ حَقَّ لِلمَرَّأَةِ ، إِنْ شَاءَتْ [ طَالَبَتْ بِهِ](٢) ، وَإِنْ السَاءَتُ تَرَكَّتُهُ.

٢٣٧٦١ - وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ [مِنْ]<sup>(٣)</sup> حَقِّ الزَّوْجِ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عِنْدَها ، وَإِنْ شَاءَ لَكُمْ يَقُمْ عِنْدَها إِلا لَيْلَةً لَمْ يَقُمْ عِنْدَها إِلا لَيْلَةً دَار .

٢٣٧٦٢ - وَكَذَلِكَ إِنْ [ أَقَامَ]<sup>(٤)</sup> ثَلاَثًا [ دَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلاَفِ الفُقَهاءِ. ٢٣٧٦٣ - فَالْقَوْلُ عِنْدِي أُولِى بِاخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَّ ذَلِكَ حَقَّ ؛ لِقولِهِ : وَلَلْبِكُر سَبْعٌ ، وَلَلْثَيْبِ ثَلاَثٌ »]<sup>(٥)</sup> ، وَقُولُهُ : و مَنْ تَزَّوَجَ بِكُرًّا أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا ، وَلَيْبِكُر سَبْعٌ ، وَلَلْثَيْبِ ثَلاَثٌ »]<sup>(١)</sup> ، وَقُولُهُ : وَهُو حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ]<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ( المرأة ) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س ) : ﴿ طُلْبَتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ( قام ) .

<sup>(</sup>٥) و (٦) سقط في (ي ، س).

## (٣) باب ما لا يجوز من [ الشروط](١) في النكاح (\*)

١٠٧٧ - مَالِكُ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُعِل عَنِ الْمَرَّاةِ تَسْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : يَخْرُجُ بِهَا فِي رَوْجِهَا أَنَّهُ لا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : يَخْرُجُ بِهَا فَلَا شَاءَ (٢) .

٢٣٧٦٤ – قَالَ مَالِكٌ : فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرَّاةِ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مُقْدَةِ النَّكَاحِ ، أَنْ لا أَنْكَعَ عَلَيْكِ ، وَلا أَتَسَرَّىَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ . إلا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ .

٥ ٢٣٧٦ - قَالَ أَبُو هُمَرَ : قَدْ رُوِيَ بَلاَغُ مَالِكِ هَذَا مُتَصِلاً عَنْ سَعِيدٍ .

٢٣٧٦٦ - ذَكَرَهُ آبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ السَّبَارَكِ ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي ذَبَابٍ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السُسيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ السَرَّاةَ ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا .

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية : ﴿ الشرط؛ وأثبتُ ما في ﴿ الموطأ ﴾ .

<sup>(</sup>ع) المسألة - ٧ ٥٥ - الشرط في النكاح هو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر بما له فيه غرض ويراد به: الشرط المقترن بالإيجاب القبول ، أي حصول الإيجاب بشرط من الشروط .

وقد اتفق الفقهاء على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد ، كشرط النفقة ، والقسم بين الزوجات ، وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من الزواج ، أو تخالف أحكام الشريعة ، كشرط ألا يتزوج عليها ، أو ألا نفقة لها .

وانظرفي هذه المسألة مغني المحتاج (٣: ٢٢٦) ، المهذب (٢:٧٤) ، الدر المحتار (٢: ٥٠٥) ، تبيين الحقائق (٢: ٨٠٥) ، فتح القدير (٣: ٢٠٠) ، بداية المجتهد (٢: ٨٠٥) ، الشرح الصغير (٢: ٨٨)، المغني (٦: ٨٤٥) ، كثماف القناع (٥: ٨٨) الفقه الإسلامي وأدلته (٧: ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٠ .

٢٣٧٦٧ - قَالَ : يُخْرِجُها إِنْ شَاءَ .

٢٣٧٦٨ - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ [ بْنِ الْمُسَّيبِ] (١) أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لا يَلزَمُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ، فَأَعْلَى مَنْ رَوى ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ [ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ] (٢) .

٣٣٧٦٩ - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : رُفعَ إِلَيْهِ رَجُلِّ تَزَوَّجَ أَبِي لَيْلِي ، عَنْ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : رُفعَ إِلَيْهِ رَجُلِّ تَزَوَّجَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهم ، أَوْ قَالَ : قَبْلَ شَرْطِها، وَلَمْ يَرَ لَهَا شَيْعًا (٣) .

٢٣٧٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ : مَعْنَى قَولِهِ : شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، أَيْ شَرَطَ لَهَا أَلا يُخْرِجَها مِنْ دَارِها ، وَلا يُرحلَها عَنْها .

٢٣٧٧١ – وَمَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ – رضي الله عنه : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِها ، يُرِيدُ قَوْلَ اللَّهِ عزَ وَجلَّ : ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ﴾ [ الطلاق : ٦ ] .

٢٣٧٧٢ – وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ راشد قَالِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالكَريمِ –
 أَبُو أُمَيَّةَ – قَالَ: سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الحَسَنَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَذينةَ، وَإِياسٍ بْنَ مُعَاوِيةَ،
 وهشامَ بْنَ هُبِيرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَها دَارَها ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ شَرْطُها

<sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٣١) ، والمحلى (١٨:٩) ، وكشف الغمة (٢: ٧٩) .

بِشَيْءٍ ، وَيَخَرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ(١) .

٢٣٧٧٣ – وَذَكَرَ ٱبُو بَكْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هشيمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، وَعَنْ مُغيرةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاً : يُخرجُها إِنْ شَاءَ<sup>(٢)</sup> .

٢٣٧٧٤ - وَقَالَ الشعبيُّ : يَذْهَبُ بِها حَيْثُ شَاءَ ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ .

٢٣٧٧٥ - [ وَقَالَ مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : لا شَرْطَ لَها .

٢٣٧٧٦ - وَقَالَ طَاوُوسٌ : لَيْسَ الشُّرْطُ بِشَيْءٍ.

٢٣٧٧٧ – ذَكَرَهُ ٱبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ٱبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حبيبِ بَنِ حَوَيٍّ ، سَمَعَ طَاووسًا يَقُولُهُ  $[^{(7)}]$  .

٢٣٧٧٨ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوِوسًا قَالَ : قُلْتُ : المَرَّاةُ تَشْتُرِطُ عِنْدَ [ عَقْدِ النَّكَاحِ](٤) أَنِّي عِنْدَ أَهْلِي ، لا يُخْرِجُنِي مِنْ عِنْدهم ؟ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةً اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُل استَحلٌ بِهِ فَرْجَها ، فَلا يَحلُّ لَهُ إِلا أَنْ يَفِي بِهِ(٥) .

٢٣٧٧٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَصَحُ عَنْ طَاووسٍ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣١١) ، والأثر (١٠٦٢٥) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٢٦) ، والأثر (١٠٦٠٤) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س): ( العقد ) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٢٩) ، الأثر (١٠٦١٧) .

فَعَلَتْ كَذَا ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ (١) .

٢٣٧٩٤ – قَالَ : وَكُلُّ شَرْط فِي نِكَاحٍ ، فالنَّكَاحُ يَهدمُهُ الطَّلاَقَ .

٢٣٧٩٥ - وَهُوَ قُولُ عَطَاءِ.

٢٣٧٩٦ - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الأَحْسَنُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا ، وَلا يُخْرِجَهَا ، وَلَهُ أَنْ يُخِي يُخْرِجَهَا إِنْ شَاءَ .

٢٣٧٩٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُما : إِذَا تَزَوَّجَها عَلَى [شَرْطِ] (٢) أَلا يُخْرِجَها مِنْ [بَيْتِها] (٣) ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشُّرُوطِ عِنْدَهُم فِي النِّكَاحِ عَلَيْها ، والتَّسَرِّي ، فَإِنْ كَانَ سَمَّ لَها أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِها، ثُمَّ لَمْ يَفٍ لَها أَكْمَلَ لَها مَهْرَ مِثْلِها عِنْدَ الكُوفِيِّينَ .

٢٣٧٩٨ – وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْمَهْرُ عِنْدَهُ مَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَاسِدٌ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا .

٢٣٧٩٩ - وَعِنْدَ مَالِكِ (الشَّرْطُ الثَّرْطُ اللهِ ) وَلَيْسَ لَها إلا مَا سَمَّى لَها .

• ٢٣٨٠ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ شبرمَةَ : لَها شَرْطُها ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ لَها .

٢٣٨٠١ - زَادَ ابْنُ شبرمَةَ : [ لأنَّهُ](٥) شَرَطَ لَها حَلالاً .

٢٣٨٠٢ – وَهُوَ قَوْلُ شريحٍ فِي رِوَايَةٍ .

<sup>(</sup>١) مصف عبد الرزاق (٦: ٢٢٥) ، الأثر (١٠٦٠٢).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : دارها ۽ .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : ( لأنها» .

٣٩٨٠٣ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شريح ٍ أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَها دَارَهَا ، قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطَهَا .

٢٣٨٠٤ - قَالَ أَبُو عُمرَ: احْتَجَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الوَفَاءَ بِمَا شَرَطَ لَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِها أَلا يُخْرِجَها مِنْ دَارِهَا ، وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلا ينكحَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ؛ لا يُخْرِجَها مِنْ دَارِهَا ، وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلا ينكحَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ؛ لا يُخْرِجَها مِنْ دَارِهَا ، وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلا ينكحَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ؛ لا يُحْدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أَنَّهُ قَالَ : أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ .

٢٣٨٠٥ – وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ الحميدِ بْنُ جَعْفرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أبي
 حبيبِ ، عَنْ أبي الحَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلام .

٢٣٨٠٦ - وَاحْتَجُّ مَنْ لَمْ يَرَ الشُّرُوطَ شَيْئًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ شَرْط لِيُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ ، فَهُوَ بَاطِلٌ

٢٣٨٠٧ – وَمَعْنَى قَولِهِ هُنَا: فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ ، وَحُكْمِ رَسُولِهِ أُوفَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ ، والسُّنَّةُ ، فَهُوَ بَاطلٌ .

٢٣٨٠٨ - وَاللَّهُ قَدْ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَع نِسُوةً مِنَ الحَرَاثِرِ ، وَمَا شَاءَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَأَبَاحَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِامْرَأَتِهِ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَنْتَقِلُ بِهَا مِنْ حَيْثُ انْتَقَلَ .

٩ ٢٣٨٠٩ – وَكُلُّ شَرْط يخرجُ المُبَاحَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلاَق مَا كُمْ ينكح ، فَقَد اخْتَلَفَ السَّلْفُ والحَلَفُ فِي ذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي القَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكَتَابِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ .

## (٧) باب نكاح المحلل وما أشبهه (\*)

عَبْدِالرَّحْمنِ ابْنِ الزَّبِيرِ ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، تَمِيمَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمنِ ابْنِ الزَّبِيرِ ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهُبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ ثَلاثًا . فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَاعْتَرَضَ عَنْها . فَلَمْ يَسْتَطعْ أَنْ يَمَسَّهَا . فَفَارَقَها . فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحها . وَهُو زَوْجُهَا الأُوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَنَهَاهُ عَنْ تَرُويجِها . وَقَالَ « لا تَحِلُ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ »(١) .

٧٩ - مَالِكٌ . عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبَتَّةَ . فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبَتَّةَ . فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلِ طَلَّقَ الْمَوْلِ اللَّوَّلِ أَنْ يَمَسَّهَا . هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأُوَّلِ أَنْ يَمَسَّهَا . هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأُوَّلِ أَنْ يَمَسَّهَا . هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأُوَّلِ أَنْ يَمَنَّهَا وَجُهَا؟ فَقَالَت عَائِشَةُ : لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (٢) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥٥ - نكاح المحلل هو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي طلقها ، وهو حرام باطل مفسوخ لقوله ﷺ : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ المُحلل والمُحلل له ﴾ . وهونكاح صحيح عن أبى جنيفة والشافعي ؛ لأن العقد في الظاهر قد استكمل أركانه وشروطه الشرعية .

وسبب الاختلاف أن من فهم اللعن على أنه التأثيم فقط ، قال :النكاح صحيح ، ومن فهم من اللعن فساد العقد ، قال : النكاح فاسد .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي (٧ : ٣٧٥) . ورفاعة بن سِمُوال ؛ هو خال صفية بن حيي بن أخطب أم المؤمنين زوج النبي عَلِيَّة ، فإن أمه : برة بنت سمُوال .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٣١ ، وأخرجه أبو يعلى (٤٩٦٥) ، وابن حبان (٤١١٩) من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وانظر (٢٣٨١٣ و (٢٣٨١٧) .

· ٢٣٨١ - قَالَ أَبُو عُمر : حَدِيثُ المِسْورِ بْنِ رَفَاعَةَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى ، وَجُمْهورِ رَوَاةِ « الْمُوطَّإِ » مُرْسَلٌ .

بَنِ مَالِك ، عَنِ المِسُور ، عَنِ الزَّبِيرِ بَنِ عَنْ مَالِك ، عَنِ المِسُور ، عَنِ الزَّبِيرِ بَنِ عَبْدِالرَّحمن ، عَنْ أَبِيهِ ، فَوَصلَهُ ، وَأَسْنَدَهُ ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عَنْ مَالِك إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَهُوَ مُسْنَد ، [متصل](۱) عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلام – مِنْ وُجُوهِ ، قَدْ ذَكَرَّتُها فِي ( التَّمْهَيدِ»(۲) .

٢٣٨١٢ - وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ القَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مَوْقُوفًا ، قَدْ رَفَعَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَائِشَةَ ، مِنْهُم : عُرْوَةُ ، وَسَلَيْمانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُما فِي «التَّمْهيدِ».

تَلَلَ : حَدَّثَنِي مُحمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُميدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عَلَلَ : حَدَّثَنِي الْحُميدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، [ سَمِعَها عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، [ سَمِعَها عُيْنَةَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظيُّ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ وَفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي ، فَبَتَ طَلاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ وَفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي ، فَبَتَ طَلاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدُبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : [ أو تُريدي] (اللَّهِ عَلِي رِفَاعَةَ ؟ هُدُبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : [ أو تُريدي] (اللَّهِ عَلِي إلى رِفَاعَةَ ؟

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) (١٣ : ٢٢١) من طريق الزّبير بن عبد الرحمن ، عن أبيه .

<sup>(</sup>٣) في (ي، س): ﴿ قالت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ك): ( أتريدين ) .

[لا](') حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوَقَ عُسَيْلَتَكِ . [ قَالَتْ](') - وأَبُو بَكْرٍ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَّهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالبَابِ - فَنَادَى فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ! أَلا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ('') .

٢٣٨١٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ النَّبِيِّ - عَليهِ السلامُ في هَذا البَابِ مِنْ رِوَايَةٍ هشام بْنِ عُروة (٤) ، ورِوَايَةٍ ابْنِ شِهَابٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، إلا

(٣) أخرجه الإمام ٢/٣٦ ، ٣٧ – ٣٨ و ١٩٣ و ٢٢٦ و ٢٢٩ ، والبخاري في الشهادات (٢٦٣٩) . باب شهادة المختبئ ، وفي الطلاق (٢٦٠) باب من جوز الطلاق الثلاث ، وفي اللباس (٢٩٥) باب التبسم والضحك ، ومسلم في النكاح : باب لا باب الإزار المهدّب ، وفي الأدب (٢٠٨٤) باب التبسم والضحك ، ومسلم في النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقة ثلاثًا لمطلقة ثلاثًا لمطلقة ثلاثًا لمطلقة و٢/٦ ا و ١٦١ – ١٦١ ، والنسائي في النكاح (٣/٣٩) باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها و ٢/٦ ا و ١٤١ – ١٤٧ و ١٤٨ ، والترمذي في النكاح (١١١٨) . باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر ، وابن ماجه في النكاح (١٩٣١) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول ، والبيهقي في السنن ٧/٣٧٣ و ٤٧٤ ، والطيالسي (١٤٣٧) و (١٤٧٣) ، وأبو يعلى (٢٤٤١) ، والطبري (٤٤٩٠) ، والحميدي (٢٢٦) ، وعبد الرزاق والطبري (٤٨٩٠) و ر٤٨٩١) و (٢٨٩١) ، والحميدي (٢٢١) ، وعبد الرزاق

وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي عَلِيَّةً وغيرهم ، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ، فتزوجت زوجًا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوجُ الآخر .

(٤) من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أخرجه الدارمي ١٦٢/٢ ، والبخاري في الطلاق (٥٣١٥) باب من قال لامرأته : أنت على حرام ، و (٥٣١٧) باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسّها ، ومسلم في النكاح باب ( لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ، (٤٣٢) (١١٤) ، والطبري (٤٨٨٩) ، والبيهقي في السنن ٧ / ٣٧٤.

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط ف (ي ، س) .

أَنَّهُ سَقَطَ مِنهُ ذِكْرُ طَلاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ لاَمْرَأَتِهِ تَمِيمةَ السَمَذْكُورَةِ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ
قَوْمٌ شَذُوا عَنْ سَبِيلِ السَّلَفِ ، والحَلَفِ مِنَ العُلَماءِ فِي تَأْجِيلِ العِنِّينِ ، فَأَبْطُلُوهُ ،
مِنْهُم: ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَدَاوُدُ ، وَقَالُوا : قَدْ شَكَتْ تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْهُم : أَنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَلُوا عَلْمُ هَدَبَةِ النَّوْبِ ، فَلَمْ يُؤَجِّلُهُ ، وَلا حَالَ بَيْهَا ، وَبَيْنُهُ ، وَلا حَالَ بَيْهَا ، وَبَيْنُهُ ، وَبَيْنُهُ ، وَلا حَالَ بَيْهَا ، وَبَيْنَهُ .

٢٣٨١٥ – قَالُو ا: وَهُو مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ ، لا قِيامَ لِلْمَرَاةِ بِهِ ، فَخَالَفُوا جَمَاعَةَ الفُقَهاءِ ، والصَّحَابَةِ بِرأْي مُتوهم ، وتَركُوا النَّظَرَ المُؤدِّي إلى المَعْرِفَةِ بِأَنَّ الْبغَيَةَ مِن النَّكَاحِ الوَطْءُ ، والبَّغَاءُ النَّسُلِ ، وأَنَّ حُكْمَهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِهِ لَوْ وَجَدَها رَتْقَاءَ ، والنِّعَاءُ النَّسُلِ ، وأَنَّ حُكْمَهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِهِ لَوْ وَجَدَها رَتْقَاءَ ، وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مَالِكِ هَذَا ، وَغَيرِهِ بِأَنَّ المَرَّاةَ لَمْ تَذْكُرْ قِصَّةَ زَوْجِها وَلَمْ يَقْفُوا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مَالِكِ هَذَا ، وَغَيرِهِ بِأَنَّ المَرَّاةَ لَمْ تَذْكُرْ قِصَّةَ زَوْجِها عَبْدِ الرَّحِمنِ بْنِ الزَّبِيرِ إلا بَعْدَ طَلاقِهِ ، وَ[بَعْدَ] (١) فَراقِهِ لَها ، فَأَيُّ تَأْجِيلِ يكُونُ هَاهُنَا.

٢٣٨١٦ - وَفِي حَدِيثِ مَالِك ۚ : فَلَمْ يَسْتُطعْ أَنْ يَمَسُّهَا فَفَارَقَهَا .

السَّمَانَ ، عَنْ سَلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مِثْلَ [مَعْنَى] (٢) حَدِيثِ مَالِكِ، إسْحَاقَ ، عَنْ سَلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مِثْلَ [مَعْنَى] (٢) حَدِيثِ مَالِكِ، وَإِذَا صَحَ طَلاقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِزَوْجِهِ هذه ِ بَطلَتِ النُّكَتَةُ الَّتِي بِهَا نزعَ مَنْ أَبْطَلَ تَأْجِيلَ العَنِّينِ مِنْ هَذَا الحَديث .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(1)(11:011).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط.

٢٣٨١٧ م - وَقَدْ قَضَى بِتَأْجِيلِ العِنِّينِ: عُمَرُ [ بْنُ الخَطَّابِ](١) ، وَعُثْمَانُ [ بْنُ الخَطَّابِ](٢) ، وَعُثْمَانُ [ بْنُ عَفَّانَ](٢) ، والمُغِيرةُ بْنُ شُعِبةَ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِها مِنْ كِتَابِ الطَّلاقِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

٢٣٨١٨ - والزَّبِيرُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ بالفَتْحِ ، [كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيى ، وَجُمْهورُ الرِّوَايَةِ](٣) لِلْمُوطَّ إِ بالفَتْح ِ فِيهِمَا(٤) .

٢٣٨١٩ - وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ بكيرِ الأوَّلُ مِنْهُما بالضَّمِّ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَهُمْ زبيريون مِنْ وَلَدِ الزَّبير بْنِ بَاطا اليَهُودِيِّ القرَظيِّ ، قُتِلَ يَومَ قُريظَةَ، وَلَهُ قِصَّةٌ عَجِيبةٌ مَحْفُوظةٌ [ مَذْكُورَةً] (٥) فِي ( السير )(١) .

<sup>(</sup>١) و (٢) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( كذا رواه جماعة رواة »

<sup>(</sup>٤) هو الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القُرَظي المدني ذكره ابن حبان في الثقات (٤: ٢٦٢)، وقال ابن عبد الرحمن بن الزبير ؛ بفتح الزاي فيهما جميعًا ، كذلك رواه يحيى ، وابن وهب ، وابن القاسم ، والقعنبي ، وغيرهم ، وروي عن ابن بكير أن الأول مضموم وروى عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك ، وهو الصحيح، في بني قريظة معروفون ، وانظر مشتبه النسبة : فيهما جميعًا بفتح الزاي ، وهم زبيريون بالفتح ، في بني قريظة معروفون ، وانظر مشتبه النسبة : ٣٣ ، وإكمال ابن ماكولا (٤: ٢٦٦) ، والمشتبه للذهبي : ٣٣ ، وتهذيب التهذيب (٣: ٣١٦) .

<sup>(</sup>٦) بعد انتهاء غزوة قريظة أقبل ثابت بن قيس بن شماس ، أخو بني الحارث بن الحزرج ، إلى رسول الله على فقال : هَبْ لي الزبير ، وامرأته فوهبهما ، فرجع ثابت إلى الزبير ؛ فقال يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني ؟ وكان الزبير يومئذ كبيرًا ، أعمى ، قال هل ينكر الرجل أخاه ! قال ثابت : أردت أجزيك اليوم بتلك قال افعل فإن الكريم يجزي الكريم . قال قد فعلت . قد سألتُك رسول الله فوهبك لي ، فأطلق عنك الإسار ، قال الزبير : ليس لي قائدٌ ، وقد أخذتم امرأتي ، وبني فرجع ثابت إلى رسول الله الله فوهبهما له ، فرجع ثابت إلى الزبير ، فقال : قد رد =

١٠٨٠ - مالِكٌ ؛ أنه بَلغَهُ أنَّ القاسمَ بن محمد ، سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتهُ البَتَّةَ، ثم تزوَّجَها بَعْدَهُ رجل آخر ، فمات عنها قبل أن يَمسَّها ، هل يحلُّ لزوجها الأوَّل أنْ يُراجِعَها ؟

فقال القاسم بن محمد: لا يحلُّ لزَوْجها الأوَّل أنْ يُراجعَهَا ](١) .

· ٢٣٨٢ - وأما قول مالك في آخر هذا الباب : في الـمُحَلِّلِ : إِنَّهُ لا يقيمُ على نكاحِهِ ذلك . حتى يَسْتَقْبِلَ نِكاحًا جَديداً فإنْ أصابَها في ذلك فَلَهُ مَهْرُهَا(٢) .

فَهَذَا مِنْهُ حُكْمٌ ؛ بأنَّ نِكَاحَ المُحَلِّلُ فَاسِدٌ ، لا يُقِيمُ عَلَيْهِ ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَهُ .

٢٣٨٢١ - وَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِيهِ مَهْرُ المِثْلِ إِلَّا المَهْرَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُ.

٢٢ ٢٣٨ – وَفِي قَولِهِ عَلَيْكُ لامْرَأَةِ رَفَاعَةَ القُرَظيِّ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟

فحائسط لي فيه اغدُق ليس لي ولأهلى عيش إلا به

فرجع ثابت إلى رسول الله على ، فسأله حائط الزبير ؛ فوهبه له ؛ فرجع ثابت إلى الزبير فقال قد ردّ إليك رسول الله على أهلك ومالك ، فأسلم تَسلّم . قال : ما فعل المجلسان ، فذكر رجالاً من قومه بأسمائهم ، فقال ثابت : قد قتلوا وفرغ منهم ، ولعل الله يهديك وأن يكون أبقاك لخير قال الزبير أسألُك بالله ، وبيدي عندك إلاما ألحقتني بهم . فما في العيش خير بعدهم ، فذكر ذلك ثابت لرسول الله على فأمر بالزبير فَقُتِل .

الدرر (١٨٠ – ١٨٢)، وسيرة ابن هشام (٣ : ١٩٦)، ودلائل النبوة للبيهقي (٤ : ٢٠ ٢١). (١) الأثر في الموطأ : ٣١٥ – ٣٣٥، ولم يرد بالنسخ الخطية .

<sup>=</sup> إليك رسول اللَّه ﷺ امرأتك وبنيك ، قال الزبير :

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٣٢٥.

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِرَادَةَ المَرَّاةِ الرَّجُوعُ إِلَى زَوْجِها لا يضرُّ العَاقِدَ عَلَيْهَا ، وَأَنَّها لَيْسَتْ بِذَلِكَ فِي مَعْنَى التَّحْلِيلِ المُوجِبِ لِصَاحِبِهِ اللَّعْنَةَ المَذْكُورَةَ فِي الحَدِيثِ .

٢٣٨٢٣ – وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي هَذَا الـمَعْنَى عَلَى مَا نَذْكُرُهُ عَنْهُم – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – عَزَّ وجلَّ .

٢٣٨٢٤ - وَفِيهِ : أَنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لا يُحَلِّلُها لِزَوْجِها إلا طَلاقُ زَوَّج ِ قَدْ وَطِيَها، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَطَأَهَا لَمْ تَحِلَّ لِلأُوَّلِ.

٥ ٢٣٨٢ - وَمَعْنَى ذَوقِ العُسَيْلَةِ هُوَ الوَطْءُ(١) ..

٢٣٨٢٦ - وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ العُلَمَاءِ ، إلا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : جَائِزً أَنْ تَرْجَعَ إلى الأُوَّلِ إِذَا طَلَقَهَا النَّانِي ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَأَظُنَّهُ لَمْ يَيْلُغُهُ حَدِيثُ العُسَيْلَةِ ، وَأَخَذَ بِظَاهِرِ القُرآنِ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ وأخذ بظاهِرِ القُرآنِ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ والبقرة : ٢٣] [فَإِنْ طَلَقَهَا – أعْنِي النَّانِي – فلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ، وقَدْ طَلَقَهَا - أَعْنِي النَّانِي – فلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ، وقَدْ طَلَقَهَا - أَعْنِي النَّانِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَالَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي ذَلِكَ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يعرِجْ عَلَى قَولِهِ أَحَدٌّ مِنَ العُلَمَاءِ بَعْدَهُ .

٢٣٨٢٨ - وَانْفَرَدَ أَيضًا الحسنُ البَصْرِيُّ ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لِلأُوَّلِ حَتَّى يَطَأَهَا

<sup>(</sup>١) **العُسيلة** : تصغير العسل ، وهو كناية عن لذة الجماع ، والتصغير للتقليل إثمارة الى أنَّ القدر القليل كاف في تحصيل الحل .

<sup>(</sup>٢) في (ك) نقط.

الثَّانِي وَطَّأُ فِيهِ إِنْزَالٌ ، وَقَالَ : مَعْنِي العُسَيْلَةِ الْإِنْزَالُ .

٢٣٨٢٩ – وَخَالَفَهُ سَائِرُ الفُقَهَاءِ ، وَقَالُوا : الْتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ يُحَلِّلُهَا لِزوْجِها .

٢٣٨٣٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ : مَا يُوجِبُ الحَدَّ ، وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ ، والحَجَّ يُحلُّ المُطَلَّقَةَ ، وَيحصنُ الزَّوْجَينِ ، وَيُوجِبُ كَمَالَ الصَّدَاقِ .

٢٣٨٣١ - [ وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ مَالِك ٍ ، والشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَجُمْهُورِ الفُقَهاءِ .

٢٣٨٣٢ - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ القَاسِمِ : لا يُحِلُّ المُطَلَّقَةَ ] (١) إلا الوَطْءُ المُبَاحُ، فَإِنْ وَقَعَ الوَطْءُ فِي صَوْمٍ ، أو اعْتِكَافٍ ، أوْ حَجٍّ ، أو في حَيْضٍ ، أوْ نفَاسٍ لَمْ يُحلُّ المُطَلَّقَةَ ، وَلا يُحلُّ الذِّمِيَّةَ عِنْدَهُم وَطْءُ زَوْجٍ ذِمِّيٍّ لِمُسْلِمٍ ، وَلا وَطْءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا .

٢٣٨٣٣ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، [والشَّافِعِيُّ](٢) . [ وأَصْحَابُهُما(٣)] ، والتَّوْرِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ حَيِّ : يُحلُّها الْتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ ، وَوَطْءُ كُلِّ زَوْجٍ بَعْدَ وَطْئِهِ [وَطَالُوْنَاعِيُّ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ إِذَا كَانَ مُرَاهِقًا .

٢٣٨٣٤ - وَلَيْسَ وَطْءُ الطُّفْلِ عِنْدَ الْجَمِيعِ بِشَيْءٍ.

٢٣٨٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَصَابِهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ فِي

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ي، س):

<sup>(</sup>٣) في ( ي ، س) ( وأصحابه ) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي، س).

فَرْجِهِا، فَقَدْ ذَاقَ العُسَيْلَةَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَوِيُّ النَّكَاحِ ، وَضَعِيفُهُ .

٢٣٨٣٦ – قَالَ : والصَّبِيُّ الَّذِي يَطَأُ مثْلُهُ ، وَالْمَرَاهِقُ ، والمَجْنُونُ ، والحَصِيُّ الَّذِي قَدْ بَقِي مَعَهُ مَا يُغَيِّبُهُ فِي الفَرْجِ يُحِلُّونَ الـمُطَلَّقَةَ لِزَوْجِها .

٢٣٨٣٧ – قَالَ : وَتَحَلُّ الذُّمَّيُّةُ لِلْمُسْلِمِ بِوطْءِ زَوْجٍ ذِمِّيٌّ لَهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ .

٢٣٨٣٨ - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَو أَصَابَها ( مُحْرِمًا ، أَو أَصَابَها](١) حَائِضًا ، أَو مُحْرِمَةً ، أَوْ صَائِمَةً كَانَ عَاصِيًا ، وَأَحَلَّها وَطُؤُهُ

٢٣٨٣٩ – قَالَ أَبُو عُمرَ : [ مَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ ، والنَّوْرِيِّ ، وَالْأُوْزَاعِيِّ فِي هَذَا كُلُّهِ نَحْوَ مَذْهَبِ النَّيْ المَاجشونِ ، وَطَائِفُة ﴿ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ كُلِّهِ نَحْوَ مَذْهَبِ النِي المَاجشونِ ، وَطَائِفُة ﴿ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِك ۚ ، وَغَيْرِهِمْ .

٢٣٨٤٠ - وَاخْتَلَفُوا فِي عُقْدَةِ نِكَاحِ المُحَلِّلِ:

٢٣٨٤١ - فَقَالَ مَالِكٌ فِي ﴿ الْمُوطُّإِ ﴾ وَغَيْرِهِ : إِنَّهُ لا يُحلُّهَا إِلا نِكَاحُ رَغْبَة ، وَأَنَّهُ إِنْ قَصَدَ التَّحْرِيمَ لَمْ تَحَلَّ لَهُ ، وَسُواءً عَلِما ، أَوْ لَمْ يَعْلَما لا تَحَلَّ ، وَيُفْسَخُ نِكَاحُ مَنْ قَصَدَ إلى التَّحْلِيلِ ، وَلا يُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَهُ ..

٢٣٨٤٢ – وَقَالَ النُّورِيُّ ، والأُوزَاعِيُّ ، واللَّيْثُ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قُولٌ مَالِك ٍ.

٢٣٨٤٣ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّوْرِيِّ فِي نِكَاحِ المُحَلِّلِ ، وَنِكَاحِ الخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، والشَّرْطُ بَاطلٌ .

٢٣٨٤٤ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلُ ، وَنَكَاحَ الْمُتْعَةِ أَبْطَلَ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س)

الشُّرْطَ فِي ذَلِكَ وَأَجَازَ النُّكَاحَ.

٢٣٨٤٥ – وَهُوَ قُولُ الأُوْزَاعِيِّ أَيضًا أَنَّهُ قَالَ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ: بِئْسَ مَا صَنعَ ، والنَّكَاحُ جَائِزٌ .

٢٣٨٤٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ : النَّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهُ أَنْ يُقيمَ عَلَى نَكَاحِهِ ذَلِكُ .

٢٣٨٤٧ - وَاحْتَلَقُوا هَلْ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأُوَّلِ إِذَا تَزَوَّجَها لِيحلَّها:

٢٣٨٤٨ + فَمُرَّةً قَالُوا: لا تحلُّ لَهُ بِهِذَا النَّكَاحِ.

٢٣٨٤٩ - وَمَرَّةً قَالُوا : تَحَلُّ لَهُ بِذَلِكَ العَقْدِ إِذَا كَانَ مَعَهُ وَطْءٌ ، أَوْ طَلاقٌ .

. ٢٣٨٥ - وَرَوى الحَسْنُ بْنُ زِيَادِ ، عَنْ زَيْدٍ : إِذَا شَرَطَ تَحْلِيلَهَا لِلأُوَّلِ ، فَالنَّكَاحُ جَائِزٌ ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَيَكُونَانِ مُحْصَنَيْنِ بِهَذَا التَّزْوِيجِ إِذَا وطئ .

٢٣٨٥١ – وَقَالَ أَبُو يُوسِّفَ : النَّكَاحُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ ، وَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ لا

٢٣٨٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَنَ : ] (١) سَنَدْكُرُ مَا يَقَعُ بِهِ الإِحْصَانُ، وَمَا [ شُرُوطُهُ] (٢) عِنْدَ الفُقَهاءِ، وَأَخْتِلاَفَهُم فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الحُدودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى .

٢٣٨٥٣ - وقالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيحلُّهَا وَأَظْهَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَتَزَوَّجُكِ

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين أثناء للفقرة (٢٣٨٣٩) حتى هنا خرم في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( شرطه ) .

لأحلَّكِ ، ثُمَّ لا نِكَاحَ بَيْنَنَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الـمُتْعَةِ ، وَهُوَ فَاسِدٌ، لا يقرُّ عَلَيْهِ ، وَلا يحلُّ [ لَهُ](١) الوَطْءُ عَلى هَذَا وَإِنْ وَطِئَ لَمْ يَكُنْ وَطْؤُهُ تَحْلِيلا .

٢٣٨٥٤ - قَالَ : وَإِنْ تَزَوَّجَهَا تَزُويِجًا مُطْلَقَا لَمْ يَشْتَرَطْ ، وَلَا اشْتَرَطَ عَلَيهِ التَّحْلِيلَ ، إِلَا أَنَّهُ نَوَاهُ [ وقصدَهُ] (٢) ، فَلِلشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ ( القَدِيمِ ) العِرَاقِيِّ [ فِي ذَلكَ] (٣) قَولان :

( أَحَدُهما ) : مِثْلُ قَوْل ِ مَالِكٍ .

( والآخَرُ ) : مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنيفَةَ .

٢٣٨٥ - وَلَمْ يَخْتَلِفُ قَولُهُ فِي كِتَابِهِ ( الجَدِيدِ ) المِصْرِيِّ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ
 إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ التَّحْلِيلَ فِي قَولِهِ .

٢٣٨٥٦ –وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ .

٢٣٨٥٧ - وَقَالَ [ إِبْرَاهِيمُ]<sup>(٤)</sup> النخعيُّ ، وَالْحَسَنُ البَصْرِيُّ : إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلاثَةِ بالتَّحْلِيلِ فَسَدَ النِّكَاحُ .

٢٣٨٥٨ - وَقَالَ سَالِمٌ ، والقَاسِمُ : لا بأَسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيحلَّهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجَانِ.

٢٣٨٥٩ - [ قَالَ](٥) : وَهُوَ مَأْجُورٌ بِذَلِكَ .

 <sup>(</sup>١) و (٣) و (٣) (٤) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س)، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك) .

٠ ٢٣٨٦ - [ وَكَذَلِكَ قَالَ رَبيعةُ ، وَيَحْيى بْنُ سَعِيدِ : هُوَ مَأْجُورٌ ](١) .

٢٣٨٦١ - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُما ، فَلا بَأْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَتَرجعُ إلى زَوْجِها الأُوَّلِ .

٢٣٨٦٢ – وَقَالَ عَطَاءٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُقيمَ الـمُحَلِّلُ عَلَى نكاحه .

٢٣٨٦٣ – وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : لا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ مُرِيدُ نِكَاحِ الْـمُطَلَّقَةِ لِيحلَّها لِيَحلَّها فَرُودً .

٢٣٨٦٤ – وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِهِ فِي حِينِ العَقْدِ ؛ لأَنَّهُ قَصَدَ إِرْفَاقَ أَخِيهِ المُسْلِمِ وَإِدْخَال السُّرُورِ عَلَيْهِ .

٢٣٨٦٥ - قَالَ أَبُو عُمرَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - أَنَّهُ لَعَنَ الـمُحَلِّلَ، وَالسَّمِطُّلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٣)، وأَبِي

أخرجه الترمذي في النكاح ، ح (١١٢٠) ، باب ما جاء في الـُمحلِّل والمحلل له (٣ : ٤١٩) . دون ذكر الواشمة والموشومة والواصلة والموصولة وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق ، باب إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ ( في المجتبى ) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س)

<sup>(</sup>۲) حدیث علی أخرجه أبو داود فی النكاح ، ح (۲۰۷٦) ، باب فی التحلیل ۲ : ۲۲۷) والترمذی فیه ، ح فیه ، ح (۱۱۱۹) ، باب ما جاء فی المحلل والمحلل له (۳: ۲۱۸) – ۲۱۹) . وابن ماجه فیه ، ح (۱۹۳۰) ، باب المحلل والمحلل له (۱ : ۲۲۲) ، والإمام أحمد فی « مسنده » (۱ : ۸۷ ، ۸۷ ، ۸۷ ، ۹۳,۸۸ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث عبد الله . قال : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الوَاشِمَةَ ، وَالسَوْشُومَةَ ، وَالوَاصِلَةَ وَالسَوْصُولَةَ وَالسَوْمُولَةَ وَالسَوْمُولَةَ وَالسَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ الوَاشِمَةُ .

هُرَيْرَةَ(١) ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

٢٣٨٦٦ - وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ : « أَلَا أَدُلُّكُم عَلَى التَّيْسِ المُستَعَارِ ؟ هُوَ المُحَلِّلُ» (٢).

٢٣٨٦٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ: مَعْلُومٌ أَنَّ إِرَادَةَ المَرَّاةِ المُطَلَّقَةِ لِلتَّحْلِيلِ لا مَعْنى لَهَا إِذَا لَمْ يُجَامِعْها الرَّجُلُ عَلى ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الطَّلاقَ لَيْسَ بِيَدِهَا ، فَوَجَبَ أَلَا تُقْدَحَ إِرَادَتُها فِي عَقْد النَّكَاح.

٢٣٨٦٨ - وَكَذَلِكَ السَّطَلُقُ أَحْرَى أَلَا يُرَاعَى ؛ لأَنَّهُ لا مَدْخَلَ لَهُ فِي إِمْسَاكِ الزَّوْجِ] (٢) الزَّوْجِ الثَّانِي ، وَلا فِي طَلاقهِ إِذَا خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ تَبْقَ إِلا إِرَادَةُ [ الزَّوْجِ] (٢)

<sup>=</sup> وقال الترمذي عقب هذا الحديث: حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْهُ ، وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول الثوري وابن المبارك والثمافعي وأحمد وإسحاق ( نقلنا كلام الترمذي مختصراً من سننه (٣: ٢٠٤)، كما أخرجه الإمام أحمد (١: ٤٤٨). وابن أبي شيبة في ( المصنف ) (٧: ٤٤ - ٥٥) وموضعه في السنن الكبرى (٧: ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ : ٢٦٧) ، وقال : رواه أحمد والبزار ، وفيه عثمان بن محمد الأخنسي ، وثقه ابن معين وابن حبان . وقال ابن المديني : له عن أبي هريرة أحاديث مناكير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في النكاح ، ح (١٩٣٦) ، باب المحلل والمحلل له (١: ٦٢٣) .

وفيه مشرح بن هاعان : وثقه ابن معين والذهبي ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ، وذكره في المجروجين (٣ : ٢٨) ، وقال : يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها . وروى عنه ابن لهيعة والليث وأهل مصر ، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الرويات والاعتبار بما وافق الثقات وفيه يحيى بن عثمان بن صالح ، قال عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم : تكلموا فيه ، وقال أبو يونس : كان حافظًا للحديث ، وحدَّث بما لم يكن يوجد عند غيره .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

النَّاكِع ، فَإِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ عُلِمَ أَنَّهُ مُحَلَّلٌ دَخَلَ تَحْتَ اللَّعْنَةِ المَنْصُوصَ عَلَيْها فِي الحَدِيثِ .

٢٣٨٦٩ - وَلا فَاثِدَةَ لِلْعَنَةِ إِلا إِفْسَادُ النَّكَاحِ ، والتَّحْذِيرُ مِنْهُ ، وَالمَنْعُ يَكُونُ - حَيَنئِذِ - في حُكْم نِكَاحِ المُتْعَةِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَيَكُونُ مُحَلِّلا ، فَيفسدُ نِكَاحُهُ.
 ٢٣٨٧ - وَهَاهُنا يَكُونُ إِجْمَاعًا مِنَ المُشَدِّدِ [ وَالْمُرَخِّصِ](١) ، وَهُوَ اليَقِينُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى .

٢٣٨٧١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فِي نِكَاحِ المُحَلِّلِ أَنَّهُ قَالَ: لا أُوتي بِمُحَلِّلٍ ، ولا مُحَلَّل لَهُ إلا رَجَمْتُهُما (١) .

٢٣٨٧٢ - قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ [ تَشْدِيدًا وَ] (٢) تَغْلِيظًا ، وَتَحَدِيرًا؛ لِئَلا يُواقعَ ذَلِكَ أَحَدُّ كَنَحْو مَا هَمَّ بِهِ النَّبِيُّ - عليه السلام - أَنْ يَحْرِقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ صَلاةِ الجَمَاعَةِ بَيُوتَهُمْ .

٢٣٨٧٣ - وَإِنَّمَا تَأُولُنَا هَذَا عَلَى عُمَرَ ـ رضي الله عنه ؛ لأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ دَرَأُ الحَدُّ عَنْ رَجُل ِ وَطِئَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ ، وَهُو يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ ، وَإِذَا بَطَلَ الحَدُّ بِالجَهَالَةِ ، بَطَلَ بالتَّأُويلِ ؛ لأَنَّ المُتَأُولُ عِنْدَ نَفِسهِ مُصِيبٌ ، وَهُو فِي مَعْنَى الجَاّهلِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ .

<sup>(</sup>١) في (ي، س): (والمترخص).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

٢٣٨٧٤ – وَكَذَلِكَ القَوَلُ فِي قَوْل ِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ المُحَلِّلِ ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ ذَلِكَ إِلا السِّفَاحَ .

٢٣٨٧٥ – قَالَ أَبُو عُمَرَ ؛ لَيْسَ الحَدُودُ كَالنَّكَاحِ في هَذَا ؛ لأَنَّ الحَدُّ رُبَّمَا دُرِئَ بَالشَّبْهَةِ ، وَالنِّكَاحُ إِذَا وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، وَطَابَقَ النَّهْيَ فَسَدَ ؛ لأَنَّ الأُصْلَ أَنَّ الفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ ، فَلاَ تُسْتَبَاحُ إِلا عَلَى الوَجْهِ المُبَاحِ لا المَحْظُورِ المَنْهيِّ عَنْهُ .

٢٣٨٧٦ - وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ السُّحَلِّلَ ، والسُّحَلَّلَ لَهُ ، كَلَعْنِهِ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوْكِلَهُ ، وَلا يَنْعَقِدُ بِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ ، وَيُفْسَخُ أَبدًا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

## (A) باب ما لا يجمع بينه من النساء (\*)

١٠٨١ – مَالكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ

(\*) المسألة - 200 - يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين ، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كانت محرمًا لها : وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى . وذلك سواء أكانت المحرم شقيقة ، أم لأب، أم لأم . لقوله تعالى في بيان محرمات النساء هوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولأن الجمع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم، بسبب ما يكون عادة بين الضرتين من غَيرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة وقطعية الرحم حرام، فما أدى إليه فهو حرام .

والجمع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً . كالجمع بين الأختين ؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الأخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد هنا من طريق الأولى .

وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام أيضًا كالجمع بين الأختين ؛ لأن العمة بمنزلة الأم لبنت أخيها ، وصرحت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، والحالة بمنزلة الأم لبنت أختها ، وصرحت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وفي رواية خالتها ، عن أبي هريرة قال : و نهى النبي علي أن تنكح المرأة على عمتها أو لا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، الترمذي وغيره : و لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الحالة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى » ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ، ولأن الجمع بين ذواتي محرم في النكاح سبب لقطيعة الرحم ؛ لأن الضرتين يتنازعان ولا يختلفان ولا يأتلفان عرفًا وعادة ، وهو يفضي إلى قطع الرحم ، وإنه حرام ، والنكاح سبب لذاك فيحرم ، حتى لا يؤدي إليه . وقد أشار النبي علي علة النهي في رواية ابن حبان وغيره : « إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » .

أما قاعدة الجمع بين المحارم: استنبط الفقهاء من النصين: القرآني والنبوي قاعدة لتحريم الجمع بين المحارم هي: « يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا ، لا يجوز له نكاح الأخرى من المجانبين جميعًا » أو « يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما قدرت ذكراً ، حرمت عليه الأخرى » .

فلا يحل الجمع بين الأختين ؛ لأننا لو فرضنا كل واحدة منهما رجلاً ، لم يجز له التزويج بالأخرى ؛ لأنها أخته . ولا يحل الجمع بين المرأة وعمتها ؛ لأن كل واحدة لو فرضت رجلاً عما للأخرى ، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بعمته . وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وخالتها ، وإذا لو فرضنا كل واحدة منهما رجلاً كان خالاً للأخرى ، ولا يصح للرجل أن يتزوج بنت أخته .

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : « لا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا»(١).

\_\_\_\_\_

= فإن فرض كون كل منهما رجلاً ، وجاز له أن يتزوج بالأخرى كالمرأة وابنة عمها ، جاز الجمع بينهما ، لأنها تكون ابنة عمه ، وللرجل أن يتزوج بابنة عمه .

وإن كان تحريم الزواج على فرض واحد من أحد الجانبين دون الآخر ، فلا يحرم الجمع بينهما ، كالمرأة وابنة زوج كان لها من قبل من غيرها ، وكالمرأة وزوجة كانت لأبيها ؛ لأنه لا رحم بينهما ، فلم يوجد الجمع بين ذواتي رحم ، إذ لو فرضنا في المثال الأول البنت رجلاً ، لم يجز له أن يتزوج بهذه المرأة ؛ لأنها زوجة أبيه ، أما عند فرض المرأة : زوجة الأب رجلاً ، فتزول عنه صفة زوجة الأب ، فيجوز له الزواج بالبنت ، إذ هي أجنبية عنه . وقد جمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب بين زوجة عمه على ، وهي ليلى بنت مسعود النهشلية ، وبين ابنته من غيرها وهي أم كلئوم بنت السيدة فاطمة – رضي الله عنها – ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .

ويجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال بالاتفاق ، لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكراً . وفي كراهة زواجهما رأيان : رأي بالكراهة خوف قطيعة الرحم ، هو مروي عن ابن مسعود والحسن البصري ، وأحمد في رواية عنه ، ورأي بعدم الكراهة ؛ إذ ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، وهو منقول عن الشافعي والأوزاعي .

وانظر في هذه المسألة :

البدائع: ٢٦٢/٢ ، الدر المختار: ٢ / ٣٩١ ، مغني المحتاج: ١٨٠/٣ ، اللباب: ٦/٣ ، المهذب: ٤٣/٢ ، بداية المجتهد ٢/٠٤ – ٤٢ ، المغني: ٦ /٥٧٥ ، كشاف القناع: ٥٠/٥ ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ١٦٠) .

(۱) الموطأ: ٣٣٥، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في و المسند ، (١٨: ١)، وفي و الأم، (٥:٥)، والإمام في و مسنده (٢: ٢٦٤)، والبخاري في النكاح ، ٩٠ (٥) باب و لا تنكح المرأة على عمتها ، فتح الباري (١٦٠:٩)، ومسلم في النكاح ، ح (٣٣٧٥) في طبعتنا، وبرقم :٣٣ – عمتها ، فتح الباري (١٦٠:٩)، ومسلم في النكاح ، ح (١٢٠٥) في طبعة عبد الباقي ، باب و تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، والنسائي في النكاح (٢: ٩٦) باب و الجمع بين المرأة وعمتها ، والبيهقي في و السنن، (١٦٥:٧)، وفي ومعرفة السنن والآثار (١٠: ١٣٨٤٨).

٢٣٨٧٧ - قَالَ ٱبُو عُمرَ: زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَمْ يُرُوَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وأَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ .

٢٣٨٧٨ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ [ بْنُ نَصْرٍ] (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : [ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : [ ابْنِ] (١) مُحَمَّدٌ ، قَالَ ] (٢) : حدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ نمير ، عَنِ آبِي سَعِيد [ الجُدريِّ] (١) إسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتَبَهَ ، عَنْ سُلِيمانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيد [ الجُدريِّ] (١) عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - قَالَ : ﴿ لَا تُنكَحُ الْمَرَّاةُ عَلَى عَمَّتِها ، وَلَا عَلَى خَالَتِها ﴾ (١) عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - قَالَ : ﴿ لَا تُنكَحُ الْمَرَّاةُ عَلَى عَمَّتِها ، وَلَا عَلَى خَالَتِها ﴾ (١) عَنْ قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ ، قَالا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْمَبَارَكِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ السَّعِي عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - مِثْلَهُ (١) .

٢٣٨٨ - وَأَمُّنا طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَمُتَوَافِرَةٌ .

<sup>(</sup>۱) ، (۲) ، (۳) ، (٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في النكاح من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف ﴾ (٣ : ٣٦٢) ، وابن ماجه في النكاح (١٩٣٠) باب و لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ﴾ (١ : ٢٢١) .

<sup>(</sup>٦) الحديث عن عامر قال:

سَمِعْتُ جابراً يقول : نَهي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِهَا أَوْ على خَالَتِهَا .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٥/٤ – ٢٤٦ ، والبخاري في النكاح (٥١٠٨) باب لا تنكع المرأة على عمتها ، النسائي في النكاح ٢٨٨٦ باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، عن الطيالسي (١٧٨٧) ، وعبد الرزاق (١٠٧٥) ، وأحمد ٣٣٨/٣ و ٣٨٢ ، والبيهقي في السنن (٧ : ١٦٦) .

٢٣٨٨ - رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ الـمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ ، وَعَبْدُ الرَّحمن الأَعْرَجُ ، وَأَبُو صَالِحِ السمان ، والشّعبيُّ ، وَغَيْرُهُم .

٢٣٨٨٢ – وَرُوِيَ أَيضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنْ شعيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْتُهِ (١) .

٢٣٨٨٣ - وَهُوَ حَدِيثٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَعَلَى القَوْلِ بِظَاهِرِهِ ، وَبِما فِي مَعْنَاهُ ، فَلا يَجُوزُ [ عِنْدَ الجَمْيع] (٢) الجَمْعُ بَيْنَ الـمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِها ، وَإِنْ عَلَتْ ، وَلا بَيْنَ الـمَرْأَةِ وَعَمَّتِها ، وَإِنْ عَلَتْ ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِها ، وَإِنْ عَلَتْ ، وَلا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِها ، وَلا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِها ، وَلا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِها ، وَلا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى بِنْتِ أُخِيها ، وَإِنْ سَفَلَتْ .

٢٣٨٨٤ - وَهَذَا فِي مَعْنَى تَفْسِيرِ : ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [النساء : ٣٣] أنَّها الأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ ، والابْنَةُ وَإِنْ سَفَلَتْ ، وكَمَا لا يَجُوزُ نِكَاحُ النساء : ٣٣] أنَّها الأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ ، والابْنَةُ وَإِنْ سَفَلَتْ ، وكَمَا لا يَجُوزُ نِكَاحُ السَمَرُأَةِ عَلَى عَمَّتِها ، وكَذَلِكَ حُكْمُ الحَالَةِ مَعَ السَمَرُأَةِ عَلَى عَمَّتِها ، وكَذَلِكَ حُكْمُ الحَالَةِ مَعَ بِنْتُهُما .

٢٣٨٨٥ – وَهَذَا كُلُّهُ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لا خِلافَ فِيهِ .

٢٣٨٨٦ - وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ [ أَخْبَارِ الآحَادِ](١) العُدُولِ هَذَا المَعْني

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في ا لنكاح – باب « ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ؟ » .

<sup>(</sup>٢) و (٣) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ( ي ، س ) ، وفي (ك) : « آحاد » .

مَكْشُوفًا بِما حَدَّثَنِي سَعِيدُ [ بْنُ نَصْرِ ] (١) ، وَعَبَدُ الوَارِثِ [بْنُ سُفْيَانَ] (١) ، قَالا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ [بْنُ أَصبغ] (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي [ مُحَمَّدُ] (٤) بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ فضيلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ الشعبيِّ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ( لا تُنْكَحُ المَرَّأَةُ عَلى عَمَّتِها ، وَلا عَلى خَالَتِها ، وَلا تَنْرَوَّ أَلِي عَلَي اللَّهِ عَلَي بِنْتِ أَخِيها ، وَلا الْحُبْرِي وَلا الْحَبْرِي عَلَى الكُبْرِي (٥) .

٢٣٨٨٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ: عِنْدَ الشعبيِّ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَانِ:

(أَحَدُهُما): عَنْ جَابِرِ (١).

(والآخر): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(٧).

٢٣٨٨٨ - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَعَسَّفَ ، فَجَعَلَهُ مِنَ الاخْتِلافِ.

٢٣٨٨٩ - وَفِي [ هَذَا ] (١) الحديثِ زِيَادَةُ (٩) بَيَانٍ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ القُرآنُ ،

<sup>(</sup>١)، (٢) (٣) ، (٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في و المصنف ، (٤: ٢٤٦) ، وعبد الرزاق (١٠٧٥٨) ، والإمام أحمد (٢: ٢٦٦) ، وأبو داود في النكاح (٢٠٦٥) باب و ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، والترمذي في النكاح (١١٢٦) ، باب و لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، والنسائي في النكاح (٩٨:٦) باب : و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، والبيهةي في السنن (٢: ١٦٦) من طرق عن داود بن أبي هند بهذ الإسناد .

<sup>(</sup>٦) انظر الفقرة (٢٣٨٧٩).

<sup>(</sup>٧) تقدم في ( ٢٣٨٨٦) ) .

<sup>(</sup>٨) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٩) سقط في (ي ، س) .

وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - عزَّ وجَلَّ - لَمَّا قَالَ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا لِكُمْ وَالنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ النساء : ٢٣] بِأَنَّ بِذَلِكَ مَا عَدَا النِّسَاءَ الْمَذْكُورَاتِ دَاخِلات فِي التَّحْلِيلِ ، ثُمَّ أكَدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا ورَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٤] فكانَ هَذَا مِنَ الزَّمَنِ مَا عَرَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَا ورَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٤] فكانَ هَذَا مِنَ الزَّمَنِ مَا كَانَ ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَنْ تُجْمَعَ الْمَرَّأَةُ مَعَ عَمَّتِها ، وَخَالَتِها فِي عِصْمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فكانَ هَذَا زِيَادَةَ بَيَانِ عَلَى نَصِّ القُرآنِ ، كَمَا وَرَدَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُقَيْنِ لَيْسَ بِمَاسِحِ وَلَيْسَ فِي القُرآنِ إِلا غَسْلُ الرِّجَلَيْنِ ، أَوْ مَسَحُهما ، وَمَاسِحُ الْخُفَيْنِ لَيْسَ بِمَاسِحِ عَلَيهما ، وَلا غَاسِلِ لَهُما .

٢٣٨٩ - وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ كُلُّهَا عَلَى [ أَنَّ](١) القَوْلَ بِحَدِيثِ هَذَا البَابِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا فِيهِ ، فَارْتَفَعَ عَنْ ذَلِكَ تَوَهُمُ نَشْخِ القُرآنِ لهُ ، وَأَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ :
 ﴿ وَأُحِلُ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ نَزَلَ بَعْدَهُ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاأَنْ يَكُونَ زِيَادَةَ بَيَانٍ ، كُمَا لَوْ نَزِلَ بَذَلْكَ قُرآنٌ .

وَالْحِكْمَةِ ﴾ [ الأُحرَّابُ : ٣٤] يَعْنِي [ القُرآنَ] (٢) والسُّنَّةُ .

٢٣٨٩٢ - وَرُويَ عَنْهُ عَلْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أُوتِيتُ الْكِتَابَ ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذافي (ك) ، وفي (ي ، س) : ( الكتاب ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث عن اللقـدام بن معد يكرب ، رواه الدارمي في سننه : باب ( السنة قاضية على الكتاب ) =

٢٣٨٩٣ – وَأَمَرَ اللَّهُ – عزَّ وجلٌ – عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِ ، والانْتِهاءِ إلى مَا أَمَرَهُمُ بِهِ ، وَنَهَاهُمْ عَنْهُ أَمْرًا مُطْلَقًا ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ ، وَنَهَاهُمْ مِنْ مُخَالَفَتِهِ بِالْعَذَابِ الألِيمِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُم فِتَنَةً أَو يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ النور : ٦٣] .

٢٣٨٩٤ - وَقَدْ تَنَطَّعَتْ فِرِقَةً ، فَقَالُوا ؛ لَمْ يُجْمِعِ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنِ المُرَاةِ ، وَعَمَّتِها ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرة .

٢٣٨٩٥ - وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ بِمَعْنَى نَصِّ القُرآنِ فِي [ النَّهْي عَنِ](١) الجَمْعِ بَنْ الاُحْتَيْنِ .

٢٣٨٩٦ - [ وَالمَعْنَى فِي ذَلِكَ إلى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - نِكَاحُ الأُخَوَاتِ ، فَلا يَحلُّ لأُحدِ نِكَاحَ أَخْتِهِ مِنْ أَيِّ وَجْهِ كَانَتْ ، وَحَرَّمَ الجمعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [<sup>(٢)</sup> ، فَكَانَ يَحلُّ لأُحدِ نِكَاحَ أَخْتِهِ مِنْ أَيِّ وَجْهِ كَانَتْ ، وَحَرَّمَ الجمعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [<sup>(٢)</sup> ، فَكَانَ يَحلُّ لأُحدِ نِكَاحَ أَنْ كُلُّ امْرَآتَيْنِ ، لَو كَانَتْ إِحْدَاهُما رَجُلا لَمْ يَحلُّ لَهُ نِكَاحُ

<sup>=</sup> والترمذي في سننه كتاب العلم : باب ( ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ ، (١١١/٢). وأبو داود في سننه : كتاب السنة : باب ( لزوم السنة ) (٢٧٩/٤) .

وابن حبان في صحيحه ، ح (١٢) .

وابن ماجه في مقدمة السنن : باب ( تعظيم حديث رسول الله على ، والتغليظ على من عارضه ) (٦/١) .

والحاكم في المستدرك (١٠٩/١) ، وصححه ، وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن (٧: ٧٦) و (٩: ٣٦) ، وفي « معرفةالسنن والآثار » (١ / ٣٥) ، وفي دلائل النبوة (٣: ٩: ٥٤٩) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

الأُخْرى، لَمْ يَحلُّ لَهُ الجَمْعُ بَينَهُما.

٢٣٨٩٧ - قَالَ أَبُو عُمَو: هَذِهِ فِرْقَةٌ تَنَطَّعَتْ ، وَتَكَلَّفَتْ فِي اسْتِخرَاجِ عِلَّة بِمَعْنَى الإِجْمَاعِ ، وَهَذَا لا مَعْنَى لَهُ ؛ لأَنَّ اللَّهَ - عزَ وجلَّ - لَمَّا حَرَّمَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ أُمَّةِ نَبِيِّهِ مُحمَّد - عليه السلام - اتباع غَيْر سبيل المُوْمِنِينَ ، واسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي غَيْر الإِجْمَاعِ ؛ لأَنَّ مَعَ الاَحْتِلافِ كُلِّ يَتَبعُ سبيلَ المُوْمِنِينَ بِأَنَّ مَنِ اتبَعَ غَيْر وَلاهُ اللَّهُ مَا أَجْمَعَ المُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ فَارَقَ جَمَاعَتَهُم ، وَخَلَعَ الإِسْلامَ مِنْ عُنقِهِ ، وَوَلاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى ، وأصلاه جَهَنَّم ، وَسَاءَت مصيرًا ، فوضح بِهذَا كُلَّه أَنَّ متَى صَحَّ الإِجْمَاع ، وَهَ لا عُجَمَعَ عَلَيْهِ . وَسَاءَت مصيرًا ، فوضح بِهذَا كُلّه أَنَّ متَى صَحَّ الإِجْمَاع ، وَجَبَ الاتبَاعُ ، وَلَمْ يَحْتَجُ إلى حُجَّةٍ تُسْتَخْرَجُ بِرَأْي لا يُجْتَمعُ عَلَيْهِ .

٢٣٨٩٨ - وَقدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الـمَعْنَى الـمُرَادِ بِقَوْلِهِ - عليه السلام: « لا تُنكَحُ الـمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِها ، وَلا عَلَى خَالَتِها » .

٢٣٨٩٩ - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَعْنَاهُ كَرَاهِيَةُ القَطِيعَةِ ، فَلا يَجُوزُ لأَحَدِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُما قَرَابَةُ رَحِمٍ مُحرَّمَةٌ ، أَوْ غَيرُ مُحرِمةٍ ، فَلَمْ يُجِيزُوا الجَمْعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمِّ، أَوْ عَمَّةٍ ، وَلاَ بَيْنَ ابْنَتَى خَالِ ، أو خَالَةٍ .

• ٢٣٩٠ - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبيدِ اللَّهِ ، والحَسَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَكْرِمةَ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ ، عَلَى اخْتِلاف مِ عَنْهُ .

٢٣٩٠١ – وَروى ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح ٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، أَنْهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي العَمِّ .

٢٣٩٠٢ – وَعَنِ ابْنِ عُييْنَةَ ، وَأَبْنِ جريج ي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَسَنَ بْنَ [حسين] (١) بْنِ عَلِيِّ نَكَحَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمِّ ، فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُم لا يَدْرِينَ إلى أَيَّتِهِما يَذْهَبُنَ (٢) .

٢٣٩٠٣ - قَالَ ابْنُ جريج : فقُلتُ لِعَطاء : الجَمْعُ بَيْنَ الـمَرَّأَةِ ، وَابْنَةِ عَمِّها ؟
 قَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ .

٢٣٩٠٤ - قَالَ أَبُو عُمرَ : ابْنُ جريج ِ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي عَطاءِ ، لا يُقَاسُ بِهِ فِيهِ ابْنُ أَبِي نجيح ٍ ، وَلا غَيْرُهُ .

٢٣٩٠٥ - وَرَوى معمرٌ ، عَنْ قَتادَةَ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَتَى [العم] (٢) .

٢٣٩٠٦ - قَالَ أَبُو عُمرَ : عَلَى هَذَا القَوْلِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ ، و[جَمَاعَةُ الفُقَهاءِ] (٤) - أَثِمَّةُ الفَتْوى : مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ - وَأَبُو حَنِيفَةَ ، والثَّوريُّ ، وأَحْمدُ ، وإَسْحاقُ ، والأُوْزاعِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .

٢٣٩٠٧ - وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُم : إِنَّما يَكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَو كَانَتْ إِحْدَاهُما

<sup>(</sup>١) كذا في (ي، س) ، وفي مصنف عبد الرزاق ، وفي (ك) ، و ( التمهيد ) ( حسن ) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲: ۲۲٤) ، والأم (٥: ٥) والسنن الكبرى (٧: ١٦٧) ، ومعرفة السنن والآثار (١٠: ١٣٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) في ( ي ، س ) : ( عمه ) ، والأثر في مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٦٣) ، وبرقم (٢٠٧٦) .

<sup>(</sup>٤) في (ك) فقط .

رَجُلاً لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ الْأُخْرِي ، اعْتِبَارًا بِالْأُخْتَيْنِ ، وَلَيْسَ ابْنَةُ الْعَمِّ مِنْ هَذَا الْمَعْنِي .

٢٣٩٠٨ - وَرَوى معتمر بْنُ سُليمانَ ، عَنْ فُضيل بْنِ ميسرةَ عن أبي حريز عَنِ الشعبيِّ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأْتَيْنِ إِذَا جَعَلْتَ مَوْضِعَ إِحْدَاهُما ذَكَرًا لَمْ [ يَجُزْ لَهُ](١) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرى ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُما حَرَامٌ ، قُلْتُ لَهُ : عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - عَنَّ -

٢٣٩٠٩ - وَرَوى الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي لرَّجُل أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَو كَانَتْ إِحْدَاهُما رَجُلاً لَمْ يحلُّ لَهُ نِكَاحُها(٢) .

٢٣٩١٠ - قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النسب ، وَلا تَكُونُ مِنَ النسب ، وَلا تَكُونُ مِنَ النسب ، وَلا تَكُونُ مِنْ النسب ، وَلا تَكُونُ مِنْ الْمَرَاةِ رَجُل ، وَابْنَةِ زَوْجِها ، فَإِنَهُ يَجَمْعُ بَيْنَهُما إِنْ شَاءَ<sup>(٣)</sup> .

٢٣٩١١ - قَالَ أَبُو عُمرَ : قَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَمْع ِ الرَّجُلِ فِي النَّكَاحِ بَيْنَ المُكَامَ بَيْنَ المُكَامِ بَيْنَ النَّكَاحِ بَيْنَ المُكَامِ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِها :

٢٣٩١٢ – فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ بِاللَّدِينَةِ ، وَمَكَّةَ، والعِرَاقِ ، وَمِصْرَ ، والشَّامِ ، إلا ابْنَ أَبِي لَيْلَى مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ .

٣٩١٣ – وَقَد تَقدمَهُ إِلَى ذَلِكَ الحَسَنُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعِكرمَةُ ، وَخَالَفَهُمُ أَكْثَرُ

<sup>(</sup>١) في (ك) ( تجزه ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣٦٣) ، الأثر (١٠٧٦٨) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٦٣).

الفُقَهاء ؛ لأنَّهُ لا نَسَبَ بَيْنَهُما .

٢٣٩١٤ – وَرُوِيَ جَوَازُ ذَلِكَ عَنْ رَجُلَيْنِ ، وَقِيلَ : لأَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، لاَ مُخالِفَ لَهُمْ مِنْهُمُ أَنَّهُم فَعَلُوا ذَلِكَ .

ه ٢٣٩١ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جعفرٍ .

٢٣٩١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٣٩١٧ – ذَكَرَ [ أَبُو بَكْرِ]<sup>(١)</sup> ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَياشٍ، عَنْ مُغيرةَ ، عَنْ قشمٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جعفر ِ [ ابْنِ أبي طَالبِ]<sup>(٢)</sup> جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ عَنْ مُغيرةً ، عَنْ قشمٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جعفر ِ [ ابْنِ أبي طَالبِ]<sup>(٢)</sup> جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ عَنْ مُغيرِها<sup>(٣)</sup> .

٢٣٩١٨ - قَالَ : وَحَدَّثَنا عَبْدُ الوَهابِ الثقفيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ فرحاء رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ ، وَابْنَته مِنْ غَيْرِها(٤) .

٢٣٩١٩ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَكرَمَةَ بْنِ خَالِد ٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ صفوانَ بْنِ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجلٍ ، وابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِها(٥) .

٢٣٩٢٠ – وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وابْنِ سِيرِينَ ، وَرَبِيعةَ مِثْلُهُ ، فِي جَوَازِ [جَمْع] (١) المَرْأَةِ ، وَزَوْجَةِ أَبِيها (٧) .

<sup>(</sup>١) ، (٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ١٩٤ والأم (٧: ٥٥٠) والسنن الكبرى (٧: ١٦٧) .

<sup>(</sup>٤) و (٥) مصنف ابن أبي شيبة في الموضع السابق ، والأم (٥:٥) باب د من يحل الجمع بينه ، .

<sup>(</sup>٦) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ي، س): ( ابنها).

٢٣٩٢١ – وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مِنْهُم الحَسَنُ ، وعكرمَةُ : لا يَجُوزُ لاُحَدِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلِ (١) ، وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِها .

٢٣٩٢٢ - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الحَسَنِ .

٢٣٩٢٣ – وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ ، عَنْ هشام ٍ ، عَنِ الحَسنِ .

٢٣٩٢٤ – وَرَوى شُعْبَةُ ، عَن فضيل ٍ ، عن ابن جريج ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .

٥ ٢٣٩٢ – وَاعْتَلُوا بِالعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا بِأَنَّ إِحْدَاهُما لَو كَانَ [رَجُلاً](٢) ، لَمْ يحلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأُخْرِي .

٢٣٩٢٦ - [وَقَد أَبعدَ من هذا بَعْض الـمُتَأْخِّرِينَ ، فَإِنْ قَالَ الفَرْقُ بَيْنَهُما أَنَّهُ لَو جَعَلَ مَوْضَعَ الـمَرَأَةِ ذَكَرًا لَحلَّ لَهُ الأَنْثَى ؛ لأَنَّهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ ، وَإِذَا كَانَ مَوْضَعَ البِنْتِ ابْنَ لَمْ يَحلُّ لَهُ امْرَأَةَ أَبِيه .

١٠٨٢ - مَالِكٌ ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهِى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا . أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . وأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً . وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ (٢) .

٢٣٩٢٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أمَّا نِكَاحُ المَرَأَةِ عَلَى عَمَّتِها ، أو عَلَى خَالَتِها ، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) في (ك) : ﴿ رَجُلُ امْرَأَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س ) : ﴿ ذَكَراً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٣٢٥ .

مَضَى القَوْلُ فِيهِ ، والحَمْدُ للَّهِ .

٢٣٩٢٨ – وَأَمَّا قُولُهُ : وَإِنْ وَطَيئَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، وَفِي بَطْنِها جَنِينٌ لِغَيْرِهِ .

٢٣٩٢٩ - وَمَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - مِنْ حَدِيثِ رويفع بْنِ ثابتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - مِنْ حَدِيثِ رويفع بْنِ ثابتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ ، فَلا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ عَيْرِهِ»(١) .

أخرجه الترمذي في النكاح (١١٣١) باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، عن عمر ابن حفص الشيباني ، حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليم ، عن بُسر بن عبيد الله ، عن رويفع بن ثابت ، فذكره مختصرًا ، وقال : هذا حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت .

وأخرجه مطولاً ، مختصراً الإمام أحمد ١٠٨/٤ و ١٠٨ – ١٠٩ ، وسعيد بن منصور (٢٧٢٢) ، وابن أبي شيبة ٢٣٠/١٢٢ – ٢٢٣ ، و١/٥٦٤ والدارمي ٢٣٠/٢ ، وابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة ٢٢٠/١٢١ – ٢٢١ ، وأبو داود في النكاح (٢١٥٨) و (٢١٥٩) باب في وطء النساء ، و (٢٧٠٨) في المجهاد : باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار ٤ / ٢٥٠ والطبراني في و الكبير (٢٨٤٤) و (٤٨٨٤) و (٤٨٤٤) و (٤٤٨٤) و (٤٤٨٤) ، و (٤٤٨٤) من طرق أبي مرزوق ربيعة بن سليم ، عن حنش ، عن رويفع . وجاء عند بعضهم : (عام خيبر ٤ وعند آخرين : (عام حنين ؟ » .

وأخرجه أحمد ٤/ ١٠٨ ، والطبراني (٤٤٨٨) من طرق عن ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد ، عن حنش ، به .

<sup>(</sup>١) الحديث عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، عن رسولِ الله عَلَيْهِ أَنَّه قال عامَ خيبر : « مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليومِ الأَّخِرِ ، فلا يَسْقِينَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ ، ومنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليومِ الأَّخِرِ ، فلا يَسْقِينَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ ، ومنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليومِ الآخِرِ ، فيركبَها حتَّى إذا أَعجَفَها ، ردَّها في المَغَانِمِ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليومِ الآخِرِ ، فلا يَلْبَسْ ثُوبًا مِنَ المَغَانِمِ ، حتَّى إذا أَعْلَقُهُ، ردَّهُ في المَغَانِمِ » .

٢٣٩٣٠ - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً حَامِلاً مِنْ
 سَبي خيبر ، قَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هذهِ أَنْ يلمَّ بِها ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ ٱلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ
 فِي قَبْرِهِ ؛ آيُورَ ثُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَوْ يستعبدُهُ ، وَهُوَ قَدْ غَذَاهُ في سَمْعِهِ ، وَبَصَرِهِ .

٢٣٩٣١ - وَرَوى أَبُو سَعِيدِ الْحُدرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي غَزْوةِ أَوْطاسٍ ، وَنَادَى مُناديهُ بِذَلِكَ : لا تُوطئوا حَامِلاً حَتَّى تَضَعَ ، وَلا غير ذات حمل حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً (١)](٢) .

٢٣٩٣٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا خِلافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ - قَدِيمًا ، وَلا حَدِيثًا - أَنَّهُ لا يَجُوزُ لاَّحَدٍ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً حَامِلاً مِنْ غَيرِهِ بِملكِ يَمينٍ ، ولا نِكاحٍ ، وَلا غَيرَ حَامِلٍ حَتَّى يَعْلَمَ بَرَاءَةَ رَحِمِها مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ .

٢٣٩٣٣ - وَاحْتَلَفُوا [ فِيمَنْ وَطِئَ حَامِلاً] (٢) مِنْ غَيْرِهِ ، ما حُكْمُ ذَلِكَ الجَنِينِ ؟.

٢٣٩٣٤ – [ فَذَهَبَ مَالِكٌ ، والشَّافِعيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ لَا يَعْتَقَ ذَلِكَ الْجَنِينَ [<sup>(٤)</sup> .

٢٣٩٣٥ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ ، واللَّيْثُ : يعتقُ وَلِكُلِّ قَوْلٍ مِنْ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ سَلَفٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في النكاح باب ( وطء السبايا ) ، والحاكم في المستدرك (٢ : ١٩٥) ، وصححه على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين في الفقرة (٢٣٩٢٦) حتى هنا سقط في (ي، س)، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ﴿ إِذَا وَطُنُهَا وَهِي حَامَلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

مِنَ التَّابِعِينَ .

٣٣٩٣٦ – وَالقَوْلُ بِأَنْ لا يعتقَ أُولَى فِي النَّظَرِ ؛ لأنَّ العُقُوبَاتِ لَيْسَتْ هذهِ طَرِيقها ، وَلا أَصلَ يوجبُ عتقهُ ، فيسلمَ لَهُ ، وألزمَهُ يَدَيْهِ حَتَّى يَجبَ فِيها الوَاجِب بِدَلِيلٍ لا معارِضَ لَهُ وَلا أَصْلَ ، وباللَّهِ التَّوْفِيقُ .

\* \* \*

## (٩) باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته (١)

﴿ الله عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ : سُعِلَ زَيْدُ بَنُ ثابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرِأَةً ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا . هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لا ، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ . لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ (٢) .

عَلَّمُ اللَّهُ بَنَ مَسْعُود اسْتُفْتي وَهُوَ بِالْكُوفَة ، عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الابْنَة ، إِذَا لَمْ تَكُنِ الابْنَة مُسَّت . فَأَرْخَصَ فِي بِالْكُوفَة ، عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الابْنَة ، إِذَا لَمْ تَكُنِ الابْنَة مُسَّت . فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ . ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُود قَدِمَ الْمَدِينَة . فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا ذَلِكَ . ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُود إِلَى الْكُوفَة ، فَلَمْ يَصِلْ قَالَ . وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ . فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُود إلى الْكُوفَة ، فَلَمْ يَصِلْ إلى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (٣) .

٢٣٩٣٧ - قَالَ أَبُو عُمَو: قَالَ اللّهُ - عَزَّ وجلَّ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُمْ وَبِنَاتُكُمْ ... ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم وربائيِكُمْ اللاتي في حجُورِكُم من نِسَائِكُم اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [ النساء: ٣٣] .

٢٣٩٣٨ - فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، أَنَّهُ لا تَحلُّ لَهُ الْابْنَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ ، أَوْ فَراقِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ حَتَّى الْابْنَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ ، أَوْ فَراقِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ حَتَّى الْابْتِي دَخَلْتُم فَارَقَهَا ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الرَّبِيبَةِ [ ، وَأَنَّ قُولَهُ - عَزَّ وجلً : ﴿ مِنْ نِسَائِكُم اللاتِي دَخَلْتُم

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة في أول الباب السابق.

<sup>(</sup>٢) و (٣) الموطأ : ٣٣٥ .

بِهِنَّ ﴾ [ النساء : ٢٣] شَرْطٌ صَحِيحٌ فِي الرَّبَائِبِ اللَّتِي فِي حُجُورِهم .

٢٣٩٣٩ - وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ تَكُنِ الرَّبِيبَةُ ](١) فِي حجرِهِ بِما سَنُورِدُهُ بَعْدُ فِي مَوْضعه - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

. ٢٣٩٤ – وَأَخْتَلَفُوا فِي أُمُّهاتِ النِّسَاءِ هَلْ دَخَلْنَ فِي شَرْطِ الدُّخُولِ أَمْ لا ؟ .

٢٣٩٤١ - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الأُمُّ ، والرَّبِيبَةُ سَواءٌ لا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مَنْهُما إلا بالدُّخُول بالأُخْرى .

٢٣٩٤٢ - وَتَأُولُوا عَلَى القُرآنِ [ مَا فِي](٢) ظَاهِرِهِ ، فَقَالُوا : المَعْنَى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم اللاتِي نِسَائِكُم اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وَرَبَائِبُكُم اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

٢٣٩٤٣ - وَزَعَمُوا أَنَّ قَولَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾
 رَاجعٌ إلى الأُمَّهاتِ ، والرَّبَائِبِ .

٢٣٩٤٤ – وَإِلَى هَذَاكَانَ ابْنُ مَسْعُودِ [ يَذْهَبُ]<sup>(٣)</sup> فِيما أَفْتَى بِهِ فِي الكُوفَةِ ، ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ اللَّدِينَةَ نُبِّهَ عَلَى غَفْلَتِهِ فِي ذَلِكَ ، فَرَجعَ عَنْهُ ، [ وَقِيلَ : إِنَّ عُمَرَ رَدَّهُ عَنْ ذَلِكَ]<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( ما ليس في ) .

<sup>(</sup>٣) في (ك): و ذهب ١.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) .

٢٣٩٤٥ - ذَكَرَ عَبَدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فروةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرُو الشَّيبانيِّ ، عَنِ أَبْنِ مَسْعُود أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي شَمِخ بِنِ فَزَارةَ تَزَوَّجَ امْرَاةً ، ثُمَّ رَأَى الشَّيبانيِّ ، عَنِ أَبْنِ مَسْعُود أَنَّ مَسْعُود ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقُها ، وَيَتَزَوَّجَ أُمَّها ، إِنْ كَانَ أُمَّها ، فَأَعْجَبَتُهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُود ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُفَارِقُها ، وَيَتَزَوَّجَ أُمَّها ، إِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَّها ، فَتَزَوَّجَها ، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلادًا ، ثُمَّ أَتِى ابْنُ مَسْعُود السَمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبِرَ أَنَّها لا تَحلُّ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ إلى الكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ : إِنَّها عَلَيْكَ حَرَامٌ ، فَفَارَقُها(١) .

٢٣٩٤٦ - وَأَخْبَرَنِي معمر ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زِيادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - فِيما أَحسبُ - هُوَ الَّذِي رَدَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ قَولِهِ ذَلِكَ (٢) .

٢٣٩٤٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا القَوْلُ الَّذِي كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَفْتَى بِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ عَلِيِّ [ ابْنِ أَبِي طَالِبِ ] (٣) .

٢٣٩٤٨ – وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ [ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ](٢) .

٢٣٩٤٩ - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ الزُّبَيرِ ، وَ[عَنْ](٥) مُجَاهِد فِيها .

٢٣٩٥ - [ روَى سَماكُ بْنُ الفَضلِ أَنَّ ابْنَ الزَّبيرِ قَالَ : الرَّبِيبَةُ ، وَالأُمُّ سَوَاءً ،
 لا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرَّأَةِ . ] (٦) .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۲۷۳:۳) ، الأثر (۱۰۸۱۱) ، والسنن الكبرى (۱۰۹:۷) ، ومعرفة السنن والآثار (۱۰: ۱۳۸۰۸) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٧٤) ، الأثر (١٠٨١٢) .

<sup>(</sup>٣) و (٤) (٥) (٦) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) ، ثابت في (ك) .

٢٣٩٥١ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج وَ [ذَكَرَ] (١) ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْمَارِثِي عِكْرَمَةُ [ بْنُ خَالِدٍ] (٢) ، وَقَالَ: حَدَّثْنِي] (٢) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جريج ، قالَ : أخْبَرَنِي عِكْرَمَةُ [ بْنُ خَالِدٍ] (٣) ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُم اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُم اللاتِي ذَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

٢٣٩٥٢ - [ فَقَالَ ] (٤) أُرِيدَ بِهِما جَمِيعًا الدُّخُولُ.

٢٣٩٥٣ – قَالَ ابْنُ جريج ِ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكَحُ أُمَّها – إِنْ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكَحُ أُمَّها – إِنْ شَاءَ<sup>(١)</sup>.

٢٣٩٥٤ – قَالَ ابْنُ جُريج : وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْص ، عَنْ مُسْلَم بْنِ عُويمر ابن عُويمر ابن الأجْدع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبًّا سٍ مِثْلَه (٧) .

٢٣٩٥٥ – وَذَكرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عروبةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ي) : ( ثم ) وفي (س) : ( ثم لم ) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٧٥) ، الأثر (١٠٨١٨) .

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٧٥) ، الأثر (١٠٨١٩) .

قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ [ الـمَرَّاةَ](١) ، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها ، أَيَتَزَوَّجُ [ [أُمَّها](٢) ؟ قَالَ : قَالَ : هِيَ عَلَيَّ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ .

٢٣٩٥٦ - وَرَوى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادةَ ، عَنْ خلاسٍ أَنَّ عَلِيّا - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِا ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها ؟ قَالَ عَلِيٍّ : هي بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْرِيانِ مَجرى وَاحِدًا إِنْ طَلَّقَ الابْنَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها تَزَوَّجَ أُمَّها، وَإِنْ تَزَوَّجَ أُمَّها ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها تَزَوَّجَ أَبْنَتَها(٣).

٢٣٩٥٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا ، قَالَ بِهَذَا مِنْ فُقَهاءِ الأَمْصَارِ - أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِم ، [ وَعَلَى أَصْحَابِهِم] (٤) الفَتْوى .

٢٣٩٥٨ - وَالْحَديثُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - [ رضي اللَّه عنه] (°) - ضَعِيفٌ لا يَصحُّ؛ لأنَّ خلاسًا يَرْوِي عَنْ عليٍّ مَنَاكِيرَ (١) ، وَلا يُصَحِّحُ رِوَايَتَهُ [ أَهْلُ العِلَمِ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٣) المحلى (٩: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤، ٥) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٦) هو خِلاس بن عَمْرو الهَجَريُّ البَصْريُّ ، روى عن : عبد اللَّه بن عَبَّاس ، وعبد اللَّه بن عُتْبة بن مَسْعود، وعَليَّ ابن أبي طالب ، وعَمَّار بن ياسِر ، وأبي رافع الصَّائغ ، وأبي هُريرة ، وعائِشة وقَال عبدُ اللَّه بنُ أحمد بن حَنْبل ، عن أبيه : ثقةٌ ثقةٌ .

وقال صالح بنُ أحمد بن حنبل ، عن أبيهِ : كان يَحْيى بن سَعيد يَتُوقى أن يُحدُّث عن خِلاس ، عن عَلِي عن عَلِي عن عَلَي خاصَّة ، وأظُنُّ أنَّه قد حَدَّثنا عنه بحديث .

بالحَدِيثِ]<sup>(۱)</sup>.

### ٩ ٥ ٢٣٩ – وَمُرْسَلُ قَتَادَةَ عَنْهُ أَصْعَفُ .

= ووثقه ابن معين ، ولما سئل عنه أبو داود ، قال : ثقة ، ثقة .

وقد أخرج له الجماعة في كتبهم ، وأخذ عليه البعض أن حديثه عن علي كتاب وقال البخاري في تاريخه الكبير: « سمع عمارًا وعائشة ، روى عنه قتادة ، ومالك بن دينار ، روى عن أبي هريرة ، وعن علي صحيفة ، وعن أبي رافع». وذكر الجوزجاني في « أحوال الرجال » والعقيلي في « الضعفاء» أنّه كان على شرطة علي . وقال عثمان ابن أبي شيبة : حدثنا جريج ، قال : كان مغيرة لا يعبأ بحديث خلاس ، وروى ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني ، قال : سمعت الوليد بن خالد أبا العباس الأعرابي صاحب الهروي ، قال : قال لي شعبة ، قال لي أيوب : لا تروي عن خلاس فإنه صحفي ، ثم قال لي بعد ذلك : فإني أراه صحفيا . وقال الحكام ، عن الدارقطني : كان أبوه صحابيا ،وما كان من حديثه ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة احتمل ، وأما عن عثمان ، وعلي فلا . وقال الدارقطني في « السنن» « خلاس بن عمر، عن علي لا يحتج به لضعفه ، ووثقه العجلي وابن شاهين ، والذهبي : وابن حجر ، قال الذهبي في « الديوان » : « ثقة كبير القدر ، قبل الذهبي في « من علي » . وقال ابن حجر في «التقريب » : « ثقة» ، وكان يرسل ، وقد صح أنه سمع من علي » من علي أبه رياداته على التهذيب : « وقد ثبت أنه قال : سألت عمار بن ياسر ، ذكره محمد بن نصر في كتاب الوتر » . وذكر الذهبي أنه توفي قبيل المة .

طبقات ابن سعد: ٧/ ١٤٩ ، وتاريخ ابن معين: ٢/ ١٤٩ ، وابن طهمان ، رقم ١٦ ، وعلل أحمد: ٢٢٣/١ ، ٣٦٧ ، وتاريخ البخاري الكبير (٢:١: ٢٢٧) وأحوال الرجال للجوزجاني: الترجمة: ١٩٤ ، وثقات العجلي: (٣٨٩) ، والمعرفة والتاريخ: ٢٧٣/٢ ، وأخبار القضاة: ٢/٣٠٧ ، وثقات العجلي: (٣٨٩ ، ٣٨٧ ، وضعفاء العقيلي (٢: ٢٨) ، والمراسيل لابن أبي حاتم: ٥٥ وسنن الدارقطني: ٣/ ، ٢٠ ، وإكمال ابن ماكولا: ٣١٩/٣ ، والجمع لابن القيسراني: ١٨٤/١ ، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/٧٧١ ، وتاريخ الإسلام: ٣٦٤/٣ ، وسير أعلام النبلاء: ٤١/٤ ، والكاشف: ١/٢٨١ ، وشرح علل الترمذي لابن رجب: ٤٦٣ ، وتهذيب ابن حجر: ٣٠٤٠٠ .

(١) في (ي ، س): « أهل الحديث » .

• ٢٣٩٦ - وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وابْنُ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ عَنْهُما فِي ذَلِكَ ، فَلا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ مَنْ لَمْ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ إِلا ابْنُ الزّبيرِ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتْ بِذَلِكَ ، لَيسَ لَهَا حُجَّةً .

٢٣٩٦١ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ عَنْ وَعِدِ عِكْرِمةَ ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ تَعالَى : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٣ ]. قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ (١) ، فَهَذَا خِلافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ .

٢٣٩٦٢ – وَقَدْ قَالَ ابْنُ جريج : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأَ : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم اللاتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَ ﴾ ، فَلَمْ يعرفْ ذلِكَ؟(٢) .

٢٣٩٦٣ – قَالَ ابْنُ جريج ِ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَنْكَحُ الـمَرَّاةَ ، ثُمَّ لا يَرَاهَا ، وَلا يُجَامِعُها أَتَحَلُّ لَهُ أُمُّها ؟ قَالَ : لا هِي مُرَّسِلةٌ (٣) .

٢٣٩٦٤ - وَرَوى هشيمٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالا : أَخْبَرِنَا دَاوُد ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سُفِلَ عَنْ قَولِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُم ﴾ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سُفِلَ عَنْ قَولِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا بَيْنَ فَاتَبِعُوهُ ، فَكَانَ [النساء : ٢٣] قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ [ وَمَا بَيَّنَ فَاتَبِعُوهُ ، فَكَانَ يَكْرَهُ الأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُرَخِّصُ فِي الرَّبِيَةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلُ بِأُمِّهَا ، وَيَقُولُ : أَرْسَلَ يَكْرَهُ الأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُرَخِّصُ فِي الرَّبِيَةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلُ بِأُمِّهَا ، وَيَقُولُ : أَرْسَلَ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٧٢) ، وسنن البيهقي (٧ : ١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) مصِنف عبد الرزاق (٦: ٢٧٤)) ، والأثر (١٠٨١٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ : ٤٧٣) ، ونسبه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن ابن جريج .

اللَّهُ ](١) هَذِهِ ، وَبَيْنَ هَذِهِ .

٢٣٩٦٥ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ : حَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ مسهر ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ الْحَسَن ، عَنْ عمْرانَ بْنِ حصَين فِي أُمَّهاتِ نِسَائِكُم ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ (٢) .

٢٣٩٦٦ - وَبِه قَالَ الْحَسَنُ .

٢٣٩٦٧ - وَهُوَ قُولُ أَبْنِ عُمَرُ (٣) ، وَأَبْنِ مَسْعُودٍ .

٢٣٩٦٨ - وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ : مِنْهُم طَاووسٌ ، وابْنُ شهابِ الزَّهريُّ .
٢٣٩٦٩ - وَإِلَيهِ ذَهبَ مَالِكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، وأَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعيُّ ، وأَسُحَابُهم، والأُوْزَاعِيُّ ، وأَحْمَدُ [ بْنُ حَنبل ](٤) ، وإسْحاقُ ، وأَبُو عبيد ، وأَبُو عبيد ، وأَبُو عبيد ، وأَبُو عبيد ،

٢٣٩٧ - وَقَدْ رَوى المثنى بْنُ الصَّبَاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ أَيْمَا رَجُلِ نِكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهِا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلُ بِهِا ، فَلا تَحلُ لَهُ أُمُّها»(٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (٢ : ٤٧٣) ، ونسبه لبعد بن حميد ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن عمران بن حصين .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٧٥) ، والأثر (١٠٨١٩) .

<sup>(</sup>٤) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٦ : ٢٧٨) ، رقم (١٠٨٣٠) عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو ابن شعيب ، وأخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة ، وأشار إلى هذا الطريق ، وقال : لا يصح اسناده.

٢٣٩٧١ – وأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِت ، فَرَوى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّبِ عَنْهُ خِلافَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْهُ .

٢٣٩٧٢ - رَوى سَعِيدُ أَبْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ الْابْنَةَ طَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها تَزَوَّجَ أُمَّها . وَإِنْ مَاتَتْ ، فَأَصَابَ مِيرَاثَها ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها.

٢٣٩٧٣ – وقُولُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هذا قولٌ ثَالِثٌ .

٢٣٩٧٤ – وَيحتملُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَنَاهُ عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ [ أَبِي] (١) الزّبيرِ ، عَنْ جَابِرِ مِثْلَ قَوْل ِ زَيْدِ بْنِ ثَابِت ٍ ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الـمَوْتَ فِيهِ ، وَلَمْ يَذَكُرِ الطَّلاقَ ، وَهُوَ عَنْ جَابِر مِثْلَ قَوْل ِ زَيْدِ بْنِ ثَابِت ٍ ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الـمَوْتَ فِيهِ ، وَلَمْ يَذَكُرِ الطَّلاقَ ، وَهُو عَنْدي قَوْلٌ لاحَظ لَهُ مِنَ النَّظَرِ ؛ لأَنَّ إِصَابَتَهُ الـمِيرَاثَ لَيْسَ بِدُخُولٍ ، وَلا مَسِيس ، واللَّه التَوْفِيقُ](٣) .

٢٣٩٧٥ - وأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَطَئَ امْرَأَتَهُ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُها [وأُمُّها] ، وأَنَّهُ قَدِ اسْتُوفَى مَعْنَى قُولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ اللاتِي دَخْلُتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٣].

٢٣٩٧٦ – وَاحْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ الوَطْءِ مِثْلَ اللَّمْسِ ، والتَّجْرِيدِ، والنَّظَرِ إلى الفَرْج؛ لِشَهْوَة أَوْ غَيْرِ شَهْوَة ، هَلْ ذَلِكَ كَالْوَطْءِ الَّذِي هُوَ الدُّخُولُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَمْ لا ؟.

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) و (٣) : في (ك ) فقط . `

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

٢٣٩٧٧ - فَقَالَ مَالِكٌ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وأَبُو حَنِيفَةَ ، والثَّوْرِيُّ ، واللَّيْثُ ، والشَّافِعِيُّ : إِذَا لَـمَسَهَا بِشَـهْوَةٍ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا ، وَابْنَتُهَا .

٢٣٩٧٨ – وَاخْتَلَفُوا فِي النَظرِ إلى فَرْجِها ، وَإِلَى مُحَاسِنِها ؛ لِشَهْوَةِ ، هَلْ يُحَرِّمُ ذَلكَ الابْنَةَ ، والأُمَّ [ أَمْ لا](١) ؟

٢٣٩٧٩ - وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لأبيهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى .

٢٣٩٨٠ - قَالَ مَالِكُ ، في الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتُهُ الْمَرَّأَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّها فَيُصِيبها: إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُعْارِقُهُمَا جَمِيعًا . وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا . إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ . فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَفَارَقَ الْأُمَّ (٢) .

٢٣٩٨١ – قَالَ أَبُو عُمرَ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِلأَصْلِ الَّذِي قَدَّمْنَا ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – فِي تَحْرِيمٍ مَنْ حرمَ مِنَ النِّسَاءِ : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم ﴾ [ النساء : ٣٣] .

٢٣٩٨٢ - فَمْنَ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخلَ بِهَا حَرُمَتِ الأَمُّ عَلَيْهِ بِإِجْمَاعٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ؛ لأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ السَمَدْخُولِ بِهِنَّ. ولَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ السَّنَّةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا البَّابِ عَنْهُم فِي أَنَّ الآيَةَ مُبْهَمَةٌ فِي أُمَّهَا بِالسَّنَّةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا البَّابِ عَنْهُم فِي أَنَّ الآيَةَ مُبْهَمَةٌ فِي أُمَّهَا بِالسَّنَّةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا البَّابِ عَنْهُم فِي أَنَّ الآيَةَ مُبْهَمَةٌ فِي أُمَّهَاتِ النَّسَاءِ دَخَلَ] (٣) بِهِنَّ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَإِذَا أَصَابَ الأُمَّ بِذَلِكَ النِّكَاحِ حَرُمَتُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

عَلَيْهِ الابْنَةُ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ العَقْدُ فَاسِدًا ؛ لأَنَّ غَيْرَنَا يُحَرِّمُهُ بالزِّنا ، فَتَحْرِيمُهُ بِشَبْهَةِ النِّكَاحِ ، الَّذِي يَلْزَمُ فِيهِ مَهْرُ المِثْلِ أُولى .

٢٣٩٨٣ – وَقَدْ كَانَتِ الأُمُّ مُحَرَّمَةً بِالْعَقْدِ عَلَى الاَبْنَةِ ، فَمِنْ هَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُما جَمِيعًا ، وَحَرُمتَا عَلَيْهِ أَبَدًا ، فَإِنْ لَمْ يُصِيبِ الأُمُّ [ إلا](١) بِشُبُهَةِ ذَلِكَ النَّكَاحِ فُسِخَ نِكَاحُها ؛ لأَنَّهُ نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، غَيْرُ مُنْعَقِدٍ ، وَقَرَّ مَعَ امْرَأَتِهِ .

٢٣٩٨٤ – وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الكُوفِيِّينَ ، والشَّافِعِيِّ ، وجُمْهُورِ الفُقَهاءِ .

٢٣٩٨٥ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضى القَوْلُ فِي الرَّبِيبَةِ بِما فِيهِ شفاء - إِنْ شَاءَ
 أو مُمَرَ : قَدْ مَضى القَوْلُ فِي الرَّبِيبَةِ بِما فِيهِ شفاء - إِنْ شَاءَ

٢٣٩٨٦ – وأمَّا بِنْتُ الرَّبِيبَةِ ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِها .

٢٣٩٨٧ - فَقَالَ الجُمْهُورُ : إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا كَبَنَاتِ البَنَاتِ ، وَإِنْ عَلَوْنَ .

٢٣٩٨٨ - وَعَلَى هَذَا القَوْلِ مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنْهُم : مَالِكٌ ، والشَّافِعِي ، وَأَصْحَابُهُما .

٢٣٩٨٩ - رُويَ ذَلِك عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَعَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، والقَاسِمِ ابْنِ مُحمد ، وَيَحْيى بْنِ سَعِيد ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَأَهْلِ اللَّذِينَةِ .

• ٢٣٩٩ – وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الكُوفِيِّينَ : تَزَوُّجُ ابْنَةِ الرَّبِيبَةِ حَلالٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

بِأُمُّها، وَجَعَلُوها كَابَنَةِ العَمُّ، وابْنَةِ الخَالَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَها كَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ إِذَا بينَ ، وَأَحَلَّ بَنَاتَهُما .

٢٣٩٩١ – وَاحْتَجُوا بِقُولِ اللَّهِ – عَزٌّ وجلٌ – حِينَ حَرَّمَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَأُحِلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ [ النساء : ٢٤ ] .

٢٣٩٩٢ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يُحَرِّمُهُ اللَّهُ ، فَهُوَ مُبَاحٌ .

٢٣٩٩٣ - وَالقَولُ فِي بِنْتِ الرَّبِيبَةِ أَعَمُّ ، وَأَكْثَرُ ، وَبِهِ أَقُولُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ] (١) .

٢٣٩٩٤ - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَّاةَ ، ثُمَّ يَنْكُحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهُ لا تَحِلُّ لهُ أُمُّها أَبَدا . وَلا تَحِلُّ لاَيْبِهِ ، وَلا لاَبْنِهِ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ ابْتُهَا وَتُحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ (٢) .

٥٩ ٢٣٩ - فَالقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلُهَا يُغِنِي عَنِ الكَلَامِ فِيهَا إِلَا فِي قَولِهِ : لا تَحِلُ لابْنِهِ ، وَلَا لأَبِيهِ ، فَإِنَّ مَعْنَى قَولِهِ فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النساء : ٢٢] .

٢٣٩٩٦ – وَلَمْ يَخُصُّ نِكَاحًا فَاسِدًا مِنْ صَحِيحٍ ، فَكُلُّ نِكَاحٍ يُدْرَأُ بِهِ الْحَدُّ ، وَيَلْزَمُ فِيهِ الصَّدَاقُ يُحَرِّمُ مَنَ الأُمِّ والابْنَةِ عَلَى الأب ، [ والابْنِ]<sup>(٣)</sup> مَا يُحَرِّمُ النَّكَاحُ الصَّحِيحُ ، وَكَذَلِكَ حَلائِلُ الأَبْنَاءِ سَوَاءٌ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٣٩٨٥) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س ) .

٢٣٩٩٧ – وَأَمَّا قَولُهُ فِي هَذَا البَابِ :

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزَّنَا فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيَّنَا مِنْ ذِلكَ . لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعالَى قَالَ ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٣] فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا ، ولَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزَّنَا . فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلالِ يُصيِبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّزُويجِ الْحَلالِ .

٢٣٩٩٨ - فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ . وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا(١) .

٢٣٩٩٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ فِيما احْتَجَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَنَذْكُرُ الخَيْلافَ العُلَمَاءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالزِّنَا ، وَهَلْ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ حَلالاً أَمْ لا فِي البَابِ بَعْدَ هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ .

وَاحِدةٍ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما قَبْلَ الْمُسِيسِ ، هَلَ تَحِلُ لَهُ الأُمُّ أَمْ لا ؟ .

٢٤٠٠١ - فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ فِي ﴿ الْمُدَوَّنَةِ ﴾ : إِذَا تَزَوَّجَ الأُمَّ [والابْنَةَ ](٢) معًا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَمسَّها حَتَّى فرَّقَ بَيْنَهُما ، [ تَزَوَّجَ الأُمَّ](٣) إِنْ شَاءَ ،

٢ ٢ ٠ ٠ ٢ – وَقَالَ سحنونُ : لا يَتَزَوَّجُها لِلشُّبْهَةِ الَّتِي فِيها .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ﴿ وَالَّابِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

٣٤٠٠٣ – قَالَ أَبُو عُمرَ : فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً مِنْهُما ، فَفِي ( المُدَوَّنَةِ » لابْنِ القَاسِمِ : يفرَّقُ [ بَيْنَهُما] (١) ، وَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَبَدًا ، وَيَتَزَوَّجُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا أَبَدًا ، وَيَتَزَوَّجُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا ، إِنْ شَاءَ كَانَتِ الْأُمَّ أَو الابْنَةَ .

٢٤٠٠٤ - وَفِي ( العتبيَّةِ ) رَوى أصبغٌ ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالأُمِّ حَرِمتَا [ علَيْهِ] (٢) جَمِيعًا أبدًا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالابْنَةِ تَزَوَّجَها إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٤٠٠٥ – وَهَذَا أَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى ، [ وَباللَّهِ التَّوْفِيقُ ، وَهُوَحَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ ](٣) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( بينه ، وبينها » .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط (ي ، س).

# (١٠) باب نكاح الرجل أمّ امرأة قد أصابها على وجه ما يكره (\*)

٢٤٠٠٦ – قَالَ مالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرَأَةِ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ فِيهَا . إِنَّهُ

(\*) المسألة - 000 -: قال الشافعية والمالكية: إن الزنا والنظر والمس لا تثبت به حرمه المصاهرة ، فمن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، ولا الزواج بأمها أو بابنتها ، ولا تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه ، ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بابنتها لا تحرم عليه زوجته . وإن لاط بغلام لم تحرم عيه أمه وابنته ، ولكن يكره ذلك كله .

### واستدلوا بأدلة أربعة هي :

الأول - أن النبي عَلَيْهُ سئل عن رجل زني بامرأة ، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها ، فقال : ﴿ لا يحرم الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح ﴾ فهذاكما قال الدميري : يدل لمذهب الشافعي أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة ، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزنى بها .

ويؤيده أحاديث أخرى منها : ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) وقرأ النبي ﷺ على رجل يريد أن يتزوج بزانية : ﴿ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ .

الثاني - المصاهرة نعمة ؛ لأنها تلحق الأجانب بالأقارب ، وفي الحديث : ( المصاهرة لحمة كلحمة النسب ) ، وأما الزنا فمحظور شرعًا ، فلا يكون سببًا للنعمة .

الثالث – القصد من إثبات حرمة المصاهرة قطع الأطماع بين الرجل والمرأة ، لتحقيق الألفة والمودة ، والاجتماع البريء من غير ربية ، أما المزني بها فهي أجنبية عن الرجل ولا تنسب إليه شرعًا ، ولا يجري بينهما التوارث ، ولا تلزمه نفقتها ، ولا سبيل للقاء معها ، فهي كسائر الأجانب ، فلا وجه لإثبات الحرمة بالزنا .

الرابع – قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾ يفيد صراحة حل ما عدا المذكورات قبلها ، وليس المزني بها منهن ، فتدخل في عموم الحل .

وقال الحنفية والحنابلة: تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون النكاح والملك وشبهته ؟ لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطًا ، وألحق الحنابلة اللواط بالزنا فقالوا: الحرام المحض وهو الزنا يثبت به التحريم ، ولا فرق بين الزنا في القبل والدبر ؟ لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة . وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضًا ، فيحرم على اللائط أم =

يَنْكِحُ ابْنَتَهَا . وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ . وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا . وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشَّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ (١) . قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النساء : ٢٢].

٢٤٠٠٧ – قَالَ مَالِكٌ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِها نِكَاحًا حَلالًا. فَأَصَابَهَا . حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذليكَ أَنْ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلالِ، لا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ . وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ ، بِأَبِيهِ . وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى

ويترتب على هذا الرأي : أنه يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته ، وبنت ابنه وبنت بنته وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وتحرم أمها وجدتها ، فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها . ولو زنى الزوج بأم زوجته أو ببنتها ، حرمت عليه زوجته عل التأبيد .

#### و استدلوا بدلیلین:

الأول – ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله ، إني قد زنيت بامرأة في الجاهلية ، أفأنكح ابنتها ؟ قال: ﴿ لا أرى ذلك ، ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها ﴾ . ولكن هذا الحديث مرسل ومنقطع كما قال ابن الهمام في فتح القدير .

الثاني – إن الزنا سبب للولد ، فيثبت به التحريم قياسًا على غير الزنا ، وكون الزنا حرامًا لا يؤثر ، بدليل أن الدخول بالمرأة بناء على عقد فاسد تثبت به حرمة المصاهرة بالاتفاق ، وإن كان الدخول حرامًا .

ورد عليه بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الزنا يجب به الحد ولا يثبت به النسب ، بخلاف الوطء في الزواج ، لذا قال الشافعي لمحمد بن الحسن : ﴿ إِن الزواج أمر حمدت عليه ، والزنا فعل رجمت عليه ، فكيف يشتبهان ؟! ﴾ .

الغلام وابنته ، وعلى الغلام أم اللائط وابنته ؛ لأنه وطء في الفرج ، فنشر الحرمة كوطء المرأة ،
 ولأنها بنت من وطئه وأمه ، فحرمتا عليه ، كما كانت الموطؤة أنثى .

<sup>(</sup>١) بعدها في النسخ الخطية : ﴿ قَالَ مَالَكُ ﴾ .

ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا ، وَأَصَابَهَا ، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأَب ابنتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا(١) .

٢٤٠٠٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وجلَّ : ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُم وَبَنَاتُكُم ... ﴾ الآية إلى قولِهِ : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم ورَبَائِبُكُم اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نُسَائِكُم اللاتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ ﴾ [ النساء : ٣٣] ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُم ﴾ مِن نُسَائِكُم اللاتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ ﴾ [ النساء : ٣٣] ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُم ﴾ [ النساء : ٣٣]

٢٤٠٠٩ - وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّكَاحَ الحَلالَ الصَّحِيحَ يُحَرِّمُ أُمَّ المَرَّأَةِ ، أو ابنتها إِذَا دَخَلَ بِها .

٢٤٠١٠ - وَكَذَلِكَ كُلُّ نِكَاحٍ يُلْحَقُ فِيهِ الوَلَدُ . وَيُدْرَأُ بِهِ الحَدُّ يُحَرِّمُ أُمَّ المَرَأةِ
 عَلى [أُمِّها ، وَيُحَرِّمُ رَبِيبَتها إِذَا دَخَلَ بِها] (١) ، وَيُحَرِّمُ زَوْجَةَ الابْنِ ، وَزَوْجَةَ الأب بِكتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ والسُّنَّةِ المُجْتَمَعِ عَلَيْها .

٢٤٠١١ - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرَّاةِ ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِها ، وَأُمِّها ، وَكَذَلِكَ لَو زَنَا بِالْمَرَّةِ ، هَلْ يَنْكِحُها ابْنَهُ ، أَوْ يَنْكِحُها أَبُوهُ ، وهَلِ الزِّنَا فِي ذَلِكَ كُلُّهُ يُحَرِّمُ مَا يُحِرِّمُ وَ النَّكَاحُ الفَاسِدُ أَمْ لا ؟ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) **ن**ي (**ي ، س) : «** زوجها » .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

٢٤٠١٢ - فَقَالَ مَالِكٌ فِي ﴿ مُوَطَّئِهِ ﴾ : إِنَّ الزِّنَا بِالْمَرَأَةِ لا يُحَرِّمُ عَلَى مَنْ زَنَا بِها نِكَاحُ ابْنَتِها ، وَلا نِكَاحُ أُمِّها ، وَمَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، [ بَلْ يُقَالُ إِنَّا يُقْتَلُ إِنَّا اللَّكَاحِ الْحَلالِ .

٢٤٠١٣ – وَهُوَ قُولُ [ ابْنِ شِهَابِ ] (٢) الزهريّ ، وَرَبِيعَة .

٢٤٠١٤ – وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اللَّيْثُ [ بْنُ سَعْد ](٣) ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ .

\$ 7٤٠١ - وَروي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ : لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَرامُ الحَرام

٢٤٠١٦ - [ وَقَالَهُ ابْنُ شِهابٍ ، وَرَبِيعَةُ ] (٥) .

٢٤٠١٧ – وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ .

٢٤٠١٨ – وَذَكَرَ ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ خِلافَ مَا فِي ﴿ الْـمُوطَّإِ ﴾ .

٢٤٠١٩ – فَقَالَ : مَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي حُكْمٍ مَنْ نَكَحَ [ أُمَّ امْرَأَتِه](١) ، وَدَخَلَ بِها .

٢٤٠٢٠ – وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، والثَّوْرِيِّ ، وَالأُوْزَاعِيِّ ، [ كُلُّهُم

 <sup>(</sup>١) و (٣) و (٣) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧ : ١٩٩) ، والمحلى (٩ : ٥٣٣) ، و (١١ : ١١٦) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ : ١١٣) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٦) في (ي ، س) : ( امرأة) .

يَقُولُونَ ](١) : مَنْ زَنَا بِأُمُّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

٢٤٠٢١ – قَالَ سَحنونُ : أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُم يُخَالِفُونَ ابْنَ القَاسِمِ فِيها ، وَيَها ، وَيَها ، وَيَها ، وَيَدْهَبُونَ إِلَى مَا فِي الـمُوطَّإِ » .

٢٤٠٢٢ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهريُّ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرَّأَةِ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَهَا .

٢٤٠٢٣ - قَالَ الأُوزَاعِيُّ : لا نَأْخُذُ به .

٢٤٠٢٤ - وقَالَ الأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاء ِ أَنَّهُ كَانَ يُفَسِّرُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ : لا يُحَرِّمُ حَرام حَلالا : أَنَّهُ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرَّأَةِ ، فَلا يَحْرِمُ عَلَيْهِ نِكَاحِها زِنَاهُ بِها .

٢٤٠٢٥ - وَقَالَ اللَّيْثُ : إِنْ وَطِعَها ، وَهُوَ يَتَوَهَّمُ جَارِيَتَهُ لَمْ يُحَرِّمُها ذَلِكَ عَلى الْبُنه .

٢٤٠٢٦ – قَالَ الطُّحاويُّ : وَهَذا خِلافُ قَوْلِ الجَمِيعِ إِلا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةً .

٢٤٠٢٧ – وَروِيَ عَنْ عمرانَ بْنِ حُصينِ فِي رَجُل ِ زَنَا بِأُمُّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْه امْرَأَتُهُ .

٢٤٠٢٨ - قَالَ أَبُو عُمر : قَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : لا تَحْرَمُ عَلَيْهِ. ٢٤٠٢٩ - وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الـمُسْلِمِ تَزْوِيجَ [ أُمَّ امْرَآتِهِ](٢) ،

<sup>(</sup>١) في (ك) : ﴿ يقول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ﴿ المرأةُ .

\_\_\_\_\_ ۲۸ – کتاب النکاح (۱۰) باب نکاح الرجل أمّ امرأة قد أصابها على وجه ما يکره – ۱۹۹

وَابْنَتِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ امْرَأَةً ، فَوَطِئَهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا ، وَابْنَتِهَا .

٢٤٠٣٠ - وكذلك مَا وَطِئَ أَبُوهُ بِالنَّكَاحِ وَمِلْكِ اليَمِينِ ، وَمَا وَطِئَ البُّنهُ بِذَلِكَ
 فَدَلَّ عَلَى السَمَعْنَى فِي ذَلِكِ الوَطْءِ الحَلالِ ، واللَّهُ السُسْتَعَانُ .

٢٤٠٣١ - وَقَدْ أَجْمَعَ هَوُلاءِ الفُقَهاءُ - أَهْلُ الفَتْوى بِالأَمْصَارِ المسلمين - أَنَّهُ لا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُ المَرَّأَةِ النِّي زَنَا بِها إِذَا اسْتَبْرَآها فَنِكَاحُ أُمِّها ، وَابْنَتِها أَحْرى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

٢٤٠٣٢ - وَسَنَذْكُرُ اخْتِلافَ السَّلَفِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عَلَى مَنْ زَنَا بِهَا فِي مَوْضعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

\* \* \*

## (11) باب جامع ما لا يجوز من النكاح (\*)

٠ ١ • ٨٥ – مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهى عَنِ الشَّغَارِ (١) .

(\*) المسألة – ٢٥٥ – : نكاح الشغار أن يتزوج اثنان امرأتين على أن تكون إحداهما في نظير صداق الأخرى .

اتفق العلماء على معناه هذا ، وعلى أنه نكاح غير جائز ؛ لثبوت النهي عنه ، لخلوه من المهر ، واختلفوا إذا وقع ، هل يصح بمهر المثل أم لا ؟ قال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح ، ويفسخ قبل المدخول وبعده ، وقال أبو حنيفة : يصح بفرض صداق المثل ؛ لأن النهي عن الشغار معلل بعدم العوض ، فيصح بفرض صداق المثل .

فنكاح الشغار باطل عند الجمهور ، صحيح تحريمًا عند الحنفية ، فإن وَقَعَ فُسخَ عند الجمهور قبل الدخول وبعده ، ويدفع الرجل لمن دخل بها مهر المثل ، وإن وقع جاز عند الحنفية بمهر المثل .

وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (٣: ١٤٢) ، المهذب (٢: ٤٦) ، بداية المجتهد (٢: ٧٥) ، الدر المختار (٢: ٤٤٦) ، الشرح الصغير (٢: ٤٤٦) ، القوانين الفقهية ص (٤٠٢) ، اللباب (٣: ٣٠) ، المغني (٦: ١٤١ – ٦٤٨) ، مختصر الطحاوي ص (١٨١) ، الفقه على المذاهب الأربعة (٤: ٢٠١) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧: ١١٦) .

(۱) الحديث أخرجه مالك في كتاب النكاح من الموطأ (۲: ٥٥٥) ، باب جامع ما لا يجوز من النكاح ، ومن حديث مالك : الشافعي في الأم (٥: ٢٦، ١٧٤) ، وأخرجه أيضًا البخاري في النكاح ، ح (١١٢) ، باب الشغار ، الفتح (٩: ١٦٢) ، ومسلم في النكاح ، ح (٣٠٠٣) ، باب في النكاح ، ح (٢٠٧٤) ، باب في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . (٤: ٧٩٩) من طبعتنا ، وأبو داود فيه (٢٠٧٤) ، باب في الشغار (٢: ٢٢٧) والترمذي فيه ، ح (١١٢٤) ، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣: ٣١٠) والنسائي فيه في ( المجتبى ) ، باب تفسير الشغار (٢: ١١٢) ، وابن ماجه فيه ، ح (١٨٨٣)، باب النهي عن الشغار (١: ٢٠٦) ، والإمام أحمد في و مسنده (٢: ١، ١٩) والحديث في الكبرى (١٩٠٥) وفي و معرفة السنن والآثار (١٤٠٧:١٠) والحديث في سلسلة الذهب بتحقيقنا الحديث الخامس والثمانون .

والشُّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ . لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (۱) .

٢٤٠٣٣ – هَكَذَا رَوَاهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ .

٢٤٠٣٤ – وَقَالَ فِيهِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهِى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ، وَكُلُّهُم ذَكَرَ عَنْ مالِكٍ فِي تَفْسِيرِ الشِّغارِ مَعْنى مَا رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى [ فِي « المُوطَّإِ»](٢) .

٢٤٠٣٥ - وَالِشِغَارِ فِي اللَّغَةِ مَعْنَى لا مَدْخَلَ لَهُ هَاهُنا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عِنْدَهُم مِنْ شِغَارِ الكَلْبِ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِلْبَوْلِ ، وَزَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ مَنْهُ إلا بَعْدَ مُفارَقَتِهِ حَالَ الصِّغَرِ إلى حَالٍ يمكن فيها الوثُوب عَلَى الأَنْثَى لِلنَّسْلِ .

٢٤٠٣٦ – وَهُوَ عِنْدَهُم لِلْكَلْبِ عَلامَةُ بُلُوغِهِ إلى حَالِ الاحْتِلامِ مِنَ الرِّجَالِ ، وَلا يَرْفَعُ رِجْلَهُ للْبُوْلِ إِلا وَهُوَ قَدْ بَلَغَ ذَلِكَ الـمَبْلُغَ ، يقالُ مِنْهُ : شَغَرَ الكَلْبُ يَشْعُرُ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ فَبَالَ ، أَوْ لَمْ يَبُلْ .

٢٤٠٣٧ – وَيَقَالَ : شَغَرتِ الـمَرَّأَةُ شَغَرًا ، إِذَا رَفَعَتْ رِجُلَيْهَا لِلنِّكَاحِ ، فَهَذَا مَعْنى الشَّغَارِ فِي اللَّغَةِ .

<sup>(</sup>١) قال الشافعي في ( الأم » (٥ : ٧٦) : لا أدري تفسير الشغار في الحديث : عن النبي عليه ، أو من ابن عمر ، أو من نافع ،أو من مالك .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

٢٤٠٣٨ - وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ [ فَهُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجْلُ وَلِيَّتُهُ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُنْكِحَ الرَّجْلُ وَلِيَّتُهُ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُنْكِحَ الرَّجْلُ وَلِيَّتُهُ ، ولا صَدَاقَ بَيْنَهُما إلا بِضْعَ هَذِهِ بِبِضْع ِهَذِهِ ](١) على مَا فَسَّرَهُ مَاكِكٌ ، وَجَمَاعَةُ الفُقَهاءِ .

٢٤٠٣٩ – وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ﴿ الْخَلِيلُ ﴾ أيضًا فِي ﴿ الْعَيْنِ ﴾ .

٠ ٢٤٠٤ - وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ مَكْرُوهٌ ، وَلا يَجُوزُ .

٢٤٠٤١ - وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا وَقَعَ ، هَلْ يَصِحُ بِمَهْرِ المِثْلُ أَمْ لا؟.

٢٤٠٤٢ – فَقَالَ مَالِكٌ : لا يَصِحُّ نِكَاحُ الشَّغَارِ دَخَلَ بِها ، أَو لَمْ يَدْخُلْ ، وَيُفْسَخُ أَبَداً .

٢٤٠٤٣ – قَـالَ : وَكَـذَلِكَ لَـوْ قَالَ: أَزَوِّجُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي [ابْنَتَكَ](٢) بِمِئَةِ دِينَارٍ ، فَلا خَير فِي ذَلِكَ .

٢٤٠٤٤ – قَالَ ابْنُ القَاسِمِ لا يُفْسَخُ النِّكَاحُ فِي هَذَا إِنْ دَخَلَ ، وَيَثْبُتُ بِمَهْرِ السَّمْلِ ، وَيُفْسَخُ فِي الأُوّل ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ .

٢٤٠٤٥ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهِما مَهْرًا ، وَيشرطُ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ الْبَنَّهُ ، وَهُمَا يَلِيَانِ أَمْرَهُما عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما صَدَاقًا ، فَهَذَا الشَّغَارُ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ﴿ أَخْتَكُ ﴾ .

٢٤٠٤٦ - وَلَا يَصِحُ عَقْدُ هَذَا النِّكَاحِ ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ البناء ، وَبَعْدَهُ .

٢٤٠٤٧ – قَالَ : وَلُو سَمَّى لَإِحْدَاهِما صَدَاقًا ، أُولَهُما جَمِيعًا ، فالنُّكَاحُ ثَابِتً بِمْهِر المِثْلِ ، والمَهْرُ فَاسِدٌ ، وَلِكُلْ وَاحِدَةٍ منهُمَا مَهْر مِثْلِها إِنْ كَانَ دَخَلَ بِها ، أَوْ نِصْفُ [ مَهْرِ مِثْلِهِ](١) إِنْ كَانَ [ طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ](٢) .

٢٤٠٤٨ - وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ : إِذَا قَالَ : أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ ، وَتَكُون لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِالأُخْرى ، فَهُوَ الشِّغَارُ ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ .

٢٤٠٤٩ – وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .

٢٤٠٥٠ – وَبِهِ قَالَ الطُّبُرِيُّ .

٢٤٠٥١ – قَالَ أَبُو عُمرَ : [ قَولُهُ : فِيمَنْ نَكَحَ عَلَى خَمْرٍ ، أَو خَنْزِيرٍ كَقَوْلِهِمْ فِي الشِّغَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ .

٢٤٠٥٢ – وَقَالَ أَبُو عبيدٍ : لا يُكْتَبُ النَّكَاحُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الخَمْرِ وَالحنزيرِ .

٢٤٠٥٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ] (٣): حُبِّةُ مَنْ أَبَطَلَ النَّكَاحَ فِي الشَّغَارِ وَسَاثِرِ الْمُعَرِّمَةِ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ، فَهُوَ فِعْلٌ طَابَقَ النَّهْيَ، الْمُهُورِ الْمُحَرَّمَةِ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ الحشر ٧ ] وَلِقَوْلِ رَسُولِ فَفَسَدَ؛ لقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ الحشر ٧ ] وَلِقُولِ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): ( المهر ) .

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): (لم يدخل بها).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين في أول الفقرة (٢٤٠٠٥١) حتى هنا سقط في (ي، س)، ثابت في (ك).

اللَّهِ عَلِيْكَ : ﴿ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١) .

٢٤٠٥٤ – وَلِقَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلامُ : ﴿ كُلُّ عَمَلِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا – يَعْنِي سُنْتَنَا – فَهُوَ رَدِّ(٢) يَعْنِي مَرْدُودًا .

٧٤٠٥٥ – وحُجَّةُ مَنْ قَالَ : إِنَّ العَقْدَ فِي الشَّغَارِ صَحِيحٌ ، وَالْمَهْرُ فَاسِدٌ ، وَيَصِحُّ بِمَهْرِ المِثْلِ إِجْمَاعُ العُلْمَاءُ (٢) عَلَى أَنَّ الخَمرَ ، والخِنْزِيرَ لا يكُونُ شَيْءٌ مِنْهُما مَهْرًا لِمُسْلِمٍ .

٢٤٠٥٦ – وَكَذَلِكَ الغَرَرُ ، والـمَجْهُولُ ، وَسَاثِرُ مَا نَهَى عَنْ مِلْكِهِ ، أو ملك عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهِ ، وَسُنَّتِهِ .

<sup>(</sup>١) عن أبي هرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً قال : ﴿ ذَرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ ، فإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ .

أخرجه مسلم في الفضائل: باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه وأخرجه أحمد ٢٥٨/٢) وأخرجه الشافعي في المسند ١٥/١، وأحمد ٢٤٧/٢، ٢٥٨، ٢١٨، ٥١٧) من طرق عن أبي هريرة، به ، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصلح (٢٦٩٧) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) ، فتح الباري (٥: (٣٠١) ، ومسلم في الأقضية – باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) ، وأبو داود في السنة (٢٠٠٤) باب (في لزوم السنة (٤: ٢٠٠) ، وابن ماجه في المقدمة (١٤) باب (تعظيم حديث رسول الله علي (١: ٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س): « المسلمين ».

٢٤٠٥٧ – وَأَجْمَعُوا مَعَ ذَلِكَ أَنَّ النِّكَاحَ عَلَى الْمَهْرِ الفَاسِدِ إِذَا فَاتَ بالدُّخُولِ ، فَلا يُفْسَخُ لِفَسَادِ صَدَاقِهِ ، وَيَكُونُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلافِ سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ مِنَ البُيُوعِ ، وَالإِجَارَاتِ ، وَغَيْرِها الْمَضْمُونَاتِ بِأَثْمَانِها .

٢٤٠٥٨ – قَالُوا : وَإِذَا لَمْ يُفْسَخْ لِذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَكَذَلِكَ لا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَكَذَلِكَ لا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لأَنَّهُ لَو لَمْ يَكُنْ نكاحًا مُنْعَقِدًا حَلالاً مَا صَارَ حَلالاً بالدُّخُولِ .

٢٤٠٥٩ – والأصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ التَّزْوِيجَ يضْمنُ بِنَفسِهِ ، لا بالعوض بدليل تَجْوِيزِ اللَّه تَعَالَى النَّكَاحَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَذَلِكَ قَولُهُ : ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِنْ طَلَقْتُم النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [ البقرة : ٢٣٦] [ يُرِيدُ مَا لم تَمَسُّوهُنَّ ، وَمَا لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (١) ، فَلَمَّا أَوْقَعَ الطَّلاقَ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ دُونَ تَسْمِيةِ صَدَاقٍ ؛ لأنَّ الطَّلاقَ غَيْرُ وَاقع إلا عَلَى الزَّوْجَاتِ .

٢٤٠٦٠ – وَكُونُهُنَّ زَوْجَاتٍ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ النَّكَاحِ بِغَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٠٨٦ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبدِ عَنْ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبدِ الرَّعْمنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدامِ الأَنْصَارِيَّةِ ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ . فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّةِ ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ . فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

عَلَيْكُ ، فَرَدٌ [ نِكَاحَها](١) .

٢٤٠٦١ – هَكَذَا رَوى مَالِكٌ هَذَا الحدِيثُ ، فَقَالَ فِيهِ : وَهِيَ ثَيِّبٌ فِي دَرج ِ [الحَدِيثِ]<sup>(٢)</sup> .

٢٤٠٦٢ – وَرَواهُ غَيْرُهُ ، فَجَعَلُهُ مِنْ بَلاغ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ .

بن عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيد ، وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيد سَعِيد أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيد ، وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيد الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُم يُدْعى خِدَامًا أَنْكُحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نكاح أَبِيهَا ، الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُم يُدْعى خِدَامًا أَنْكُحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نكاح أَبِيهَا ، فَنكحت فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّة ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدٌ نِكَاحَ أَبِيها ، [فَخُطِبت ] (٣) فَنكحت أَبَا لُبُابَة بْنَ عَبْدِ المُنْذِر (٤) .

٢٤٠٦٤ – وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَاكَانَتْ ثَيْبًا .

٢٤٠٦٥ – وَرَوَى ابْنُ عُيِيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ؛ وَكَانَتْ ثَيْبًا .

٢٤٠٦٦ - ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ ،

<sup>(</sup>١) في الموطأ: ( نكاحه ) ، وأثبتُ ما في النسخ الخطية ، والتمهيد ، والحديث في الموطأ: ٥٣٥ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ( الأم ) (٥ : ١٧) ، وقد تقدم في : ٢ – باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما ، وانظر المسألة (٤٤٥) ، والفقرة (٢٣١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ك): ( الحبر ).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٤) المصنف: (٤: ١٣٦).

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَام ٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ السَّلامَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا .

٢٤٠٦٧ – هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، لَمْ يُقِمْ إِسْنَادَهُ ، وَقَالَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِ عَبْدِالرَّحمنِ أَنَّها كَانَتْ ثَيْبًا .

٢٤٠٦٩ - قَالَ أَبُو عُمرَ : [ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ ثَيْبًا ، وَلا بكْرًا .

٢٤٠٧٠ – وَرَوَى حَدِيثَ خَنْسَاءَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٢) ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَام بْنِ خَالِد ، قَالَ : وكَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُل ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف ، فَخُطِبَت إلى أبي لُبَابة بْن

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س)

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) نقله المصنف في الاستيعاب (٤: ١٨٢٦) في ترجمة خنساء.

عَبْدِ المُنْذِرِ ، فَارْتَفَعَ سَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَبَاهَا أَن يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا ، فَتَرَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ المُنْذِرِ ، فَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ خَنْسَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَةٍ مَالِكٍ ، وَإِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، كَانَ حَدِيثًا مُجْتَمَعًا عَلَى صِحَّتِهِ ، وَالقَوْلِ بِهِ ؛ لأَنَّ القَائِلِينَ : لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ يَقُولُونَ : إِنَّ مُجْتَمَعًا عَلَى صِحَّتِهِ ، وَالقَوْلِ بِهِ ؛ لأَنَّ القَائِلِينَ : لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ يَقُولُونَ : إِنَّ الثَّيِّبَ لا يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، وَلا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِهَا إلا يِإِذْنِها ، وَرِضَاهَا .

٢٤٠٧١ - وَمَنَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، فَهُو َ أَحْرَى بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الحَدِيثِ.

٢٤٠٧٢ – وَكَذَلِكَ الَّذِينَ أَجَازُوا عَقْدَ النَّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ القَائِلِينَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي هَذَا الكِتَابِ .

٢٤٠٧٣ – وَلا أَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الثَّيِّبَ لا يَجُوزُ لأَبِيها ، وَلا لِغَيْرِهِ مِنَ الأُوْلِيَاءِ إِكْرَاهُها عَلَى النِّكَاحِ ، إلا الحَسَنَ البَصْرِيَّ .

٢٤٠٧٤ - فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونسَ ، عَنِ الْخَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيْبًا ، أَكْرَهُهَا، أَوْ لَمْ يُكْرِهْهَا(١) .

٢٤٠٧٥ - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ١٣٦).

٢٤٠٧٦ – قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْأَخِ ِيُزَوِّجُ أُخْتَهُ الثَّيِّبَ بِرِضَاهَا ، والأبُ يُنْكِرُ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الأب ِ.

٢٤٠٧٧ – قَالَ مَالِكٌ : مَا لَهُ وَلَهَا ، وَهِي مَالِكَةٌ أَمْرَهَا .

٢٤٠٧٨ – وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ فِي الثَّيِّبِ : لا يَنْبَغِي لأَبِيها أَنْ يُزَوِّجَها إلا بِرضَاهَا ، فَإِنِ اسْتَأْمَرَهَا أَمَّرَتُهُ يُزَوِّجُها ، وَإِنْ لَمْ تَأْمِّرُهُ لَمْ يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ أَمْرِها ، فَإِنْ رَوِّجُها ، فَإِنْ لَمْ تَأْمِّرُهُ لَمْ يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ أَمْرِها ، فَإِنْ أَمْلَلُهُ بَطَلَ. وَوَجُها بِغَيْرِ أَمْرِها ، ثُمَّ بَلغَها كَانَ لَها أَنْ تُجِيزَهُ ، فَإِنْ أَجَازَتُهُ جَازَ، وَإِنْ أَبْطَلَتْهُ بَطَلَ.

٢٤٠٧٩ – قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَصْلُ قَوْلِ مَالِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ إِنْ أَجَازَتُهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْبِ استحسنَ أَجازِتهُ بِالقُرْبِ كَأَنَّهُ فِي وَقْتِ وَاحِد ونُورِ وَلُورِ وَالْعَلْمُ إِذَا بَعُدَ ؛ لأَنَّهُ عَقْدَهُ عليها – بِغَيْرِ أَمْرِهَا لَيْسَ بِعَقْدِ ، وَلا يَقَعُ فِيهِ طَلاقٌ.

٢٤٠٨٠ - وَقَالَ ابْنُ نَافِعِ : سَأَلَتْ مَالِكًا عَنْ رَجُلِ زَوَّجَ أُخْتَهُ ، ثُمَّ بَلَغَهَا ، فَقَالَتْ : مَا أَرْضِي ، وَلا أَمَرْتُهُ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ كُلِّمَتْ فِي ذَلِكَ ، فَرَضِيَتْ .

٢٤٠٨١ - قَالَ مَالِكٌ : لا أراه نكاحا جائزا ، ولا يُقامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَأْنِفَا جَدِيدًا إِنْ شَاءَتْ .

٢٤٠٨٢ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبل : مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إِذْنِها ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ، وَإِنْ رَضِيَتْ .

٢٤٠٨٣ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ رَدَّ نِكَاحَ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ ، وَلَمْ يَقُلْ إِلا أَنْ تُخْبِرَنِي .

٢٤٠٨٤ - قَالَ أَبُوعُمَرَ :](١) كَانَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ هَذِهِ تَحْتَ أَنيسِ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ فَقُتِلَ عَنْهَا يَومَ أُحُدٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ فَقُتِلَ عَنْهَا يَومَ أُحُدٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَكَرِهَتْهُ ، وَشَكَتْ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، وَنكحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ المُنْذِرِ .

٢٤٠٨٥ - وَقَدْ ذَكُرْنَا الْأُسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢).

١٠٨٧ – مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتِي الزُّبَيْرِ الْمكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتِي بِنِكَاحِ لِمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ . فَقَالَ هذَا نِكَاحُ السِّرِّ(\*) . وَلا

(١) ما بين الحاصرتين أثناء الفقرة (٢٤٠٦٩) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

(٢)(١:٨١٣:١٢٣).

(\*) المسألة - ٧٥٧ - اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في صحة الزواج ، فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي ، لقوله على فيما روته عائشة : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وروى الدارقطني حديثًا عن عائشة أيضًا : ( لابد في النكاح من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدين ، وروى الترمذي عن ابن عباس من قوله عليه الصلاة والسلام : ( البغايا : اللآتي ينكحن أنفسهن بغير بينه ، ولأن الشهادة حفاظًا على حقوق الزوجة والولد ، لئلا يجحده أبوه ، فيضيع نسبه ، وفيها درء التهمة عن الزوجين ، وبيان خطورة الزواج وأهميته .

نكاح السر: وتأكيد لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر ( وهو الذي يوصي فيه الزوج السهود بكتمه عن امرأته ، أو عن جماعة ولو أهل منزل ) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان ، كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد ، ويحدان معًا حد الزنا جلدًا أو رجمًا إن حدث وطء وأقرا به ، أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ، ولا يعذران بجهل .

ولكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دف أو وليمة، أو بشاهد واحد غير الولي ، أو بشاهدين فاسقين ونحوها للشبهة ، لقوله علله : « ادرعوا الحدود بالشبهات » .

وقال الحنابلة : لا يبطل العقد بتواص بكتماه ، فلو كتمه ولي وشهود وزوجان ، صح وكره . الفقه على المذاهب الأربعة (٢٩:٤) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٧١) . أُجيزُهُ. وَلُو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ ، لَرَجَمْتُ (١) .

٢٤٠٨٦ – قَالَ ابْنُ وَضاحٍ : يَقُولُ : هَذَا تَغْلِيظٌ مِنْ عُمَرَ .

٢٤٠٨٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّ الرَّجْمَ إِنَّما يَجِبُ عَلَى الزَّانِي ، والزَّانِي مَنْ وَطِيءَ فَرْجًا لا شُبْهَةَ لَهُ فِي وَطْئِهِ .

٢٤٠٨٨ – و قَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي هشيمٌ ، عَنْ يُونس ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأْسَرُّ ذَلِكَ ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فِي مُنْزِلِها، فَرَآهُ جَارٌ لَها يَدْخُلُ عَلَيْها ، فَقَذَفَهُ بِها ، فَخَاصَمَهُ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ ! هَذَا كَانَ [ يَدْخُلُ عَلَى] (٢) جَارَتِي ، وَلا أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَها ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ ! هَذَا كَانَ [ يَدْخُلُ عَلَى] (٣) جَارَتِي ، وَلا أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَها ، فَقَالَ [ لَهُ: قَدْ] (٤) تَزَوَّجْتَ امْرَأَة عَلَى شَيْءِ دُونَ ، فَأَخْفَيْتَ ذَلِكَ قَالَ : فَمَنْ شَهِدَكُمْ ؟ فَقَالَ [ لهُ: قَدْ] (٤) تَوْفِقُ مَنْ شَهْدَكُمْ ؟ قَالَ : [ أَشْهِدُنَا بَعْضَ] (٥) أَهْلِها ، قَالَ : فَدَرَا ، الحَدَّ عَنْ قَاذَفِهِ ، وقَالَ : أَعْلِنُوا هَذَا النَّكَاحَ ، وَحَصَّنُوا هَذِهِ الفُرُوحَ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ٥٣٥ ، والأم (٥ : ٢٢) ، معرفة السنن الآثار (١٠ : ١٣٦٤٠) وقال : هذا عن عمر منقطع، والذي روي سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر ، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .

<sup>(</sup>٢) في المصنف (٤: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( يختلف إلى ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س ) : ﴿ أَشْهَدْتَ قُومًا مَن ﴾ .

٢٤٠٨٩ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ فَضَيل ، عَنْ لَيْث ، عَنْ طَاوُوس ، قَالَ : أُتِي عُمَرُ بِامْرَاة قَدْ حَمَلَتْ مِنْ رَجُل ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي فُلانٌ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُها عُمَرُ بِامْرَاة قِدْ حَمَلَتْ مِنْ رَجُل ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي فُلانٌ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُها بِشَهَادَة مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما ، وَدَرَا عَنْهُما الحَدَّ ، وَقَالَ : لا نِكَاحَ إلا بِكَاحَ إلا بِكَاحَ إلا بِكَاحَ إلا بِكَاحَ اللهِ بَوَلِيِّ (۱) .

٢٤٠٩٠ – وَرَوى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : لا يَصلُحُ نِكَاحُ السِّرِّ .

٢٤٠٩١ - [ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ : سَمِعْتُ نَافِعًا - مولى ابْنِ عُمَرَ - يَقُولُ : لَيْسَ فِي الإِسْلامِ نِكَاحُ سِرٍّ .

٢٤٠٩٢ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: شَرُّ النِّكَاحِ نِكَاحُ السِّرِّ ](٢).

٢٤٠٩٣ – وَرَوى [ مَعمرٌ ، عَنْ الْبَنِ طَاووس ٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الفَرْقُ مَا بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنَّكَاحِ : الشُّهُودُ<sup>(٤)</sup> .

٢٤٠٩٤ – والثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُور ٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي رَجُل ٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُما ، وَيُعَاقَبُ .

٢٤٠٩٥ - قَالَ أَبُو عُمرَ: نكَاحُ السِّرِّ عِنْدَ مالِكِ ، وَأَصْحَابِهِ: أَنْ يُسْتَكْتَمَ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) و (٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبدالرزاق (٧: ٣٧٣) ، والأثر (١٣١٣٠) .

[الشَّهُودُ](١) ، [أَوْ](٢) يَكُونَ عَلَيْهِ مِن الشَّهُودِ رَجُلٌّ وَامْرَأَتَانِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ إلى التَّسَتُّرِ ، وَتَرْكِ الإعْلانِ .

٢٤٠٩٦ – وَرَوى ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِك ٍ ، قَالَ : لَو تَزَوَّجَ بِبَيَّنَةٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا ذَلِكَ ، لَمْ يَجُزِ النَّكَاحُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ بَيِّنَة ٍ عَلَى غَيْرِ اسْتِسْرَار ٍ جَازَ ، واسْتشهدَ فِيما يَسْتَقبِلانِ .

٢٤٠٩٧ – وَرَوى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَّاةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، وَيَسْتَكتمها ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُما بِتَطْلِيقَةٍ ، وَلا يَجُوزُ النِّكَاحُ ، وَلَها صَدَاقُها إِنْ كَانَ أَصَابَها ، وَلا يُعَاقَبُ الشَّاهِدَانِ إِنْ كَانَا جَهِلا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَا أَتَيَا ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ عُوقِبًا .

٢٤٠٩٨ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُما :إِذَا تَزَوَّجَها بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ لَهُمَا : اكْتُما ،جَازَ النَّكَاحُ .

٢٤٠٩٩ – وَهُوَ قُولُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى [ صَاحِبِنا] (٣) ، قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ شَهَدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ السِّرِّ ، وَأَظْنُهُ حَكَاهُ عَنِ اللَّيْثِ [ بْنِ سَعْدً] (٤) .

٠ ٢٤١ - وَالسُّرُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والكُوفِيِّينَ ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ : كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ

<sup>(</sup>١) في (ك): ( الشهيدان ) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ﴿ وأَن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) في (ك) فقط.

عَلَيْهِ رَجُلانِ ، فَصَاعِدًا ، وَيُفْسَخُ عَلَى كُلُّ حَالٍ .

الزَّوْجَيْنِ المَالِكَيْنِ لأَنْفُسِهِما ، وَوَلِيِّ المَرَاةِ ، أَوْ رِضَا الوَلِيَّنِ فِي الصِّغَارِ ، وَمَنْ الزَّوْجَيْنِ المَالِكَيْنِ لأَنْفُسِهِما ، وَوَلِيِّ المَرَاةِ ، أَوْ رِضَا الوَلِيَّنِ فِي الصِّغَارِ ، وَمَنْ جَرى مَجْرَاهُمْ مِنَ البَوَالِغِ الكَبَارِعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِهِ فِي بابِ الأُولِيَاءِ .

٢٤١٠٢ – وَلَيْسَ الشَّهُودُ فِي النَّكَاحِ [ عِنْدَهُ] (٢) مِنْ فَرَائِضِ [ عَقْدِ] (٣) النَّكَاحِ . ٢٤١٠٣ – وَيَجُوزُ عَقْدُهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ .

٢٤١٠٤ – وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ِ .

٢٤١٠٥ - وَالْحُجَّةُ لِمَذْهَبِهِ أَنَّ البَيُوعَ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِيها الإشهادَ عِنْدَ العَقْدِ قَدْ قَامَتِ الدَّلالَةُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ البَيُوعِ ، فالنَّكَاحُ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ فِيهِ قَامَتِ الدَّلالَةُ بِأَنْ لا يَكُونَ الإِشْهَادُ فِيهِ مِنْ [ شُرُوط](٤) فَرَائِضِهِ ، وَإِنَّمَا الفَرْضُ الإِشْهَادُ فِيهِ مِنْ [ شُرُوط](٤) فَرَائِضِهِ ، وَإِنَّمَا الفَرْضُ الإِشْهَادُ أَيْهِ مِنْ وَالْإِشْهَادُ يَصْلُحُ بَعْدَ العَقْدِ للتداعي ، والاختلاف الإعلانُ والظَّهُورُ لِحِفْظِ الأَنْسَابِ ، والإِشْهَادُ يَصْلُحُ بَعْدَ العَقْدِ للتداعي ، والاختلاف فيما يَنْعَقِدْ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ .

٢٤١٠٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَعْلِنُوا النَّكَاحَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) و (٣) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( شروطه و ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عن عبد الله بن الزبير أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) (٤:٥) والبزار (١٤٣٣) ، وابن جبان (٢٨٠١) ، وصححه الحاكم (٢: ١٨٣) ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن (٢٨٨:٧) و وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد) (٢٨٩:٤) ، وقال : ( رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في الكبير والأوسط و رجال أحمد ثقات .

٢٤١.٧ - وَقُوْلُ مَالِكِ هَذَا: هُوَ قُوْلُ ابْنِ شِهَابٍ ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

٢٤١٠٨ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، [ وَأَصْحَابُهُما] (١) ، والتَّوْرِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ صَالِح : لا نِكَاحَ إلا بِشهُود .

٢٤١٠٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ ، والثَّوْرِيُّ : أَقَلُّ ذَلِكَ [شَاهِدَا] (٢) عَدْل،
 إلا أنَّ الشَّافِعِيُّ قَالَ: شُهودُ النِّكَاحِ عَلى العَدَالَةِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ الجرحةُ [في حِينَ العَقْدِ] (٣).

٢٤١١ - وَقَالَ [ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ ] (٤) : يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ النِّكَاحُ بِشهادَةِ
 أَعْمَيَيْنِ ، وَمَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ ، وَفَاسِقَيْنِ .

٢٤١١١ – قَالَ أَبُو عُمرَ : [ ذَهَبَ هَؤُلاءِ إلى أَنَّ الإِعْلانَ الـمَأْمُور بِهِ فِي النِّكَاحِ هُوَ الإِشْهَادُ فِي حِينِ العَقْدِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الإِعْلانِ العَدَالَةَ .

٢٤١١٢ – وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لا نِكَاحَ إِلا بِشَاهِدَيْ عَدْل ِ، وَوَلِيٍّ مُرْشد ِ .

٢٤١١٣ – وَلا مخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَة عَلِمْتُهُ .

٢٤١١٤ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ : البغاءُ : اللَّوَاتِي يُزوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ

رور بينة .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): (شاهدي).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( بالعقد) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ﴿ أصحاب أبي حنيفة ﴾ .

٢٤١٥ - قَالَ أَبُو عُمَوَ: قَدْ عُلِمَ أَنَّ البَغِيَّ لَوْ أَعْلَنَتْ بِبَغْيِها حُدَّتْ ، وَلَمْ يَدْخُلْ إِعْلانُها زِنَاها فِي بَابِ إِعْلانِ ، كَمَا أَنَّ مَهْرَ البَغِيِّ لَو كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الصَّدَاقِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَلالا ، كَقُول ِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّما هُو تَحْرِيضٌ عَلَى الإِشْهَادِ ، وَمَدْحٌ لَهُ ، يَكُنْ ذَلِكَ حَلالا ، كَقُول ِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّما هُو تَحْرِيضٌ عَلَى الإِشْهَادِ ، وَمَدْحٌ لَهُ ، وَنَهْ يَعُونُ عَلَى الإِشْهَادِ ، وَمَدْحٌ لَهُ ، وَنَهْ عَنْ تَرْكِهِ ، وَذَمٌ لَهُ لِيوقفَ عِنْدَ السَنَّةِ فِيهِ ، وَلا يَتَعَدَّى . كَمَا قِيلَ : كَسُرُ عَظْمِ المُؤْمِنِ مَيتًا كَكَسُرِهِ حَيَّا .

٢٤١٦ - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لا قَوْلَ ، وَلا دِيَةَ فِي كَسْرِ عَظْمِ السَيِّتِ ، وَإِنَّمَا اشْتَبَهْنَ
 في الإثم ، كَمَا أَشْبَهَ تَرْكُ الإِشْهَادِ ، وَالإِعْلانِ بِمَا يَسْتُر مِنَ الفَوَاحِشِ فِي غَيْرِ الإِثْمَ .

٢٤١١٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ ](١) الحَديثُ فِي هَذَا البَابِ عَنْ عُمَرَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرُهُ إِلا رَجُلٌ وَأَمْرَأَةً ، فَجَعَلَهُ سِرِّا ، إِذْ لَمْ تَتِمَّ فِيهِ الشَّهَادَةُ .

٢٤١١٨ – وَقَدِ احْتَلَفَ الغُقَهَاءُ فِي النَّكَاحِ بِشهادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ .

٢٤١١٩ - وَهُو َ قُولُ الشَّعبيُّ .

٠ ٢٤١٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبلِ : لا يَجُوزُ إلا بِشهادَةِ رَجُلَيْنَ .

٢٤١٢١ - وَهُو قُولُ النَّخعيُّ<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من الفقرة (٢٤١١) حتى هنا سقط في ( ي ، س ) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٨: ٣٢٩) ، والمحلى (٩: ٣٩٧) ، المغنى (٩: ١٤٩) .

٢٤١٢٢ – وَلا مدْخلَ عِنْدَهُم لِشهادَةِ النِّساءِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ . كَمَا لا مدْخلَ لَهَا عِنْدَ الجَميع فِي الحُدُودِ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ فِي الأَمْوَالِ .

٢٤١٢٣ – وأمَّا مَالِكٌ ، فَحُكْمُ شهادَةِ النِّسَاءِ عنْدَهُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي النَّكَاحِ ، وَالطَّلاقِ ، وَلَا فِي غَيْرِ الأَمْوَالِ ، إِلَا أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَهُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِذَا أَعْلَنُوهُ ، وَالطَّلاقِ ، وَلا فِي غَيْرِ الأَمْوَالِ ، إِلا أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَهُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِذَا أَعْلَنُوهُ ، وَيُشْهِدُونَ بَعْدُ ، مَتَى شَاءُوا .

٠٨٨ - وقال (١) مَالِكُ : عَن ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسيَّبِ . وَعَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ . كَانَتَ تَحْتَ رُشَيْد التَّقَفَى وَعَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ . كَانَتَ تَحْتَ رُشَيْد التَّقَفَى فَطَلَّقَهَا . فَنكَحَتْ فِي عِدَّتَهَا . فَضَربَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ . وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا . ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرأَةِ بَالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ . وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا . ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرأَةِ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا . فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلُ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ . وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِن الْخُطَّابِ . وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِن الْأَوَّلِ . ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِن الْأُولُ . ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِن الْأُولُ . ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِن الْأَوْلُ . ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَةً عِدَّتِهَا مِن الْأُولُ . ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِنَ الْأُولُ . ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِن الْحَرْ . ثُمَّ لا يَجتْمِعَانِ أَبَدًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحلُّ مِنْهَا(٢) .

 <sup>(</sup>١) في(ي، س): (وقال في مسألة النكاح في العدة ».

 <sup>(</sup>۲) الموطأ : ٥٣٦ ، وأخرجه عبد الرزاق (٦ : ٢١٠) والبيهقي في السنن (٧ : ٤٤١) ، وانظر : خراج أبي يوسف (٢١١) ، والمغني (٧ : ٤٨:١) . وقد كان مذهب الفاروق أولاً : أن لا ينكحها، ثم رجع عن قوله الأول وجعلهما يجتمعان . سنن البيهقي (٧ : ٤٤١) .

٢٤١٢٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الخَبَر بِهَذَا عَنْ عُمَرَ رُوِيَ مِنْ وَجُوهٍ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْحِبَازِ ، وأَهْلِ الْعِرَاقِ .

٢٤١٢٥ – وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

٢٤١٢٦ – وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وابْنِ مَسْعُود خِلافُهُ(١) .

٢٤١٢٧ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ عَنْ عَالِّجٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : يَتَزَوَّجُها إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُها (٢) .

٢٤١٢٨ - [ وَعنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُها إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُها ] (٣) .

٢٤١٢٩ – وَعَنِ ابْنِ جريج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَلِيّا أَتِيَ بِامْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِها ، وَدُخِلَ بِها فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا . وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِها الأولى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هذهِ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ [ عِدَّتُها](١) ، فَهِيَ بِالخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلا(٥) .

<sup>(</sup>۱) جاء في (ي ،س) بعده: ( من وجوه أيضًا عن ابن مسعود مثله ) وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف (٢ - ١٠ ) أن الإمام على ابن أبي طالب أتى بامرأة نكحت في عدّتها وبُنيَ بها ، ففرَّق بينهما ، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدَّتها الأولى ، ثم تعتد من هذا عدَّة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار ؛ إن شاءت نكحت ، وإن شاءت فلا ، وروي عن ابن مسعود مثله . المصنف (٦ : ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ولها مهرها . مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٠٩) ، الأثر (١٠٥٣٣) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) . ، والأثر في مصنف عبد الرزاق ( ٢٠٩:٦) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٠٨) ، الأثر (١٠٥٣٢).

٢٤١٣٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ : [ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ :

٢٤١٣١ - فَقَالَ مَالِكٌ ، والأُوْزَاعِيُّ ، واللَّيْثُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ، وَدَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُما ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبدًا .

٢٤١٣٢ - وَزَادَ مَالِكٌ : وَلا بِمِلْكِ يَمِينِ.

٢٤١٣٣ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ . وَأَصْحَابُهُما ، والثَّورِيُّ ، إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُها مِنَ الأُوَّلِ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَها الآخَرُ ، فَهؤْلاءِ ، وَمَنْ تَابَعَهُم قَالُوا بِقَوْلِ عَلَيْ .

٢٤١٣٤ – وَقَالَ مَالكُ وَمَنْ تَابَعَهُ بِقَوْلٍ عُمَرَ .

٢٤١٣٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ :](١) وَقَدِ اتَّفَقَ [هَوُلاءَ](٢) الفُقَهاءُ كُلُّهُم عَلَى أَنَّهُ لَو زَنَا بِهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُها ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَالنِّكَاحُ فِي العِدَّةِ أَحْرِى بِذَلِكَ .

٢٤١٣٦ - وَأَمَّا طُلَيْحَةُ هَذِهِ ، فَهِيَ طُلَيْحَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدِ اللَّهِ أُخْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ .

٢٤١٣٧ - وَفِي بَعْضِ نُسَخِ ِ ﴿ الْمُوَطَّالِ ۗ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى : طُلَيحةُ الأُسديَّةُ ، وَجَهْلٌ .

٢٤١٣٨ – ولا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ ، وإِنَّما هِيَ تَيْمِيَّةٌ أُخْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْد اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من الفقرة (٢٤١٣٠) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَحَدِ العَشَرَةِ .

٢٤١٣٩ - وَرَوى مَعمرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبِيدِاللَّهِ نَكَحَتْ رشيدَ النَّقفيَّ فِي عِدِّتِها ، فَجَلَدَها عُمرُ بالدُّرَّةِ ، وَقضى : أَيُّما رَجُلِ عُبيدِاللَّهِ نَكَحَ امْرَاةً فِي عِدَّتِها ، فَإِنَّهُما (١) يفرقُ بَينَهُما ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَقْبِلُ بَقِيَّةً عِدَّتِها مِنَ الأُولِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتها مِنَ الآخرِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَّها ، فَإِنَّهُ يَفُولُ عِدَّتها مِنَ الآخرِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَّها ، فَإِنَّهُ يَفْرَقُ بَيْنَهُما حَتَّى تَسْتَكُمِلَ بَقِيَّةً عِدَّتِها مِنَ الأُولُ ، ثُمَّ يَخْطُبها مَعَ الخُطَّابِ .

٠ ٢٤١٤ - قَالَ الزُّهريُّ ؛ وَلا أَدْرِي كُمْ بَلَغَ ذَلِكَ الجُلْدُ؟.

٢٤١٤١ - قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ المَلكِ فِي ذَلِكَ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُما أَرْبَعِينَ جَلْدَةً .

٢٤١٤٢ - قَالَ : فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قبيصَةُ بْنُ ذُوْيبٍ ؟ فَقَالَ : لَو كُنتُمْ خَفَّفْتُمْ ، فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ (٢) .

٢٤١٤٣ – [ وَرَوَاهُ ابْنُ جريج ، عَنِ ابْنِ شِهاب ، عَنْ عُبيد ِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ مَعمر ، وَحَدِيثَ مَعمر أَتُم (٣) .

٢٤١٤٤ – وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ جريجٍ جَلْدَ عَبْد اللَّلِكِ وَقَوْلَ قبيصَةَ](٢) .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): ﴿ فإنه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٠) ، الأثر (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) في مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٠) ، الأثر (٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين الخاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت (ك) .

٥٤١٤٥ – وَرَوى مَعمرٌ ، عَنِ الزُّهريِّ أَنَّ [ سَعِيدَ ] (١) بْنَ الـمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ اخْتَلَفَا :

٢٤١٤٦ - فَقَالَ ابْنُ المُسيَّبِ: لَهَا صَدَاقُها.

٢٤١٤٧ - وَقَالَ ابْنُ يَسَارٍ : صَدَاقُها فِي بَيْتِ الـمَالِ .

٢٤١٤٨ – وَقَالَ ابْنُ جَرِيجٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكَرِيمِ ، وعمرو – يزيد أَحَدُهما عَلى صَاحِبهِ – أَنَّ رشيدَ بْنَ عُثْمانَ بْن عَامِرٍ مِنْ بَنِي معتب ِ الثَّقفيِّ نَكَحَ طُليحةَ ابْنَةَ عُبيدِ اللَّهِ إِنَّ فِي بقية عِدَّتِها مِن آخر ، وأَنَّ عُمرَ بْنَ عُبيدِ اللَّهِ إِنَّ فِي بقية عِدَّتِها مِن آخر ، وأَنَّ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ : إِذَا دَخَلَ بِها فرقَ بَيْنَهُما ، وَلا يَنْكُحها أَبدًا ، وَلَها الصَّدَاقُ بِما أَصَابَ مِنْها، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَةً عِدَّتِها ، [ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مَنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مَنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مَنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مُنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مُ مَنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلُ بِها اعْتَدَّ مُ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِها اعْتَدَّ مُنْ الْمَاءَتُ . وَالْمَا مِنْ الْمَالَقِيْ عَدَّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلُ بِها اعْرَقَ مَا يَتَدَدُ مُنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلُ بِها اعْتَدَاتُ بَقِيَّةً عِدَّتِها إِنْ شَاءَتْ .

قُلْتُ : ذَكَرَوا جَلْدًا ؟ قَالَ : لا<sup>(٤)</sup> .

الصَّداقَ فِي بَيْتِ السَمَالِ ، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ قَوْلَ سُلَيْمَانَ الشَّعِيقَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّ الصَّداقَ فِي بَيْتِ السَمَالِ ، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ قَوْلَ سُلَيْمَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِ البَنِ شِهابٍ ، كَمَا ذَكَرَهُ مَعمر لوُجوهِ مِنْها :

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٠ – ٢١١) ، الأثر (١٠٥٤١).

رُجُوعُ عُمَرَ عَنْهُ ، وَمِنْها :

أَنَّ السُّنَّة [ الثَّابِتَةَ] (١) قَضَتْ بِأَنَّ للمَرَّاةِ فِي النِّكَاحِ البَاطِلِ مهرها ، بِمَا اسْتحلَّ ها .

٠ ٢٤١٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِذَلِكَ فِيما تَقَدُّمَ.

٢٤١٥١ – وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فِقْهِ مَالِك ٍ – رحمهُ اللَّهُ – وَعِلْمِهِ بِالأَثَرِ ، وَحُسْنِ اخْتِيَارِهِ .

٢٤١٥٢ – وَرَوَى النَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِد ٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ مَسْرُوق ٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَهْرُها فِي بَيْتِ المَالِ ، وَلا يَجْتَمِعَانِ .

٢٤١٥٣ - قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ مَسْرُوق أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ لَها مَهْرَهَا ، وَجَعَلَهُما يَجْتَمِعَانِ (٢) .

٢٥١٥٤ - [ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ بِذَلِكَ كُلُّهِ [ ٢) .

٢٤١٥٥ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعْتَمرُ بْنُ سُليمانَ ، عَنْ بردٍ ، عَنْ مَكْحول ٍ ، قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُما ، وَجَعَلَ صَدَاقَها فِي بَيْتِ الـمَالِ<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٣١٩) .

٢٤١٥٦ – قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ؛ لَمْ يَكُنْ صَدَاقُها فِي بَيْتِ المَالِ هو بِما أَصَابَ مِنْ فَرْجِها .

٢٤١٥٧ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُسلمٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُما ، وَيُجْعَلُ صَدَاقُها فِي بَيْتِ الـمَالِ .

٢٤١٥٨ – وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرِقُ بَيْنَهُما ، وَلَها الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١) . ٢٤١٥٩ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعمر ، عَنِ الزُّهريُّ ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ السَّسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ سَوَاء .

٢٤١٦٠ – وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، والحَكَمِ ، وَجُمْهُورِ العُلَمَاءِ .

٢٤١٦١ – قَالَ: وحَدَّثَنِي ابْنُ نَمَيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قضى عُمَرُ فِي امْرَأَة تِزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِها أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُما مَا عَاشَا ، وَيُجْعَلَ صَدَاقُها فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُها حَرامًا ، وَصَدَاقُها حَرَامًا .

٢٤١٦٢ - وَقَضى فِيها عَلِيٍّ أَنْ [يفرقهما] (٢) ، وَتُوفي مَا بَقِي مِنْ عِدَّةِ الزَّوْجِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، ولَهَا الصَّدَاقُ بِما اسْتحلَّ مِنْ فَرْجِها ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَها بَعْدَ ذَلِكَ (٣) .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٩:٤) ومسند زيد (٤ :٢٠٥) ، والمبسوط (٤ : ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( يفرق بينهما » .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٣٢٠) ، ومصنف عبد الرزاق (٦: ٢٠٩,٢٠٨) ، والأم (١٧٣:٧) ، وسنن البيهقي (٧: ٤٤١) ومسند زيد (٤: ٣٧٤) .

٢٤١٦٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : [رَوى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ فِي هَذَا الخَبَرِ قِصَّةَ عُمرَ ، وَقِصَّةَ عَلِيٍّ .

٢٤١٦٤ – وَلَمْ يُرْوَ عَنِ الشَّعْبِيِّ رَجُوعُ عُمَرَ إلى قَوْلِ عَلِيٍّ ؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ لَهَا بِإِصَابَتِهِ لَهَا وَأَنَّهُما يَتَنَاكَحَانِ بَعْدَ تَمَامِ العِدَّةِ إِنْ شَاءَ .

٢٤١٦٥ – وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الشعبيُّ .

٧٤١٦٦ – وكَانَ وَجْهُ مَنْعِ عُمَرَ أَنْ يَتَنَاكَحَا بَعْدَ تَمَامٍ بَعْدَ أَنْ مَسَّها عُقُوبَةً ، وَجَعَلَ مَهْرَها فِي بَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً ، إلا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ إلى قَوْلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَهِيَ السُّنَّةُ فِي كُلِّ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ .

آلَّ عَدَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّتُنِي نعيمُ بْنُ حَمَّادِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبْنُ المُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّتُنِي نعيمُ بْنُ حَمَّادِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبْنُ المُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّتُنِي أَشعتُ ، عَنِ الشعبيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : بَلَغَ عُمرَ أَنَّ المُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّتُنِي أَشعتُ ، عَنِ الشعبيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : بَلَغَ عُمرَ أَنَّ المُرَّاةُ مِنْ قُرِيشٍ تَزَوَّجَها رَجُلِّ مِنْ ثَقِيفٍ فِي عِدَّتِها ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِما يُفرقُ بَيْنَهُما المُرَّاةُ مِنْ قُرِيشٍ وَقَالَ : لا يَنكحُها أَبدًا ، وَجَعَلَ صَدَاقَها فِي بَيْتِ المَالِ ، وَفَشَا ذَلِكَ فِي وَعَقبِهُما ، وَقَالَ : لا يَنكحُها أَبدًا ، وَجَعَلَ صَدَاقَها فِي بَيْتِ المَالِ ، وَفَشَا ذَلِكَ فِي النَّاسِ ، فَبَلَغَ عَليّا ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا قَالَ : الصداق وبيت المال إنَّما جَهلا ، فَيَنْبُغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَرُدُهُما إِلَى السَّنَّةِ ، قيل : فما تَقُولُ أَنْتَ فِيهِمَا ؟ قَالَ : لَهَا السَّدَلُ مِنْ فَرْجِها ، ويَفرقُ بَيْنَهُما ، وَلا جَلْدَ عَلَيْهِما ، وتُكملُ عِدَّتُها السَّدَاقُ بِما اسْتحلَّ مِنْ فَرْجِها ، ويَفرقُ بَيْنَهُما ، وَلا جَلْدَ عَلَيْهِما ، وتُكملُ عِدَّتُها مِنَ الثَّانِي عِدَّةً كَامِلَةً ثَلاثَةً أَثُرُءٍ، ثُمَّ يَخْطُبُها إِنْ شَاءَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَ بْنَ الخَطَّبُ النَّاسَ ، فَعَطَبُ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُها النَّاسُ ! رُدُوا الجَهَالاتِ إِلَى السَّنَةِ (١) .

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (٧: ٤٤٢) .

٢٤١٦٨ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : ](١) : قَدِ احْتَلَفَ [ العُلَمَاءُ](٢) فِي العِدَّةِ [ مِنِ اثْنَيْنِ](٣) عَلى حَسبِ هذِهِ [ القصَّةِ](٤) :

7٤١٦٩ - فَقَالَ مَالَكٌ فِي رِواَيَةِ ابْنِ القَاسِمِ ، والنَّوْرِيِّ ، والأُوْزَاعِيِّ ، والأُوْزَاعِيِّ ، وأَبِي حَنِيفَةَ ، وأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ : إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْها العِدَّةُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَإِنْ عِدَّةً وَالْحَمْلِ ، أَو بِالْحَيْضِ ، أَو بالشَّهُورِ . وَاحِدَةً تَكُونُ لَهُما جَمِيعًا سَواءً كَانَتِ العِدَّةُ بِالْحَمْلِ ، أَو بِالْحَيْضِ ، أَو بالشَّهُورِ .

٢٤١٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حِيِّ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : تُتِمُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأُوَّلِ ، وَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الآخرِ عَلى ما رُوِي عَلَى مَا رُوي عَلَى مَا رَحْمَرَ - رَضِي الله عنهما - وَهِي رِوايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ مَالِكِ .

٢٤١٧١ - وَالْحُجَّةُ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكِ ، [ وَمَنْ قَالَ مِنَ الفُقَهاءِ بِذَلِكَ] (٥) إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ الأُوَّلَ [ يَنكحُها] (١) فِي بَقِيَّةِ العِدَّةِ مِنْهُ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأُوَّلَ [ يَنكحُها] (١) فِي بَقِيَّةِ العِدَّةِ مِنْهُ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّها فِي عِدَّةٍ مِنَ الآخرِ .

٢٤١٧٢ – ولَوْلا ذَلِكَ لَنكَحَها فِي عِدَّتِها مِنْهُ ، وَهَذَا غَيْرُ لازِمٍ ؛ لأنَّ مَنْعَ الأُوَّلِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من الفقرة (٢٤١٦٣) حتى هنا : سقط في (ي، س)، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س): « الفقهاء ».

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) في (ك): ( القضية ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٦) سقط في (ك).

مِنْ أَنْ يَنكَحَها فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِها إِنَّما وَجَبَ لِمَا يَتْلُوهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي ، وَهُمَا حَقَّانِ قَدْ وَجَبَا عَلَيْها لِلزَّوْجَيْنِ كَسَائِرِ حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ ، لا يَدْخلُ أَحَدُهما فِي صَاحِبِهِ .

العِدةِ عَمَلَ اللهِ عُمَرَ] (١) : وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ فِيمَنْ نَكَحَ فِي العِدةِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ .

٢٤١٧٤ - فَمَرَّةً قَالَ : العَالِمُ [ بِالتَّحْرِيمِ] (٢) ، وَالجَاهِلُ فِي ذَلِكَ سَواءٌ ، لا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى [ ظَاهِرِ] (٢) خَبَرِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ .

٢٤١٧٥ – وَالصَّدَاقُ فِيهِ لازِمٌ ، وَالْوَلَدُ لاحِقٌ ، وَلا يُعَاقَبَانِ ، وَلا يَتَناكَحَان أَبدًا.
٢٤١٧٦ – وَمَرَّةً قَالَ : العَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ كَالزَّانِي يُحَدُّ ، وَلا يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ ،
وَينكحُها بَعْدَ الاسْتبرَاء .

٢٤١٧٧ – وَالْأُوَّالُ عَنْهُ أَشْهَرُ .

٢٤١٧٨ - قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرَّةِ الْحَرَّةِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةٌ أَشْهُر وَعَشْرًا : إِنَّهَا لا تَنْكِحُ إِنِ ارتابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتُبْرِئَ نَفْسَها مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ .

٢٤١٧٩ – قَالَ ٱبُو عُمَوَ : هَذَا يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَى أَنَّ الاَّرْبَعَةَ الاَّشْهُرَ ، والعَشْرَةَ لا تُبرئُ الْمُتَوفَّى عَنْها زَوْجُها إلا أَنْ تَحِيضَ فِيهِنَّ أَقَلَّ شَيْءٍ حَيْضَةً ، وَأَنَّها إِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) ، (٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

تَحِضْ مُرْتَابَةً إِلا أَنْ يَكُونَ أَمْرُ حَيْضَتِها بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ٱكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشر ، فَلا ريبةَ – حينثذ ي – بَها ، إِلا أَنْ تَتَّهِمَ نَفْسَها بِحَمْل .

٢٤١٨٠ – وَقُوْلُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ .

٢٤١٨١ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والنَّوْرِيُّ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشَرٌ بِغَيْرِ مَخَافَةٍ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا حَمْلاً جَازَ لَهَا النِّكَاحُ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ .

٢٤١٨٢ - قَالَ أَبُو عُمَر : مَنْ قَالَ بِأَنَّ الحَامِلَ تَحِيضُ يَنْكَسِرُ قَولُهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ إِنْ شَرَطَ الحَمْلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

## (١٢) باب نكاح الأمة على الحرة

٩٨٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتُهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ . فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً . فَكَرِهَا أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً . فَكَرِهَا أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً . فَكَرِهَا أَنْ يَبْدُم عَ بَيْنَهُمَا (١) .

• • • • • • أَلِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا تُنكَحُ الأُمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . إلا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ طَاعَتِ كَانَ يَقُولُ : لا تُنكَحُ الأُمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . إلا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ ، فَلَهَا الثُلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ (٢) .

قَالَ مَالِكٌ : وَلا يَنْبَغَى لِحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً ، وَهُو يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ . وَلا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ ، إِلا أَنْ يَخْسَى الْعَنَتَ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥] وقَالَ ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ [ النساء: ٢٥] .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَنَتُ هُوَ الزُّنَّا .

٢٤١٨٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا نِكَاحُ الأَمَةِ لِمَنْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَيضًا قَوْلُ مَالِك ِ :

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٥٦ ، وأخرجه الشافعي في **« الأم »** (٧ : ٢٥٥) والبيهقي في السنن (٧ : ١٧٥) ، وانظر: كشف الغمة (٢ : ٦٣) ، المحلى (٩ : ٤٤١) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٣٥ .

٢٤١٨٤ – فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَغَيْرِهِ عَـنْهُ: لا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى الحُرَّةِ ، والحُرَّةُ بِالخيَارِ .

٧٤١٨٥ – قَالَ : وَإِنْ تَزَوَّجَ الحُرَّةَ عَلَى الْأُمَةِ ، والْحُرَّةُ تَعْلَمُ ، فَلا خيارَ لَها ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ثَبتَ الخيَارُ .

٢٤١٨٦ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْه فِي الْأُمَةِ [ تَنْكُحُ عَلَى الْحُرَّةِ]<sup>(١)</sup> : أرى أَنْ يَفْرِقَ بَيْنَهُما ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : تُخَيَّرُ الحُرَّةُ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ .

٢٤١٨٧ – قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجِدُ الطَّوْلَ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُفرقَ بَيْنَهُما ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يخافُ العَنَتَ ؟ قَالَ : وَالشَّرْطُ يَضُرُّ بِهِ ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُفرقَ بَيْنَهُما ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يخافُ العَنَتَ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ مَرَّةً : لَيْسَ ثُمَّ خَفَّقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لا يَخْشَى العَنَتَ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ مَرَّةً : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَها .

٢٤١٨٨ - وَقَالَ عُثْمَانُ البتيُّ : لا [ بَأْسَ] (٢) أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى الحُرَّةِ .
٢٤١٨٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهما ، والنَّوْرِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ: لا يَجُوزُ لأَحَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً ، وَعِنْدَهُ حُرةٌ [ وَلا يَصِحُّ عِنْدَهُم نِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الحُرَّةِ وَغَيْرٍ إِذْنِها .

• ٢٤١٩ - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي رِوَايَةٍ - والحَسَنِ ، والزُّهريِّ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) في (ي س): (أرى).

٢٤١٩١ – قَالَ عَطاءٌ : جَازَ أَنْ يَنكَعَ الْأُمَةَ عَلَى الحُرَّةِ ، إِذَا رَضِيَتِ السَّحُرَّةُ بِلَاكُ، وَيَكُونُ للأَمَةِ الثَّلُثُ مِنَ القِسْمَةِ ، والثَّلثانِ لِلْحُرَّةِ ](١) وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ ، إِلا أَنَّ الحُرَّةَ بِالخيارِ .

٢٤١٩٢ – وَأَمَّا اخْتِلاَفُهُم فِي نِكَاحِ الحُرَّةِ عَلَى الْأُمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ أيضًا .

٢٤١٩٣ – [ وَهُوَ قُولُ ابْنِ شِيهَابِ .

٢٤١٩٤ - وَأَجَازَهُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ](٢).

٢٤١٩٥ - وَهُو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

٣٤١٩٦ - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُما ، وَأَبُو ثَوْر ٍ ، كُلُّ هَوُلاءِ يُجِيزُونَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ . هَوُلاءِ يُجِيزُ نِكَاحَ الاُمَةِ عَلَى الحُرَّةِ .

٧٤١٩٧ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عبدةُ بْنُ سُليمانَ ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، [ عَنْ سَعِيدٍ] (٣) بْنِ الـمُسَيَّبِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الـحُرَّةَ عَلى الْأُمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلى الْأُمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُقَ عَلَى الدَّمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُقَ عَلَى الدَّمَةِ ، وَلَمْ يَذْكُو إِذْنَ الْحُرَّة .

٢٤١٩٨ – وَقَالَ أَحْمَدُ ( بْنُ حَنبل] (٤) ، وَإِسْحَاقُ [بْنُ رَاهَويه] (٥) : تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلى الْأَمَة طَلاَقٌ للاُمَة .

<sup>(</sup>١) ، (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك)

 <sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) في (ك) فقط ، وسقط في بقية النسخ .

٢٤١٩٩ – وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخعيِّ ، إِلا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُفَارِقُ الأُمَةَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ [ لَهُ مِنْها ](١) ولَدٌّ ، فإِنْ كَانَ لَمْ يفرقْ بَيْنَهُما(٢) .

٢٤٢٠٠ - [ وَقَالَ مَسْرُوقً إِ<sup>٣</sup>) : مَنْ كَانَتْ تَحْتُهُ أَمَةً ، فَوَجَدَ سَعَةً ، وَ[نَكَعَ حُرَّةً ] (<sup>٤)</sup> طلقت الأُمَةُ ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ تَكُونُ عِنْدَ الـمُضْطَرِّ ، ثُمَّ يَجِدُ مَا بِأَكُلُ .

٢٤٢٠١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ ﴾ [ النساء: ٢٥] [ يَعْنِي الحَرَاثِرَ المُؤْمِنَاتِ] (٥) ﴿ فَمِمَّا مَلَكَتْ الْمُعْنِينِ مِنْ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ ، [ فَإِنَّهُ] (١) مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النساء: ٢٥] يَعْنِي مِلْكَ اليَمِينِ مِنْ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ ، [ فَإِنَّهُ] (١) لا يَحلُّ لأَحَد أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً عِنْدَ الجَمِيعِ ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المَوْمِنَاتِ ﴾ [ النساء: ٢٥] يَقُولُ : مِنْ إِمَائِكُم المُؤْمِنَات (٧) .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ( بينهما ) .

<sup>(</sup>٢) آثار محمد : ٧٠ ، والمغني (٦ : ٩٩٥) .

<sup>(</sup>٣) و (٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٦) في (ي ، س) : ( لأنه ) .

<sup>(</sup>٧) أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ يقول : من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول : الحرائر ﴿ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ فلينكح من إماء المؤمنين ﴿ محصنات غير مسافحات ﴾ يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية ﴿ ولا متخذات أخدان ﴾ يعني أخلاء ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ﴾ يعني إذا تزوجت حرا ثم زنت ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ قال=

٢٤٢٠٢ – وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِمَّا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ .

٢٤٢٠٣ – وَاخْتَلَفُوا فِي الطُّولِ الْـمَذْكُورِ فِي هذِهِ الآيَةِ .

٢٤٢٠٤ - فَقَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ العِلْمِ: الطُّولُ: المَالُ.

٥ ٢٤٢ - وَمَعْنَاهُ هَا هُنَا وَجُودُ صَدَاقِ الْحُرَّةِ فِي مِلْكِهِ .

٢٤٢٠٦ - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ فِي بَعْضِ أَقَاوِيلهِ ، والشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو تَوْرِ .

٢٤٢٠٧ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ المعذِّل(١): قَالَ عَبْدُ الـمَلك(٢): الطَّوْلُ كُلَّما يقدرُ بِهِ على النِّكَاحِ مِنْ نقدٍ ، أو عَرض ، أوْ دين عَلى مَا قَالَ .

٢٤٢٠٨ – وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ ، أَو إِجَارَتُهُ ، فَهُوَ طَوْلٌ .

٢٤٢٠٩ – قَالَ : وَلَيْسَتِ الزُّوْجَةُ ، وَلاَ الزُّوْجَتَانِ ، وَلا الثَّلاَثُ طَوْلاً .

٢٤٢١٠ – قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ مَالِك ٍ .

٢٤٢١١ – قَالَ عَبْدُ الْمَلكِ : لأنَّ الزَّوْجَةَ لا ينكحُ بِها ، وَلا يَصلُ بِها إلى غَيْرِها .

<sup>=</sup> من الجلد ﴿ ذلك لمن خشي العنت ﴾ هو الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدرعلى حرة وهو يخشى العنت ﴿ وأن تصبروا ﴾ عن نكاح الإماء ﴿ فهو خير لكم ﴾ . الدر المنثور (٢ : ٢٨٩) ، وانظر : مصنف عبد الرزاق (٧ : ٢٦٤) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ : ١٥٨) والجامع لأحكام القرآن (٥ : ١٣٩) ، والمغني (٦ : ٥٩٧)، وكشف الغمة (٢ : ٣٣).

<sup>(</sup>١) هوأحمد بن المعذِّل بن غيلان = تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٢: ١٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن الماجشون = وتقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (١٢ : ١٧٨٠١) .

٢٤٢١٢ - قَالَ أَبُو عُمَو: [ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ<sup>(١)</sup> ، وَجَابِر<sup>(٢)</sup> ، وَجَمَاعَةِ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُم قَالُوا: الطَّوْلُ السَمَالُ ، فَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَهُوَ طَوْلٌ وَاحِدٌ .

المُوْمِنَاتِ فَمِمًا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ فَتَيَاتِكُم المُوْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥] الوَارِثِ بنُ المَوْمِنَاتِ فَمِمَا اللهِ بنُ مَانُكُم مِنْ فَتَيَاتِكُم المُوْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٣٥] .

٢٤٢١٤ - يَقُولُ: هَذَا لِمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنكَحَ الحرائر، فَلْينكِعْ مِنْ إِمَاءِ السَّمُوْمِنِينَ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ، وَهُوَ الفُجُورُ، وَلَيْسَ لاُحَد مِنَ الاُحْرَارِ أَنْ يَنكَحَ أَمَةً إِلاْ أَنْ لا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةً وَيَخْشَى العَنَتَ (٣).

٥ ٢٤٢١ - قَالَ: وَإِنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ.

٢٤٢١٦ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جريج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبيرِ ، أَنَّهُ سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلاَ يَنكحُ أَمَةً (٤) .

<sup>(</sup>١) عن أبي عباس تقدم في حاشية الفقرة (٢٤٢٠١) ، وسيأتي في (٢٤٢١٣) .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (٢ : ٤٨٩) ونسبه لابن جرير ، وابن المنذر ، عن جابر بن عبدالله .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الفقرة (٢٤٢٠١).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٦٤) ، الأثر (١٣٠٨٢) .

٢٤٢١٧ – وَرَوى سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مِيَمُونٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبِيدَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الإِمَاءِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ طَوْلاً وَخَشْبِيَ العَنْتَ عَلَى نَفْسِهِ (١) .

٢٤٢١٨ – وَعَنْ عَامِرِ الشَعبِيُّ ، وَالْحَسَنِ البَصْرِيُّ (٢) ، وَسَعِيدِ بْنِ جَبِيرٍ مِثْلُهُ . الْأُمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلا قَلِيلاً ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ : مَا ارْتَجْفَ نِكَاحُ الْأُمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلا قَلِيلاً ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا ﴾ [ النساء : ٢٥ ] . يَعْنِي عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ . اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا ﴾ [ النساء : ٢٥ ] . يَعْنِي عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ . وَهُمَا : عَدَّ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ ذَكَرُ نَا مِنَ السَّلُفِ ، وَهُمَا يَتَزَوَّجَ الأُمَةَ إِلا بِاجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ ، وَهُمَا : عَدَمُ الطَّوْلِ ، وَخُوفُ العَنَت .

٢٤٢١ - فَإِنْ تَزَوَّجُها عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَنِكَاحُها بَاطِلُّ .

٢٤٢٢ – وَقَالَتْ طَاثِفَةٌ : جَائِز لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأُمَةَ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا .

٢٤٢٣ – وَقَالَ بَعْضُهُم : يَتَزَوَّجُ الَّتِي يَخافُ عَلَى نَفْسهِ مِنْهَا الزِّنَّا بِهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في ﴿ الدر المنثور ﴾ (٢ : ٤٨٩) ونسبه لابن المنذر ، عن ابن مسعود .

 <sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (٢ : ٩٠ ٤) ، ونسبه لابن المنذر ، والبيهقي ، عن الحسن البصري .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ ذُكِرًا ﴾ .

٢٤٢٢ - وَرَوى ابْنُ الْمَبَارَكِ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِنِكَاحِ [ الْأُمَةِ إِنْ] (١) خَشْبِيَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا .

٢٤٢٥ – وَرَوى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الـزَّبيرِ ، عَنْ جَابِر ٍ ، قَالَ : إِنْ خَشْبَى العَنْتَ ، فَلْيَتَزَوَّجْها ، يَعْنِي : الـحُرَّ ، وَإِنْ كَانَ ذَا طَوْل ٍ .

٢٤٢٦ – قَالَ أَبُو عُمَوَ: لا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ ، يَعْنِي الحُرَّ ، وَإِنْ كَانَ ذَا طَوْل مِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ جَابِرٍ قَولٌ مُجْمَلٌ : مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةً مَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُمَةُ وَلَمْ يَذْكُرِ العَنَتَ(٢) .

٢٤٢٧ – وَرَوى شُعبةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟ قَالَ : إِذَا خَشييَ العَنَتَ ، فَلاَ بَأْسَ .

٢٤٢٢٨ –وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، والثُّوْرِيِّ فِي رِوَايَةٍ .

٢٤٢٩ - وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ أَنْ يَنِكِحَ الْأُمَةَ مَنْ لَهُ طَوْلٌ وَحدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفِ العَنَتَ ، إِلا أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ .

٢٤٢٣٠ – فَمَنْ كَانَ فِي عصْمَتِهِ حُرَّةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ .

<sup>(</sup>١) في (ي، س): « الإماء لمن».

 <sup>(</sup>٢) ذُكر في رواية ابن جرير الطبري (٩٠٥٩) من طريق أبي الزبير ، عن جابر أنه سئل : إن وقع حبّ الأمة في نفسه ؟

قال : إِنْ خَشْمِيَ العَنْتَ فليتزوجها ومثله في الدر المنثور (٢ : ٤٨٩) .

٢٤٢٣١ – هَٰذَا قُوْلُ أَبِي حَنيِفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ .

٢٣٢٣٢ – وَالطَّوْلُ عِنْدَهُم وَجُودُ حُرَّةٍ فِي عَصْمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ [ تَحْتُهُ](١) حُرَّةً، حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ .

٢٤٢٣٢ - [ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُ الإِمَاءِ ](٢) ، وَإِنْ كَانَ غَنيًا .

٢٤٢٣٤ – وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ نِكَاحُ الإِمَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النساء : ٣ ] يَعْنِي مَا حَلَّ .

٢٤٢٣٥ – وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ ، وَالْكِتَابِيَّاتِ .

٢٤٢٣٦ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاق (٣) ، [ عَنِ النَّوْدِيِّ] (٤) ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِد ِ فِي النَّذِي يَنكِحُ الأُمَّةِ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ نِكَاحُ الأُمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا .

٢٤٢٣٧ – قَالَ : وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وَيَقُولُ : لا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْأُمَةِ ، وذَلِكِ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأُمَةِ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ المُنْهَالِ ، عَنْ عباد ِ بْن

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ( عنده ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) في المصنف (٧: ٢٦٤) ، الأثر (١٣٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي، س).

عَبْدَ اللَّهِ ، عَنْ عَلَيٍّ - [ رضي الله عنه ](١) - قَالَ : إِذَا نُكِحَتِ [ الحُرَّةُ عَلَى الْأُمَةِ اللهَ عنه ](٢) - قَالَ : وِلَمْ يَرَ بِهِ عَلِيٌّ بَأْسًا(٣) .

٢٤٢٣٨ – قَالَ أَبُو عُمَو : مَنْ أَجَازَ نِكَاحَ الأُمَةِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ على حُرَّةٍ ، قَالَ: شَرَطَ اللَّهُ تَعالَى فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ عَدَمَ الطَّوْلِ ، وَخَوْفَ العَنْتِ ، وَهُوَ كَشَرْطِهِ عَدَمِ الخَوْفِ مِنَ الجَوْدِ فِي إِبَاحَةِ الأُرْبُعِ مِنَ الْحَرَاثِرِ .

٢٤٢٣٩ – وَقُولُهُ [ تَعَالَى] (٤) : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ﴾ [ النساء : ٢٥] إلى قَوْلِهِ ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٥] كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مَنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة ﴾ والنساء:٣].

. ٢٤٢٤ – وَقَدِ اتَّفَقَ [ الجَمِيعُ] (°) عَلَى أَنَّ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا، وَإِنْ خَافَ أَلا يَعْدِلَ .

٢٤٢٤١ – قَالُوا: فَكَذَلِكَ لَهُ تَزَوُّجُ الْأُمَةِ وَإِنْ كَأَنَ وَاجِدًا لِلطَّوْلِ غَيْرَ خَائِفٍ لِلْعَنَتِ.

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

 <sup>(</sup>٢) في (ي ، س): ( الأمة على الحرة ) ، وأثبتُ ما في (ك) و المصنف .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٦٤ - ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (ي، س) فقط.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) . وفي (ي ، س) : ( العلماء ﴾ .

الاستطاعة في مواضع مِنْ كِتَابِهِ ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ إلا عَلَى شَرْطِ اللَّهِ الاستطاعة في مواضع مِنْ كِتَابِهِ ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ إلا عَلَى شَرْطِ اللَّهِ تَعَالَى مِثْل قَوْلِهِ في آية الظَّهَارِ ﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤] فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الإِطْعَامَ لا يَجُوزُ لِمُسْتَطِيعِ الصَّيَامِ .

٢٤٢٤٣ – وَكَذَلِكَ قَولُهُ : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ﴾ [ النساء : ٤] فِي القَتْلِ ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [ المائدة : ٨٩ ] .

٢٤٢٢ – وَلَمْ يَخْتَلِفْ [ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ] (١) أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ إِلا لِمَنْ [ لَمْ يَجِدْ] (٢) مَا ذَكَرَ اللَّهُ وجُودَهُ فِي الآيَتَيْنِ .

٢٤٢٤ - وَأَمَّا شَرْطُ الخَوْفِ فِي نَكَاحِ الأُرْبَعِ ، فَهُوَ أَشْبَهُ الأَشْيَاءِ بِشَرْطِ الخَوْفِ فِي نَكَاحِ الأُرْبَعِ ، فَهُوَ أَشْبَهُ الأَشْيَاءِ بِشَرْطِ الخَوْفِ فِي القَصْرِ بِالسَّفَرِ ، وَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ القَصْرُ لِلآمِنِ .

٢٤٢٤٦ - وَكَذَلِكَ بَيْنَ نِكَاحَ الأُرْبَعِ لِلْحُرِّ مع الخَوْفِ أَلا يَعْدِلَ ؛ لأَنَّ خَوْفَهُ لَيْسَ بِيَقِينٍ .

٢٤٢٤٧ – وَالقَوْلُ فِي هَذَا يَطُولُ . وَفِيما لَوَّحْنَا بِهِ كِفَايَةٌ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى . ٢٤٢٤٨ – وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ الَّذِي لا يَجِدُ الطَّوْلَ ، وَيَخْشَى العَنَتَ مِنْ نِكَاحِ الإِمَاءُ :

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): «عدم ».

٢٤٢٤٩ - فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنكحَ مِنَ الإِمَاءِ [ أَرْبَعًا .

، ٢٤٢٥ – وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، والزُّهريُّ ، وَالحَارِثِ العكليُّ.

٢٤٢٥١ – وَقَالَ حَمَّادُ ابْنُ أَبِي سُليمانَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْن .

٢٤٢٥٢ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنِكُحَ مِنَ الإِمَاءَ](١) . إِلاَّ وَاحِدَةً .

٢٤٢٥٣ – وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ (٢)، وَمَسْرُولً ي، وَجَمَاعَة ي، [ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ [ ٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص (٢: ١٥٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥: ١٣٩) ، والمغني (٦: ٠٠٠)، وكشف الغمة (٢: ٦٣) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط.

## (١٣) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

أَبِي عبد الرَّحمنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شَهَابٍ ، عَنْ أَبِي عبد الرَّحمنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ؛ إِنَّها لا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(١) .

٢٤٢٥٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي [ اسْم] (٢) أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ - شَيْخِ ابْنِ شِهابٍ - فِي هَذَا الخَبَرِ:

رَّ يَسَارٍ ، وَهُوَ عِنْدِي بَعِيدٌ ؛ لأَنَّ سُليمانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَهُوَ عِنْدِي بَعِيدٌ ؛ لأَنَّ سُليمانَ بْنَ يَسَارٍ لَيْسَارٍ عَنْدَ ابْنِ شِهَابٍ مِمَّنْ يُسْتَرُ اسْمُهُ ، وَيُكَنَّى عَنْهُ ؛ لِجَلاَلَتِهِ عِنْدَهُ ، ويَدَلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ [ قَدْ] صَرَّحَ بِاسْمِهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، حَدَّثَ بِها عَنْهُ .

٢٤٢٥٦ - وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهُ سُليمانُ [ بْنُ يَسَارٍ](٤) : وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ.

٢٤٢٥٧ – وَروِيَ هَذَا [ الحَدِيثُ عَنْ مَالِك ِ ](°) ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ عن زَيْدِ بْنِ قَابِت ِ .

٢٤٢٥٨ – ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هُوَ سُليمانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَقِيلَ : هَوُ أَبُو الزِّنادِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) و (٤) في (ك) فقط .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ الحبر مالك ﴾ مبنى للمعلوم .

ـــــ ٢٨ – كتاب النكاح (١٣) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها – ٢٤١

٢٤٢٥٩ - وَهَذَا أَبْعَدُ [ أَيضًا] (١) ؛ لأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ لَمْ يَرْوِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت ٍ ، وَلا يَّاه .

٢٤٢٦ – وَإِنَّمَا يَرْوِي الفَرَائِضَ ، وَغَيْرَهَا عَنْ خَارِجَةَ ابْنَهِ .

٢٤٢٦١ – وَمَا يَرْوِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ كِبارِ الـمَوَالِي إِلا قَليلاً عَنِ الجِلَّةِ مِنْهُم ، فَكَيْفَ يَرْوِي عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، وَهُوَ مِنْ صِغَارِهِمْ عِنْدَهُ ؟

٢٤٢٦٢ – وَقَيِلَ : هُوَ طَاووسٌ ، وَهَذَا عِنْدِي قريب(٢) ، وَأُولِي بِالْحَقِّ .

٣٤٢٦٣ – وَإِنَّمَا كَتَمَ اسْمَهُ مَعَ فَضْلِهِ ، وَجَلاَلَتِهِ ؛ لأَن طَاوُوسَا<sup>٣)</sup> كَانَ يَطعَنُ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، وَرُبَّمَا دَعَا عَلَيْهِم فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ ، فكَانَ يَذْهَبُ فِيهِم مَذْهَبَ ابْنِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةً ، وَرُبَّمَا دَعَا عَلَيْهِم فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ ، فكَانَ يَذْهَبُ فِيهِم مَذْهَبَ ابْنِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةً ، وَرُبَّمَا دَعَا عَلَيْهِم فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ ، فكَانَ يَذْهَبُ فِيهِم مَذْهَبَ ابْنِ

٢٤٢٦٤ - وكَانَ ابْنُ شِهَابِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَيَقْبَلُ جَوَائِزَهُمْ .

؟ ٢٤٢٦٥ - وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ فِي مَجْلِسِ هشام يَ : أَتَرْوِي عَنْ طَاووس ؟ فَقَالَ لِسَائِلِهِ : أَمَا إِنَّكَ لَو رَأَيْتَ طَاوُوسًا لَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَكْذَبُ ، ولا يَجِدُ ، وَلَمْ يُجِبْهُ بِأَنَّهُ يَرْوِي عَنْهُ ، قَوْ لا يَرْوِي عَنْهُ ، فَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَلْحُهُ بِأَنَّهُ يَرُوي عَنْهُ ، قَوْلاً تعالى أَعْلَمُ ] لا يَكُوبُ فِي هَذَا الحَدِيثِ طَاووسٌ ، [ واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ ] (٤) .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( وهو أشبه بالصواب ) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٩: ٢٨٢٦) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ي ، س ) ، وفي (ك) : ﴿ إذا شاء الله تعالى ﴾ .

١٠٩٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سَعِلا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَةُ جَارِيَةً ؛ فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ؛ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَا غَيْرَهُ (١).
 لَهُ هَلْ تَحِلُ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالًا : لا تَحِلُ لَهُ حَتّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (١).

﴿ ١٠٩٣ - مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةً مَمْلُوكَةً فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدةً فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَ طَلاَقَهَا فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدةً فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(٢).
 فإن بَتَ طَلاَقَهَا ، فَلا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(٢).

٢٤٢٦٦ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ ] (٢) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا - يعْنِي النَّالِثَةَ - فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [ البقرة: ٢٣٠] فَلَمْ يَجْعَلْها حَلَاً إِلا بِنِكَاحِ الزَّوْجِ لَهَا ، لا بِمِلْكِ يَمِينِهِ .

٢٤٢٦٧ – وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ العُلَمَاءِ ، وَٱثِمَّةُ الفَتْوى : مَالِكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وَأَثُو زَوْرٍ . وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو نَوْرٍ .

٢٤٢٦٨ – وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ يَقُولُونَ : إِذَا اشْتَرَاهَا الَّذِي بَتَ طَلاقَها حَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ اليَمِينِ عَلَى عُمُومٍ قَوْلِهِ – عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٥ ] (٤) .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١٠: ١٨٠).

٢٤٢٦٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا خَطَأُ مِنَ القَوْلِ ؛ لأنَّ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ أُو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النساء: ٢٥] لا يُبِيحُ الأُمَّهاتِ ، وَلا الأُخَوَاتِ ، ولا البَنَاتِ ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ المُحَرَّمَاتِ .

٢٤٢٧ - وَقَالَ عَطَاءٌ : لَو اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ ، فَأَصَابَها ، ثُمَّ أَعْتَقَها ، جَازَ لَهُ نِكَاحُها ، وَلَو لَمْ يُصِبْها بَعْدَمَا اشْتَرَاهَا حَتَّى أَعْتَقَها لَمْ تَحِلَّ لَهُ .

٢٤٢٧١ – وَروِيَ مِثْلُ [ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ](١) هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

٢٤٢٧٢ – وَرُوِيَ عَنْ زَيْد ِ مِنْ وُجوه ِ أَنَّها لا تَحِلُّ [ بِحَالِ]<sup>(٢)</sup> حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

٢٤٢٧٣ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنهُ .

٢٤٢٧٤ – وَأَمَّا وَطْءُ السَّيِّدِ لأَمَتِهِ الَّتِي قَدْ بَتَّ طَلاَقَها زَوْجُها ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ ، وَمَنْ بَعْدَهُم : هَلْ يُجِلُّها ذَلِكَ الوَطْءُ لِزَوْجِها أَمْ لا ؟

٧٤٢٧٥ - فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - [ رضي الله عنه] (٣) - [ أَنَّهُ سُئِلَ] (٤) عَنِ الأُمَةِ يَئِيُّهُا رَوْجُها ، ثُمَّ يَطَأُها سَيِّدُها ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِها أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٩٢ في (ي ، س) : ﴿ له ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

فَقَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ (١) .

٢٤٢٧٦ - [ذكر] (٢) أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالاً : جَدَّثَنِي هشيمٌ ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ ، عَنْ مَرُوانَ الأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ سُعِلَ عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ ، عَنْ مَرُوانَ الأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ سُعِلَ عَنْ ذَلِكَ عُثْمانَ ، وَزَيْدٌ ، قَالاً : ذَلِكَ رَبِّ فَقَامَ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٌ ؟ [ قَالَ] (١) : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمانُ ، وَزَيْدٌ ، قَالاً : فَرَخَصَ فِي ذَلِكَ عُثْمانُ ، وَزَيْدٌ ، قَالاً : هُوَ زَوْجٍ وَ فَقَامَ عَلِيٍّ مُغْضَبًا كُوهًا لِمَا قَالاً ، وَقَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ (٥) ، [ لَيْسَ بِزَوْجٍ] (١).

٢٤٢٧ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي هشيمٌ ، عَنْ خَالِد ٍ ، عَنْ أَبِي معشر ٍ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَيْسَ بِزَوْجٍ \_ يَعْنِي السَّيِّدَ .

٢٤٢٧٨ – وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ ، وَمَسْرُولَ ي ، والشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَجابِرٍ بْنِ زَيْد، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يسار ، وَأَبِي الزِّنَاد<sup>(٧)</sup> .

٢٤٢٧٩ – وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ .

. ٢٤٢٨ – وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ، والزُّبيرِ خِلاَفُ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) يأتي الخبر في الفقرة التالية .

<sup>(</sup>٢) في (ك): ( فقال) .

<sup>(</sup>٣) سئل عن الأمة : هل يحلُّها سيدها لزوجها ... ؟

<sup>(</sup>٤) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٧١) ، الأثر (١٠٨٠٣).

<sup>(</sup>٦) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٧٠ - ٢٧١).

٢٤٢٨١ – وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُثْمَانَ ، وَزَيْدٍ .

٢٤٢٨٢ –رَوى هشيمٌ أيضًا ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ زيدِ بْنِ ثابتٍ ، قَالَ: هُوَ زَوجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الإِحْلاَلَ .

٣٤٢٨٣ – قَالَ ابْن أَبِي شَيْبَةَ: وَحَدَّثَنِي عَبدةُ ، [ عَنْ سَعِيد ](١) ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، والزَّبَيرَ بْنَ العَوَّامِ كَانَا لا يَريَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، والزَّبَيرَ بْنَ العَوَّامِ كَانَا لا يَريَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَوَّاتُهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِي أَمَةً ، ثمَّ غَشْيَها سَيِّدُها غَشْيَانًا ، لا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَالْفَةً (٢) ، امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِي أَمَةً ، ثمَّ غَشْيِها سَيِّدُها غَشْيَانًا ، لا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةً (٢) ، وَلا إِحْلاَ إِحْلاَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِها بِخِطْبَةِ ، وَصَدَاق (٣) .

٢٤٢٨٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا يحْتَملُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ عَبْدًا ، فَيَكُونَا مِمَّنْ يَرى الطَّلاَقَ بِالنِّسَاءِ . الطَّلاَقَ بِالنِّسَاءِ .

٢٤٢٨٥ – قَالَ مَالِكٌ ، فِي [ الرَّجُلِ]<sup>(٤)</sup> يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهِا لا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنهُ ، وَهِيَ<sup>(٥)</sup> لِغَيْرِهِ ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ يَكُونُ أُمَّ وَلَدَ مَنْهُ ، وَهِيَ مِلْكِهِ . بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا .

٢٤٢٨٦ – قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِي حَامِلٌ مِنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ ، كَانَتْ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( مخادعةً ) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ( ٦ : ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية : ﴿ الذي ﴾ . وأثبتُ ما في ﴿ الموطأ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ك) : ﴿ وَهُو ﴾ .

أُمُّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٤٢٨٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : لأَئِمَّةِ الفَتْوى فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقُوالٍ .

٢٤٢٨٨ – (أَحَدُها): قَوْلُ مَالِك تِلْخِيصَهُ: إِنْ مَلكَها، وَهِيَ حَامِلٌ [مِنْهُ] (١) صَارَتُ أُمُّ وَلَد [ لَهُ] (٢) ، وَإِن مَلكَها بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَمْ [ تَكُنْ أُمُّ وَلَد ] (٣).

٢٤٢٨٩ – وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ .

٢٤٢٩٠ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا تَـزَوَّجَ أَمَةً ، فَـوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ مَلكَها، صَارَتْ أُمَّ وَلَد ِ .

٢٤٢٩١ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا تَكُونُ أُمُّ [ وَلَد ](٤) ، وَإِنْ ملكها حَامِلاً حتى تَحْملَ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ .

٢٤٢٩٢ – وَنَحْوهُ قَوْلُ الثُّورِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .

٢٤٢٩٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّما تَكُونُ الأُمَةُ أُمَّ وَلَد ٍ إِذَا ولَدَتْ مَنْ يَكُونُ تَبعًا بيه.

٢٤٢٩٤ – وَذَلِكَ لا يَكُونُ إِذَا كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ مَوْطُوءَةً بِنِكَاحٍ .

٢٤٢٩٥ - فَإِذَا وُطِئَتُ بِمِلْكِ يَمِينٍ كَانَ وَلَدُهَا تَبِعًا لأبِيهِ، وَصَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلد

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ( منه ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ لَمْ تَعَدُّ أُمْ وَلَدُ لَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ك): (ولده).

ــــــ ۲۸ – كتاب النكاح (۱۳) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها – ۲٤٧

٢٤٢٩٦ – وَأَمَّا إِذَا وَلَدَتْ ، وَهِيَ أَمَةً ، فَوَلَدُها غَيْرُ تَبِعٍ لَها ، فَكَيْفُ تَكُونُ لَهُ أُمَّ وَلَدِ ؟ .

٢٤٢٩٧ – وَهَذَا وَاضِحٌ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

\* \* \*

## (١٤) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها

عُتُبَةً بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيه] (١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُيُلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَابْنَتِهَا ، عَنْ أَبِيه] (١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُيُلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَابْنَتِهَا ، عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُيُلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَابْنَتِهَا ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ . تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأَخْرَى . فَقَالَ عُمَرُ : مَا أُحِبُ أَنْ أَخْبُرَهُمَا (٢) جَمِيعًا . وَنَهِي عَنْ ذَلِكَ (٢) .

٢٤٢٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : مَعْنَى قَولِهِ : أَنْ أَخْبَرَهُما ، يُرِيدُ : أَطَأَهُما جَمِيعًا بِمِلْكِ [ يَمِينِ ]<sup>(٤)</sup> ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمُزَارَعَةِ : بِمِلْكِ [ يَمِينِ ]<sup>(٤)</sup> ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمُزَارَعَةِ : مُخَابَرةٌ.

٢٤٢٩٩ - وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٢٣ ] . ٢٤٣٠٠ - وَقَدْ روي عَن ابْن عَبَّاسٍ نَحو قُولٍ عُمَرَ (١) .

٢٤٣٠١ – ذَكَـرَهُ سنيدٌ ، قَالَ : حَـدَثَنِي أَبُو الأَحْوصِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين في ( الموطأ) فقط ، وليس في النسخ الخطية .

<sup>(</sup>٢) ( أَخْبُرُهُما ) : أَطأهما .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٥٣٨ ، وأخبار القضاة (٢ : ٤٠٣) ، وسنن البيهقي (٧ : ١٦٤) ، والمحلى (٩ : ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٤) (ي ، س) : ( يميني ١ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

 <sup>(</sup>٦) ورد عن ابن عباس روايتان ، فنحو قول الفاروق عمر ورد في أحكام القرآن للجصاص ، والرواية
 التالية (٢٤٣٠١) عنه إباحة الجمع بين الأختين الأمتين في التسري .

عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْـمَرَأَةِ ، وَابْنَتِها [مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ](١) ؟ قَالَ : أَحَلَّتُهُما آيةٌ ، وَحَرَّمَتْهُما آيةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلُهُ(٢).

٢٤٣٠٢ - قَالَ أَبُو عُمرَ: لا خِلافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّهُ لا يَحلُّ لاَحَد أَنْ يَطاً امْرَأَةً، وابْنتَها مِنْ مِلْكِ اليَمينِ؛ لأَنَّ اللَّهَ - تبارَكَ وتَعالى - حَرَّمَ ذَلِكَ فِي النَّكاحِ؛ لِقَولِهِ وابْنتَها مِنْ مِلْكِ اليَمينِ؛ لأَنَّ اللَّهَ - تبارَكَ وتَعالى - حَرَّمَ ذَلِكَ فِي النَّكاحِ؛ لِقَولِهِ تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبِكُم اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم ﴾ تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبِكُم اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم ﴾ [النساء: ٢٣].

٢٤٣٠٣ - وَمِلْكُ اليَمِينِ عِنْدَهُم [ تَبعُ] (٣) النِّكَاحِ إِلا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبْ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبْ اللَّهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبْاس فِي ذَلِكَ .

٢٤٣٠٤ – وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدُ مِنْ أَئِمَّةِ الفَتْوى ، وَلا مَنْ تَبِعَهُم .

١٠٩٥ – مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً
 سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَع بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَتْهُمَا آيَةٌ . وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . فَأَمَّا أَنَا فَلا أُحِبُ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ .

قَالَ ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقي رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ لي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): ( بملك اليمين » .

<sup>(</sup>٢) وقال : ﴿ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيٌّ قرابتي منهن ، ولا تحرم عليٌّ قرابة بعضهن من بعض ﴾ .

سنن سعید بن منصور (۳: ۱: ۳) ، ومصنف عبد الرزاق (۷: ۱۹۲) ، وأحكام القرآن للجصاص (۲: ۱۹۲) ، والمحلى (۹: ۲۲۰) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ١ مع ١ .

## ذلِكَ ، لَجَعَلْتُه نَكَالاً

قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ : أَرَاهُ عَلَيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (١) .

١٠٩٦ – مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٤٣٠٥ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ ] (٢): وآمًا قولُهُ: أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ ، [ وَحَرَّمَتْهُما آيَةً] (٣) ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ تَحْلِيلَ الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِينِ مُطْلَقًا فِي غَيْرٍ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ .

٢٤٣٠٦ - [ وَأَمَّا قُولُهُ : وَحَرَّمَتْهُما آيَةٌ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ عُمُومَ قَولِهِ - عَزَّ وَجلَّ : ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ ﴾ (٤) [ النساء : ٢٣] .

يَخصُّ الأَخْتَيْنِ ﴾ [ النساء : ٣٣ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ [ النساء : ٣٣] وَلَمْ يَخصُّ وَطُفًا بِنِكَاحٍ ، وَلا مِلْكِ يَمِين ٍ ، فَلا يَحِلُّ الجَمْعُ بَيْنَ الـمَرَّأَةِ وَابْنَتِها ، وَلا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ .

٢٤٣٠٨ – وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْل ِ عُثْمانَ ، عَنْ طَائِفَة مِنَ السَّلَف ، مِنْهُم ابْنُ عَبَّاس ٍ ، وَلَكنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِم ، وَلَا يَلْتَفِتُ إلى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ فُقَهاءِ الأَمْصَارِ عَبَّاس ٍ ، وَلَكنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِم ، وَلَا يَلْتَفِتُ إلى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ فُقَهاءِ الأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ، وَلَا بِالْعَراقِ ، وَمَا وَرَاءَهُما مِنَ السَمَشْرَقِ ، وَلَا بالشَّامِ ، وَلَا المَغْرِبِ ، إلا مَنْ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٣٨ – ٥٣٩ ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧ : ١٨٩) ، والبيهقي في ( السنن) (٢ : ١٨٩) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ : ١٣٠) والمحلي (٩ : ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين في نسخة (ك) فقط.

شَذَّ عَنْ جَمَاعَتِهِم لاتُّبَاعِ الظَّاهِرِ ، وَبَقِيَ القِيَاسُ ، وَقَدْ تَرَكَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ظَاهِرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْه .

٢٤٣٠٩ - وَجَماعَةُ الفُقَهاءِ مُتَّفِقُونَ أَنَّهُ لا يَحِلُّ الجَمْعُ بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ فِي الوَطْءِ ، كَمَا لا يَحِلُّ ذَلِكَ فِي النَّكَاحِ .

٢٤٣١ - وقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُم وَبَنَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَبَنَاتُ الأَخْتِ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُم وَبَنَاتُ الأَخْ وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَأَمَّهَاتُكُم وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَأَمَّهَاتُكُم وَأَخُواتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء :٣٣] أنَّ النّكاحَ وَمُلْكَ اليَمِينِ فِي هَوُلاءِ كُلِّهِنَّ سَوَاءً ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا وَنَظَرًا الجَمْعُ يَيْنِ الأَخْتَيْنِ [ وَالأُمَّهاتِ](١) والرَّبَائِبِ ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا وَنَظَرًا الجَمْعُ يَيْنِ الأَخْتَيْنِ [ وَالأُمَّهاتِ](١) والرَّبَائِبِ ، فَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وَهُمُ الحُجَّةُ اللَّهُ مُو عَنْدَ الجُمْهُورِ ، وَهُمُ الحُجَّةُ المَحْجُوجُ بِهَا [عَلَى](١) مَنْ خَالَفَهُم ، وَشَذَّ عَنْهُم ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

٢٤٣١١ - وَأَمَّا كِنَايَةُ قَبِيصَة بْنِ ذُوَيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْسَيَّمَاعِ بِذِكْرِهِ ، وَلاسِيَّمَا فَيْكَ ، فَلِصُحْبَتِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرَوانَ، واشْتِغَالِ بَنِي أُمَيَّةً لِلسَّمَاعِ بِذِكْرِهِ ، وَلاسِيَّمَا فِيمَا خَالَفَ فِيهِ عُثْمَانَ - رضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِما .

٢٤٣١٢ – وَأَمَّا قَولُ عليٍّ : لَو أَنَّ الأَمْرَ إِليَّ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً ، وَلَمْ يَقُلْ لَحَدَدْتُهُ حَدَّ الزَّانِي ، فَلاَنَّ مَنْ تَأُوَّلَ آيةً ، أو سُنَّةً ، وَلَمْ يَطأُ عِنْدَ نَفْسهِ حَرامًا ، فَلَيْسَ بِزَانٍ

<sup>(</sup>١) في (ي، س): ﴿ وأمهات النساء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

بِإِجْمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا إِلاّ أَنْ يَدُّعِي فِي ذَلِكَ مَالاً يعذرُ بِجَهْلِهِ .

٣٤٣١٣ - وَقُولُ بَعْضِ السَّلَفِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ بِمْلِكِ اليَمِينِ أَحَلَّتُهُما آيَةً ، وَحَرَّمَتُهُما آيَةً مَعْلُومٌ مَحْفُوظٌ ، فَكَيْفَ يحدُّ حَدَّ الزَّانِي مَنْ فَعَلَ مَا فِيهِ مِثْلَ هَذَا مِنَ الشَّبْهَةِ القَوِيَّةِ ، [ وباللَّهِ التَّوْفِيقُ](١) .

٢٤٣١٤ – حَدَّتَنِي أَيُّوبُ بُنُ سُلَيمانَ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُمر بْنِ لُبابَةَ ، قَالا : حَدَّتَنِي أَبُو زَيْدِ حَدَّتَنِي أَيُّوبُ بِنُ سُلَيمانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمر بْنِ لُبابَةَ ، قَالا : حَدَّتَنِي أَبُو زَيْدِ عَبْدُ الرَّحَمْنِ المقري ، عَنْ مُوسى بْنِ أَيُّوبِ الغَافِقيِّ ، قَالَ : حَدَّتَنِي عَمِّي إِياسُ بْنُ عَامرِ قَالَ : سَأَلْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ – الغَافِقيِّ ، قَالَ : حَدَّتَنِي عَمِّي إِياسُ بْنُ عَامرِ قَالَ : سَأَلْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَي اللهَ عنه ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ لِي أُخَتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينِي اتَّخَذْتُ إِحْدَاهما سريَّةً ، وَطَلَق عَلِي اللهُ عنه ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ لِي أُخَتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينِي اتَّخَذْتُ إِحْدَاهما سريَّةً ، فَوَلَدَتْ لِي أُولادًا ، ثُمَّ رَغِبْتُ فِي الأُخْرى ، فَمَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : تَعْتَقُ اللّذي كُنْتَ تَطَأَها ، ثُمَّ تَطَأُها ، ثُمَّ تَطَأُ الأُخْرى .

قُلْتُ : فَإِنَّ نَاسًا يِقُولُونَ : ثُمَّ تَزَوَّجها ، ثُمَّ يَطأَ الأُخرى ، فَقَالَ عَلِيٍّ : أَرَأَيْتَ إِنْ طَلَّقَها زَوْجُها ، أَوْ مَاتَ عَنْها ، أَلَيْسَتْ تَرْجعُ إِلَيْكَ ؟ لأَنْ تَعْتقَها أَسْلَمُ لَكَ ، ثُمَّ أَخَذَ عَلِيَّ بِيَدي ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ بِيَدي ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْحَرَائِرِ ، إلا [ العَدَدَ ، أَوْ قَالَ](٢) : الأرْبَعَ ، ويَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ اللَّهِ مِنَ الْحَرَائِرِ ، إلا [ العَدَدَ ، أَوْ قَالَ](٢)

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

[مِثْلُ](١) مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ [ فِي كِتَابِ اللَّهِ](٢) مِنَ النَّسَبِ(٣) .

٢٤٣١٥ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الحَدِيثِ رَحْلَةٌ لَو لَمْ يَصِبِ [ الرَّاجلُ](<sup>٤)</sup> مِنْ أَقْصَى المغْرِبِ إلى المَشْرِقِ إلى مكَّةَ غيرهُ لَمَا خَابَتْ رِحْلَتُهُ .

٢٤٣١٦ - وَرَوى أَحْمَدُ بْنُ حَنبل، قَالَ : حَدَّنِني مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ هِشام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : [ يَحْرُمُ ](٥) مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ عَن الْحَرَائِرِ الْعَددَ .

٢٤٣١٧ – وَعَنِ ابْنِ سيرِينَ ، والشَّعبيُّ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٤٣١٨ – قَالَ مَالِكٌ ، في الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أَخْتَهَا ؛ إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا . بِنِكَاحٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ كَتَابَةٍ ، أَوْ عَبَابَةٍ ، أَوْ عَبَابَةٍ ، أَوْ عَبَابَةٍ ، أَوْ عَبَابَةٍ ، أَوْ عَبْدِهِ (١) .

٢٤٣١٩ – قَالَ أَبُو عُمَر : أَمَّا إِذَا حَرَّمَ فَرْجَهَا بِبَيْعٍ ، أَوْ عَنْقٍ ، فَلا خِلافَ أَنَّهُ يَطَأُ الأُخْرَى ؛ لأنَّ العْتَقَ لا يتصرَّفُ فِيهِ بِحَالٍ والبَيْعُ لا يرْجعُ [ إليهِ] (٢) إلا بِفِعْلِهِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٣٩٥ ، ، وسنن البيهقي (٧ : ١٦٤) ، ومسند زيد (٣ : ٥٧٠) ، والمحلى (٩ : ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ١ الرجل ١ .

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : ( يحل ) ، وهو تحريف بالغ .

<sup>(</sup>٦) الموطأ: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) في (ي ، س ) : ( فيه ) .

٠ ٢٤٣٢ – [ وَأُمَّا الكِتَابَةُ ، فَقَدْ تعجزُ ، فَترجعُ إِليه بِغَيْرٍ فِعْلِهِ .

٢٤٣٢١ – وَكَذَلِكَ في التزويج ترجعُ إِليهِ بِفعْلِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الطَّلاَقُ ، لا بِفعْلِهِ ](١) .

٢٤٣٢٢ - وَقُولُ مَالِكِ حَسَنٌ ؛ لأَنَّهُ تَحْرِيمٌ صَحِيحٌ فِي الْحَالِ ، وَلا تَلْزَمُ مَرَاعَاةُ السَمَالِ ، وَحَسَبُهُ إِذَا حَرَمَ فَرْجَهَا عليهِ بِبَيْعٍ ، أَوْ بِتَزْوِيجٍ ؛ لأَنَّهُ فِي التَّزْوِيجِ قَدْ مَلكَ فَرْجَهَا غَيرُهُ ، وَحرمَتْ عَليهِ فِي الْحَالِ .

٢٤٣٢٣ - وَأَمَّا قُولُ الثَّورِيِّ ، والكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ :

٢٤٣٢٤ - فَقَالَ البُّوْرِيُّ : إِن وَطِئَ إِحْدى أَمَتَيْهِ لَمْ يَطَأُ الْأُخْرى ، فَإِنْ بَاعَ الأولى ، أَوْ زَوَّجَها ، [ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلِيهِ] (٢) أَمْسَكَ عَنِ الْأُخْرى .

٢٤٣٢ – وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .

٢٤٣٢٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ ، وَلا يَطَأُ الَّتِي يَتَزَوَّجُ حَتَّى يُحَرِّمَ فَرْجَ [ أُمِّ وَلَده] (٢) ، وَيَمْلَكَهُ غَيْرُهُ .

٢٤٣٢٧ - فَإِنْ زَوَّجَهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِفَرْقَةِ زَوْجِهَا لَهَا ، وَطِئَ الزَّوْجَةَ مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي العدَّةِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ،س).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ﴿ أَختها ﴾ .

٢٤٣٢٨ - فَأَمَّا بَعْدَ [ انْقِضَاءِ العِدَّةِ ] (١) ، فَلا يَطَأُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَملَكَ فَرجَ أُمِّ الوَلَد، وَغيرهُ .

٢٤٣٢٩ - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَأُهَا ، فَاشْتَرى أُخْتَها ، فَلَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى وَطْءِ الأولى ، وَكَذَلِكَ لَو مَلكَ الأُخْتِينِ يَقِيمَ عَلَى وَطْءِ الأولى ، وكَذَلِكَ لَو مَلكَ الأُخْتِينِ مَعًا ، وَطِئَ إِحْدَاهُما ، [ ثُمَّ](٢) لَمْ يَطَأُ الأُخْرى حَتَّى يُحرمَ فَرْجَ الَّتَى كَانَ يَطَأُ .

. ٢٤٣٣ - وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ ، لَمْ يُعْجَبْنِي ، وَلَـمْ أُفَرِّقُ بَيْنَهُما، وَلَكِنَّهُ لا يَطَأُ وَاحِدَةً مِنْهُما حتَّى يُحرِمَ أَيَّتِهما شَاءَ .

٢٤٣٣١ - قَالَ مَالِكٌ : لَو كَانَتْ لَهُ أَمَةً يَطَأُهَا ، فَبَاعَها ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَها ، فَلَمْ يَطُأُهَا ، فَبَاعَها ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَها ، فَلَمْ يَطُأُهَا ، [ فَبَاعَها] (٣) ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأُ أَمْرَأَتُهُ ؛ لَانَّ هَذَا مِلْكُ ثَانٍ .

٢٤٣٣٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لا يَطَأُهَا فِي قَوْل ِ الكُوفِيِّينَ .

٢٤٣٣٣ – وَهُوَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ – رضي الله عنه – [ قَالُوا]<sup>(٤)</sup> : لأَنَّ اللَّذِي مَنَعَ وَطْءَ الزَّوْجَةِ فِي الابْتِدَاءِ مَوْجُودٌ ، فَلا فَرْقَ بَيْنَ عَوْدَتِها إِلَيْهِ ، وَبَيْنَ بَقَائِها بِدْءًا فِي مَلْكِهِ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): ( انقضائها) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

٢٤٣٣٤ – قالَ مَالكٌ : إِذَا زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْتَهَا ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أُمُّ وَلَدِه ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ الأُمَةَ الَّتِي عِنْدَهُ ، وَيمسكَ [عَنْ](١) أُمِّ وَلَدِهِ .

٢٤٣٣ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بِمِلْكِ اليَمِينِ ، لَمْ يَجُزْ لهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتُها .

٢٤٣٣٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مِلْكُ اليَمِينِ لا يَمنَعُ نِكَاحَ الأُخْتِ

٢٤٣٣٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ : لَمْ [ يَخْتَلِفُوا ] (٢) فِيمَنْ كَانَتْ [لَهُ] (٣) أَمَةٌ لَهُ يَطَأُها بِمِلْكِ يَمِينِهِ أَنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ أُخْتَها ، فَيَطَأُها حَتَّى تحرمُ الَّتِي كَانَ يَطَأُ .

٢٤٣٣٨ – وَاخْتَلَفُوا فِي [ عُقْدَةِ]<sup>(٤)</sup> النَّكَاحِ عَلَى [ أُخْتِ]<sup>(٥)</sup> الجَارِيَةِ الَّتِي تُوطَأُ بِمِلْكِ اليَمِينِ، فَمَنْ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ كَالشِّرَاءِ أَجَازَهُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ كَالوَطْءِ لَمْ يُجِزْهُ .

٢٤٣٩ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَجُوزُ العَقْدُ عَلَى أَخْت الزَّوْجَةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَ : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٣٣] يَعْنِي الزَّوْجَتِينِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَجَلَّ : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٣٣] يَعْنِي الزَّوْجَتِينِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، فقِفْ على مَا أَجْمَعُوا عَليهِ ، واخْتَلَفُوا [ فِيهِ] (١) مِنْ هَذَا البَابِ ، بِينَ لكَ الصَّوابُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( يختلف ) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س): ﴿ عنده ﴾ .

<sup>(</sup>٤)في (ي ، س): (عقد)

<sup>(°)</sup> في (ي ، س): (الأحت »

<sup>(</sup>٦) سقط في (ي ، س) .

#### (10) باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه

١٠٩٧ – مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً .
 فَقَالَ: لا تَمَسَّهَا . فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتهَا(١) .

مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لاَبْنِهِ جَارِيَةً . فَقَالَ : لا تَقْرَبْها . فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا ، فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيهَا .

١٩٨ - وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؟ [ أَنَّ أَبَا نَهْسَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ ، قَالَ لِلْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا ، وَهِىَ فِي الْقَمَرِ . فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ . فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ . فَقُمْتُ . فَلَمْ أَقْرَبُها بَعْدُ . أَفَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ ] (٢) .

٩٩ - ١ - مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ؟
 [ أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبِ لَهُ جَارِيَةً . ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا . فَقَالَ : قَدْ هَممْتُ أَنْ أَهْبَها لابْنِي ، فَيَفْعَلُ بِها كَذَا وكذَا . فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَمَرْوَانُ كَانَ أَرْوعَ مِنْكَ . وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً . ثُمَّ قَالَ : لا تَقْرَبُها . فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً ] (٣) .

. ٢٤٣٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَعْلَى مَا فِي هَذَا المَعْنَى مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٥٣٩ ، وأخرجه البيهقي في « السنن » (٧: ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الموطأ: ٥٤٠، وفي النسخ الخطية : « عن القاسم بن محمد أنه نهى أبا نهشل بن الأسود عن مثل ذلك » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ﴿ الموطأ ﴾ ، وفي النسخ الخطية : ﴿ ومثله ومعناه ﴾ .

عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤمنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [ عَبْدُ المُؤمنِ بْن] (١) مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدَاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْمَانَ بْنِ ثَابِت مِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْماعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلَيْ بْنُ السَّحَاقَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلَيْ بْنُ السَّحَدِينِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يزيد بْنِ جَابِر ، عَنْ السَمَدِينِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يزيد بْنِ جَابِر ، عَنْ مَحْدُولِ أَنَّ عُمْرَ جَرَّدَ جَارِيَةً ، فَنَظَرَ إِلَيْها ، ثُمَّ نَهِي بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَها (٣) .

٢٤٣٤١ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ الرَّحمنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بَن رَبِيعَةً أَنَّ عَامِرَ بَن رَبِيعَةً – وَكَانَ بَدْرِيًّا – نَهَاهُما عَنْ جَارَية لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا .

قَالا : وَمَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مطلَعًا كَرِهَ أَنْ يَطَّلعه أَحَدهما(٤) .

٢٤٣٤٢ – وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الحَكَم أَنَّ مَسْرُوقًا ، قَالَ فِي جَارِيَةٍ لَهُ : إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْها إلا مَا [ حرمَ على](٥) . وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ ، والنَّظَرِ (١) .

٢٤٣٤٣ - وَعَنِ النُّورِيِّ ، [ عَنْ مَعمر ] (١) عن عَاصِم بْنِ [ سُليمان] (٢) ، عَنِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦: ٢٨١) ، عن ابن عيينة ، بهذا الإسناد ، الأثر (١٠٨٤٠) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨١) ، الأثر (١٠٨٤١) .

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : ( حرمها ) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨١ - ٢٨٢) ، الأثر (١٠٨٤٤).

الشَّعبيِّ ، عَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ قَالَ [ لِبَنِيهِ] (٢) فِي أَمَةٍ لَهُ : قَدْ نَظَرْتُ مِنْها منظرًا ، وَقَعْدْتُ مِنْها مقْعدًا ، لا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا [ مِنْها] (٤) مقْعَدِي ، وَلا تَنْظُرُوا منْظَرِي (٥) .

٢٤٣٤ – وَعَنْ مُجَاهِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالقَاسِمِ : التَّحْرِيمُ بِاللَّمْسِ ، وَالقُبِل ، وَوَضْعِ اليَّدِ عَلَى الفَرْجِ ، والنَّظَرِ إِلَيْهِ .

٥ ٢٤٣٤ - وَعَنْ مَعمر ، عَنْ قَتادَةَ ، وَالحَسَنِ قالا : لا يُحرِّمُها إلا الوَطْءُ(١) .

٢٤٣٤٦ - قَالَ أَبُو عُمرَ: قَدِ اخْتُلِفَ عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ.

٢٤٣٤٧ - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ الحَسَنِ [ فِيمَا عَلِمْتُ] (٧) ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٤٣٤٨ – ذكرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي العَلاءِ ، وَقَتَادةَ ، وَأَبِي هَاشِمِ ، قَالاً فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ ، أو ابْنَتِها حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

٢٤٣٤٩ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الـمَرَّأَةَ ، أَوْ يَلمسُها ، أَوْ يَأْتِيها فِي غَيْرِ فَرْجِها إِنْ شَاءَ تزوجها ، وتزوج أمها إن

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ﴿ ومعتمر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨١) ، الأثر (١٠٨٤٣) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨٢) ، الأثر (١٠٨٤٦) .

<sup>(</sup>٧) سقط في (ي ، س).

شاء ، وَإِنْ شَاءَ ابْنَتُهَا(١) .

٢٤٣٥٠ – وَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ : أَنَّ اللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ يُحَرِّمُ الأَم والابْنَةَ ، فَيُحَرِّمُها عَلَى الأَب ، والابْن .

٢٤٣٥١ – وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَى الشَّافعيُّ ، وَهُوَ الأَكْثُرُ عَنَّهُ .

٢٤٣٥٢ - ولَهُ قُولٌ آخَرُ أَنَّهُ لا يُحَرِّمُها إلا الوطاءُ.

٢٤٣٥٣ – وَبِهِ قَالَ دَاودُ.

٢٤٣٥٤ - وَاخْتَارَهُ المزنيُّ مِنْ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ.

٢٤٣٥٥ – واخْتَلَفُوا فِي النَّظَر :

٢٤٣٥٦ - فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا نَظَرَ إِلَى شَعْرِ [ جَارِيَتِهِ] (٢) ، [ أَوْ صَدْرِها] (٣) ، أَوْ سَاقِها ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَحَاسِنِها تَلَذُّذًا حُرِّمَتْ عَلَيْه [ أُمُّها] (٤) .

٢٤٣٥٧ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، [ والشَّافِعيُّ](٥) : لا تحرمُ بالنَّظَرِ حَتَّى يَلْمسَ.

٢٤٣٥٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا نَظَرَ [ فِي الفَرْجِ بِشَهُوَةٍ كَانَ بِمَنْزِلَةِ اللَّمْسِ بِشَهُوَةٍ .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١ : ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢)في (ك) : ( جارية) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ﴿ بنتها وأمها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

٩ ٢٤٣٥ – وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا نَظَرَ ] [٦] إلى فَرْجِها مُتَعَمِّدًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهْوَةَ .

٢٤٣٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وجلَّ - عَلَى الآباءِ حَلاَئِلَ أَبْنَائِهِمْ ،
 وَحَرَّمَ عَلَى الأَبْنَاءِ مَا نَكَحَ آباؤُهُم مِنَ النِّسَاءِ ، وَحَرَّمَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ والرَّبائِبَ المَدْخُولَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ .

٢٤٣٦١ – وَأَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ أُرِيدَ بِهِ الوَطْءُ مَعَ العَقْدِ فِي الزُّوْجَاتِ.

٢٤٣٦٢ – وَاخْتَلَفُوا فِي العَقْدِ دُونَ الوَطْءِ وَفِي الوَطْءِ دُونِ العَقْدِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ ، والحَمْدُ للّه .

٢٤٣٦٣ – وَمِلْكُ اليَمِينِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَبعٌ لِلنَّكَاحِ .

٢٤٣٦٤ - وَجَاءَ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ أَنَّهُم كَرِهُوا مِنَ اللَّمْسِ ، وَالقُبَلِ ، وَالكَشْفِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا كَرِهُوا مِنَ الوَطْءِ وَرَعًا ، وَدِينًا ، وَمَنِ اتَّقَى الشَّبَهاتِ ، وَلَكَشْفِ ، وَمَنِ اتَّقَى الشَّبَهاتِ ، وَمَنْ رَعَى حَوْلَ الحِمى لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

#### (١٦) باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب (\*)

٧٤٣٦٥ - قَالَ مَالِكَ : لا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلا نَصْرَانِيَّةٍ . لأَنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [ المائدة : ٥] فَهُنَّ الْحَرَائُرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ .

٢٤٣٦٦ - وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكَحَ الْمُوْمِنَاتِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَمَنْ لَمَ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكُحَ الْمُوْمِنَاتِ إِلَّهِ [ النساء : ٥٢] فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ .

٢٤٣٦٧ – قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى ، نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ . وَلَمْ يحلْلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ . الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِية .

٢٤٣٦٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأُمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
 وَلا يَحِلُّ وَطْءُ أُمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .

٢٤٣٦٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أُوضَعَ بِهِ – مَالِكٌ رحمه اللَّه– فِي هذَا الكِتَابِ بِما احْتَجَ بِهِ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ، وَعَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ جُمْهُورُ [ أَهْلِ العِلْمِ](١)

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٥٥٨ – قَال الجمهور سوى الحنفية : لا يجوز لحر ، ولا لعبد مسلم نكاح أمة كتابية ، لأن الرخصة جاءت بالأمة المؤمنة على سبيل الحصر، بينما قال الحنفية : لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى قد أحلً الحرائر منهن ، والإماء تبع لهنًّ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ( العلماء ) .

٢٤٣٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ [ رِوَايَةِ](١) عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَغَيْرِهِ عَنْهُ(٢) .

٢٤٣٧١ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنِكَحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْينِكَحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ .

٢٤٣٧٢ - وكذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي نَجَيح [ عَنْ مُجَاهِد ي: مَنْ لَمْ يَسْتَطعْ أَنْ ينكحَ المَوْمِنة ] (٢) .

٢٤٣٧٣ - وَقَالَ : لا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الـمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ المَمْلُوكَةَ مِنْ [ إِمَاءِ] (٤) أَهْلِ الكِتَابِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى يَقُولُ : ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُم الـمُؤْمِنَاتِ ﴾ [ النساء : ٢٥] .

٢٤٣٧٤ - وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ ذُرِيعٍ ، عَنْ يُونسَ ، عَنِ الحَسَنِ : إِنَّمَا رَخَّصَ اللَّهُ فِي الأُمَةِ المُؤْمِنَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُم المُؤْمِنَاتِ ﴾ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلاً(٥).

<sup>(</sup>١) في (ك) ( روايات) .

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور (۲ : ٤٨٤٩) في تفسير الآية (۲٥) من سورة النساء ، وكشف الغمة (۲ : ٦٥) ، ومعرفة السنن والآثار (۱۰ : ۱۳۹۱۹) ، والسنن الكبرى (۷ : ۱۷۳) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) . والأثر أخرجه البيهقي في السنن (٣) . (١٧٤:٧) ، وفي ( معرفة السنن والآثار)(١٠١٠،١٠) ، وذكره السيوطي في ( الدر المنثور) (٢: ٤٨٩) ، ونسبه لعبد بن حميد، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ١٦٠) ، وسنن البيهقي (٧ : ١٧٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ : ١٤٠) ، والمغنى (٦ : ٩٦٥) .

٢٤٣٧٥ – وَهَذَا قُولُ ابْنِ شِهَابِ [ الزهريِّ](١) ، وَمَكْحُولِ ، [ وسُفْيَانَ](٢) الثَّورِيُّ ، قَالَ : الثَّوريُّ [ والأُوزَاعيُّ ، وَمَالِكِ ، واللَّيْثِ ، وأحْمَدَ ، وإسْحَاقَ ، إلا أنَّ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : لا أَكْرَهُ الأَمَةَ الكِتَابِيَّةَ وَلا أُحَرِّمُهُ ](٣) .

٢٤٣٧٦ – وَأَمَّا مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ<sup>(٤)</sup> ، واللَّيْثُ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، فَقَالُوا : لا يَجُوزُ لِحُرِّ ، وَلا لِعَبْد مُسْلِم نِكَاحُ أَمَة كِتَابِيَّة .

٢٤٣٧٧ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : لا بَأْسَ بِنِكَاحٍ إِمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعالى قَدْ أُحلَّ الحَرَائِرَ مِنْهُنَّ ، وَالإِمَاءُ تَبَعَّ لَهُنَّ .

٢٤٣٧٨ – وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ نِكَاحَ الْأُمَةِ الكِتَابِيَّةِ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا كَافِرًا ، والنَّكَاحُ جَائِزٌ .

٢٤٣٧٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: يَجُوزُ نِكَاحُها لِلْعَبْدِ.

٢٤٣٨٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لا أَعْلَمُ لَهُم سَلَفًا فِي قَوْلِهِم هَذَا إِلا أَبا مَيْسَرَةَ عَمْرو بن شُرَحْبيل(°) فَإِنَّهُ قَالَ : إِمَاءُ أَهْلِ الكِتَابِ بِمَنْزِلَة الحَرَائِر مِنْهُنَّ .

 <sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين في نسخة (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤) الأم (٥ : ٩) ومعرفة السنن والآثار (١٠ : ١٣٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) هو أبو مَيْسَرَة : عمرو بن شُرَحْبيل أبو ميسرة الهَمْداني الكوفي .

حدَّث عن عُمَر ، وعلي ، وابن مسعود، وغيرهم . وكان إمامَ مسجد بني وادعة، من العبَّاد الأولياء. حدَّث عنه : أبو وائل ، والشعبي والقاسم بن مُخَيمرة ، وأبو إسحاق ومحمد بن المنتشر .

وكان عابدًا ، زاهداً ،ثقة أخرج له البخاري ، ومسلم وغيرهما ، وترجمته في :

٢٤٣٨١ - وَلَهُم فِي ذَلِكَ احْتِجَاجَاتٌ مِنَ المُقَايَسَاتِ عَلَيْهِم مِثْلُها سِوى ظَاهِرِ النَّصِّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

٢٤٣٨٢ - وَأَمَّا قَوْلُهُ :: الأَمَةُ اليَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحلُّ لِسَيِّدِها بِمِلْكِ اليَمِينِ ، فَعَلَى هَذَا جُمهور ِ أَهْلِ العِلْم ِ عَلَى عُمُومٍ قَوْل ِ اللَّهِ - عَز وجل : ﴿ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء : ٢٥] .

٢٤٣٨٣ - وَجَاءَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ : أَمَّهُ كَرِهَ وَطْءَ الْأُمَةَ اليَهُودِيَّةَ ، والنَّصْرَانِيَّةَ بِمِلْكِ اليَمِين<sup>(١)</sup>.

٢٤٣٨٤ - وَهَذَا شُذُوذٌ عَنِ الجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ الحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَها(٢) .

٢٤٣٨٥ – وَأَمَّا قَولُهُ : وَلا يَحلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسَّيةٍ بِمِلْكِ اليَمِينِ ، فَهذَا أَيْضًا قَولُ . جُمْهُورِ [ أَهْلِ ]<sup>(٣)</sup> العِلْمِ .

٢٤٣٨٦ - وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ فُقَّهَاءُ [ أَهْلِ] (٤) الأُمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْي ، وِالآثَارِ .

<sup>=</sup> طبقات ابن سعد ٢٠٦/٦ ، طبقات خليفة ت ١٠٦٩ ، تاريخ البخاري ٣٤١/٦ ، الجرح والتعديل القسم الأول المجلد الثالث ٢٣٧ ، الحلية ١٤١/٤ ، تاريخ الإسلام ٦/٣ ، سير أعلام النبلاء (٤ : ١٣٥) ، غاية النهاية ت ٢٤٥٣ ، الإصابة ت ٢٤٨٨ ، تهذيب التهذيب ٤٧/٨ .

 <sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٣ : ٧١) ، والمحلى (٩: ٤٤٦) و ( الإجماع ) لابن المنذر (٩٦) ،
 والإشراف (٤ : ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) نقل ابن المنذر في ( الإجماع » : ٩٦ على جواز التسري بالكتابية ، ثم قال :( وانفرد الحسن البصري ، فقال : لا يجو ز».

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

٢٤٣٨٧ - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسٍ فِي ذَلِكَ رُخْصَةً .

٢٤٣٨٨ - وَهُو قُولٌ شَاذٌ مَهُجُورٌ.

٢٤٣٨٩ – وقَدْ رَوى وَكِيعٌ ، وَغَيرُهُ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلم ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلم ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلم ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى مَجُوسِ هَجَرَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِم الإِسْلاَمَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبِي ضُرِبَتْ عَلَيهِ الجِزْيَةُ ، عَلَى أَلا تُؤْكَلَ لَهُم ذَبِيحَةٌ ، وَلا تنكحَ لَهُم امْرَأَةٌ (١) .

• ٢٤٣٩ - وَرَوى سُفْيَانُ الثَّورِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبيرٍ عَنْ نَكَاحِ اليَهُودِيَّةِ ، والنَّصْرَانِيَّةِ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ، فَقُلْتُ : فَإِنَّ اللَّهَ تَعالَى يَقُولُ : فَوَلا تَنكُحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [ البقرة : ٢٢١ ] . قالَ : أَهْلُ الأُوثَانِ والمَجُوسُ.

٢٤٣٩١ – وَذَكَرَ سنيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَريرٌ ، عَنْ مُوسى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبِيرِ ، وَمُرَّةً الهَمدانيَّ قُلْتُ : أَنَاسٌ يَشْتَرُونَ المَجُوسِيَّاتِ ، فَيَقَعُ أَخَدُهُم عَلَيْها قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ؟ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجزية ، الحديث (٣١٥٨) ، باب و الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ». فتح الباري (٦: ٢٥٧) ، وأعاده في المغازي ، وفي الرقاب ، وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق ، الحديث (٧٢٨٢) من طبعتنا ص (٨: ٨٠٤ – ٤٠١) ، باب و الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » ، والترمذي في الزهد (٤: ٠٤٠ – ٦٤١) ، والنسائي في الرقاب والمواعظ والسير (ثلاثتها في الكبرى ) على ما في و تحفة الأشراف »(٨: ٢١) ، وابن ماجه في الفتن ، الحديث ( ٣٩٩٧) ، باب و فتنة المال» (٢: ١٣٢٥ – ١٣٢٥) .

فَقَالَ مُرَّةً : مَا يَصْلُحُ هَذَا .

وَقَالَ سَعِيدٌ : مَا يَجُوزُ مُنْهُنَّ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَكَانَ سَعِيدٌ أَشَدَّهُمَا قَوْلًا .

٢٤٣٩٢ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ اليَهُوديَّاتُ ، والنَّصْرَانِيَّاتُ أُجْبِرْنَ عَلَى الإِسْلاَمِ ، [ فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ ، وَالنَّصْرَانِيَّاتُ أُجْبِرْنَ عَلَى الإِسْلاَمِ ، [ فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ](١) .

٢٤٣٩٣ - وَإِذَا سُبِيَتِ المَجُوسِيَّاتُ ، وَعَبَدَةُ الأُوْثَانِ يُجْبَرْنَ عَلَى الإِسْلاَمِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ ، وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَ إِنْ آسْلَمْنَ اسْتُخْدِمْنَ ، وَ [إِنْ](٢) لَمْ يُوطَأْنَ .

٢٤٣٩٤ – وَقَالَ هشيمٌ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِبَتِ الـمَجُوسِيَّةُ، وَأُلوَ ثَنِيَّةُ . فَلاَ تُوطَأُ حَتَّى تُسْلِمَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَكْرِهْنَ (٣) .

٢٤٣٩٥ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : سَأَلْتُ الزُّهريُّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الـمَجُوسِيَّة ، أَيْطَأُهَا ؟ فَقَالَ : إِذَا شَهِدَتْ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَطِئَهَا .

٢٤٣٩٦ – وَرَوى شريكٌ ، عَنْ سماكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ [ أَبِي](<sup>1)</sup> عَبْد الرَّحْمَن ، قَالَ لا يَطَأُها حَتَّى تُسْلِمَ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٤ : ١٧٩) : ﴿ فَإِنْ أَسْلَمَنَ أَو لَم يُسْلَمَنَ وَأُجْبِرُنَ عَلَى الغُسْلِ ﴾ ، وانظر مصنف ابن أبي شيبة أيضًا (١٢ : ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ١٧٨ ، ١٧٩) و (١٢ : ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٤٣٩٧ - [ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ يُونسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَها حَتَّى تُسْلِمَ ](١) .

٢٤٣٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ مَجُوسِيَّةٍ ، وَلا وَتَنِيَّةٍ ، وَلا وَتَنِيَّةٍ ، وَلا خِلاَفَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ .

٢٤٣٩٩ - وَإِذَا كَانَ حَرَامًا بِإِجْمَاعٍ نِكَاحِها فَكَذَلِكَ وَطُوُّهَا بِمِلْكِ اليَمينِ قِيَاسًا، ونظَرًا .

٢٤٤٠٠ - فَإِنْ قِيلَ : إِنكُم تُجِيزُونَ وَطْءَ الْأُمَةِ الكِتَابِيَّةِ بِمِلْكِ اليَمِينِ ، وَلا تُجِيزُونَ نِكَاحَها ؟

قِيلَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الفَتَيَاتِ المُؤْمِنَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الطَّوْلِ إِلَى المُحْصَنَاتِ ، فماذا بَعْدَ قولِ الله تعالى ؟ .

٢٤٤٠١ - قَالَ أَبُو عُمَو : قَولُ ابْنِ شِهَابٍ - وهُو َأَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَغَازِي وَالسَّير- دَلِيلٌ عَلَى فَسادِ قَوْل ِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَبْيَ أَوْطَاسٍ ، وُطِئِنَ ، وَلَمْ يُسْلِمْنَ .

٢٤٤٠٢ – وَرُوِيَ [ ذَلِكَ] (٢) عَنْ طَائِفَةٍ مِنهُم : عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَار ، قَالَ: لا بَأْسَ بِوَطْءِ الْأُمَةِ السَّجُوسِيَّةِ .

٢٤٤٠٣ - وَهَذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ أَحَدُّ مِنَ الفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

٤ • ٢٤٤ - وَقَدْ جَاءَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ - وَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ غَزْوُهُ ، وَلا غَزْوُ الْمَوْوِيِّ - وَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ غَزْوُهُ ، وَلا غَزْوُ الْمَوْسِ ، وَمَا [ وراءَهُم] (١) [ مِنْ خُرَاسانَ] (١) ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُم أَهُلُ ناحيته إلا الفرس ، وَمَا [ وراءَهُم] (١) [ مِنْ خُرَاسانَ إِنَّا اللهِ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُم أَهُلُ كِتَابٍ - مَا يُبَيِّنُ لَكَ كَيْفَ كَانَتِ السِّيرَةُ فِي [ نِسَائِهِم] (١) إِذَا سُبِينَ .

7٤٤٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، [ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو [أَحْمدَ] (\*) بْنِ فراس قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِي بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، [ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُبِي بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، [ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُل " : يَا عُبِيدٍ (°) ، قَالَ : حَدَّثَنِي هشيم ، عَنْ يُونسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُل " : يَا أَبَا سَعِيد إ كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ إِذَا سَبَيْتُمُوهُن ؟ قَالَ : [ كُنّا] (١) نُوجِهُها إلى القبلة ، وَنَامُرُها أَنْ وَنَامُرُها أَنْ لَمُ اللّهِ ، وَتَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّه ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، ثُمَّ نَامُرُها أَنْ يُصِيبِها ، لَمْ يُصِبْها حَتَّى يَسْتَبْرِقُها (٧) .

٢٤٤٠٦ - وَعَلَى هَذَا تَأْوِيلُ جَمَاعَةِ العُلَمَاءِ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَز وَجَل : ﴿ وَلا تَنكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١] أَنَّهُنَّ الوَثَنِيَّاتُ ، وَالْمَجُوسِيَّاتُ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعالَى قَدْ أَحَلَّ الكِتَابِيَّاتِ بِقَولِهِ تَعالَى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

<sup>(</sup>١) في (ك): ( وراءه ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي . س) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) : (كتابهم ١ .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س): ( محمد ) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (يٌ ، س) .

<sup>(</sup>٦) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن (٣ : ٧١) ، والمحلى (٩ : ٤٤٦) .

الكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُم ﴾ [ المائدة: ٥] يَعْنِي العَفَائِفَ ؛ لا من شُهِرَ زِنَاهَا مِنَ الْحَسُلِمَاتِ، ومنهم من كَرِهَ نِكَاحَها وَوَطْأُها بِمْلِكِ اليَمِينِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُنَّ تَوْبَةً ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِفْسَادِ النَّسَبِ(١) .

٢٤٤٠٧ – وَسَيَأْتِي [ ذِكْرُ]<sup>(٢)</sup> نِكَاحِ الزَّانِيَةِ فِي مَوْضِعِهِ [إِنْ]<sup>(٣)</sup> شَاءَ اللَّهُ – عَز وَجل .

٢٤٤٠٨ – وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الكَتَابِيَّاتِ ، وَيَحْمِلُ قَولَهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [ البقرة : ٢٢١] على كُلِّ كَافِرَةٍ ، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [ البقرة : ٢٢١] على كُلِّ كَافِرَةٍ ، وَيَقُولُ: لا أَعْلَمُ شِرْكًا أَكْبَرَ مِنْ قَوْلِهِنَّ : الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ، وَعُزَيرٌ ابْنُ اللَّهُ (٤٠) .

٢٤٤٠٩ – وَهَذَا قُولٌ شَذَّ فِيهِ ابْنُ عُمرَ عَنْ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ – رضوان الله عليه م – وَخَالَفَ ظَاهِرَ قُولِ اللَّهِ – عز وجل : ﴿ اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُم الطَّيْبَاتُ [ وَطَعَامُ عليه م – وَخَالَفَ ظَاهِرَ قُولِ اللَّهِ – عز وجل : ﴿ اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُم الطَّيْبَاتُ [ وَطَعَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَوْتُوا الكَتَابَ حِلِّ لَكُم وَطَعَامُكُم حِلِّ لَهُم وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ](٥) والمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلَكُم ﴾ [ المائدة : ٥ ] .

· ٢٤٤١ - وَلَمْ يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ - قَدِيمًا وَحَدِيثًا - إلى قولِهِ ذَلِكَ ؟

<sup>(</sup>١) نقله القرطبي في تفسيره: ( الجامع لأحكام القرآن ) (٣: ٧١ - ٧٢) عن ابن عبد البر .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) قبلها في (ي، س): (في هذا الكتاب).

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٣ : ٦٨) ، وأحكام القرآن للجصاص (١ : ٣٣٢) ، والدر المنثور (٣ :
 ٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) ( إلى قوله ) .

لأنَّ إِحْدى الآيَتَيْنِ لَيْسَتْ بِأُولَى بِالاسْتِعْمَالِ مِنَ الْأُخْرى ، وَلا سَبِيلَ إلى نَسْخِ إِحْدَاهُما بالأُخْرى مَا كَانَ إِلى اسْتِعْمَالِهِما سَبِيلٌ ، فَآيَةُ سُورَة البَقَرَةِ عِنْدَ العُلَمَاءِ في الوَتْنِيَّاتِ ، والمَجُوسِيَّاتِ ، وآيَةُ المَائِدَةِ فِي الكِتَابِيَّاتِ .

٢٤٤١ - وَقَدْ تَزَوَّجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ نَائِلَةَ بِنْتَ الفَرَافِصَةِ نَصْرَانِيَّةً ، [وَتَزَوَّجَ طَلْحَةُ بِنْتَ الفَرَافِصَةِ نَصْرَانِيَّةً ، [وَتَزَوَّجَ طَلْحَةُ بِهُودِيَّةً ، وَعِنْدَهُ حُرَّتَانِ مُسْلِمَتَانِ عَبْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةً ، وَعِنْدَهُ حُرَّتَانِ مُسْلِمَتَانِ عَرْبِيتَان .

٢٤٤١٢ - وَلا أَعْلَمُ خِلاَفًا فِي نِكَاحِ الكِتَابِيَّاتِ الحَرَائِرِ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الحَرْبِ .

٢٤٤١٣ - فَإِنْ كُنَّ حَرْبِيَّاتٍ:

فَأَكْثُرُ [ أَهْلِ العِلْمِ ](٢) عَلَى كَرَاهِيَةِ نِكَاحِهِنَّ ؛ لأَنَّ المَقَامَ لَهُ ، وَلِذُرِّيَّتِهِ بِدَارِ الحَرْبِ حَرَامٌ عَلَيْهِ .

٢٤٤١٤ – وَمَنْ تَزَوُّجَ بِدَارِ الحَرْبِ، فَقَدْ رَضِيَ المَقَامَ بِها .

٢٤٤١٥ – أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالا : [ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ ابْنُ مُحَمَّد ، قَالَ : [ حَدَّثَنا مُحَمَّد ابْنُ نصر ، قَالَ : حَدَّثَنا قَبُو عُبيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو عُبيدٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( العلماء ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ،س) ، ثابت في (ك) .

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ المَسْعُودِيِّ ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : أَتَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ حَرَامًا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ الحَكَمُ ، وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ أَسِيَّا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ مَحَرَّمٌ نِكَاحُهُنَّ فِي بِلاَدِهِنَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أَبِي عِيَاضٍ (١) أَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ مُحَرَّمٌ نِكَاحُهُنَّ فِي بِلاَدِهِنَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا يَعَاضٍ (١) أَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ مُحَرَّمٌ نِكَاحُهُنَّ فِي بِلاَدِهِنَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا يَعْمَدُونَ بِهِ ، وأَعْجَبَهُ .

٢٤٤١٦ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَبُو عِيَاضٍ هَذَا مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَفُقَهَائِهِمْ ، أَدْرَكَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَيُفْتِي فِي حَيَاتِهِما ، وَيُشْتِي فِي حَيَاتِهِما ، وَيُشْتِي فِي حَيَاتِهِما ، وَيُشْتِي فِي حَيَاتِهِما ، وَيُسْتَفْتَى فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةً .

قِيلَ ; اسمهُ قَيْسُ بن تَعْلَبَهَ (٢) .

٢٤٤١٧ – وَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ أَنَّ نِكَاحَ الحَرْبِيَّاتِ فِي دَارِ الحَرْبِ حَلاَلٌ ، إلا أَنَّهُمَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الوَلَدِ والنِّسَاءِ .

٢٤٤١٨ – وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مُتَبَةَ بْنِ مَعْوَد، وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ فِي الْمَرَّاةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَرْبِيَّة تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ : لا تنكحُ إلا أَنْ تُظْهِرَ السُّكْنَى بِأَرْضِ الْعَرَبِ قَبْلُ أَنْ تخطبَ ، [ وباللَّهِ التَّوفيقُ ، وَهُو حَسْبِي ، وَنِعْمَ الوَكِيلُ ] (٣) .

(١) الآتية ترجمته في الحاشية التالية .

(٢) هو أبو عياض : : عمرو بن الأسود العنسي الدمشقي من سادة التابعين دينًا وورعًا وزهداً وعبادة، وكان من العلماء الثقات ما ت في خلافة معاوية .

ترجمته في : طبقات ابن سعد (٧ : ٤٤٢) ، التاريخ الكبير (٦ : ٣١٥) ، الجرح والتعديل (٣ : ٢٠١) ، حلية الأولياء (٥ : ١٥٥) ،سير أعلام النبلاء (٤ : ٧٩) ، الإصابة الترجمة (٢٦٥٦) ، تهذيب التهذيب (٨ : ٤) .

(٣) مايين الحاصرتين في (ك) فقط.

### (١٧) باب ما جاء في الإحصان (\*)

٢٤٤١٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا تَرْجَمَةُ هَذَا البَابِ فِي جَمِيعِ المُوَطَّآتِ فِيمَا عَلِمْتُ .

، ٢٤٤٢ - وَنَذْكُرُ هُنَا مِنَ الإِحْصَانِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ ، وَنزيدُهُ بَيَانًا فِي الحُدُودِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى .

• • • • • • • مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزُّنَادِ). الزُّنَادِ).

٢٤٤٢١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلْعُلَمَاءِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ :

٢٤٤٢٢ - ( أَحَدُها) : أَنَّ المُحْصَنَاتِ فِي الآيَةِ : ذَوَاتُ الأُزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا خَاصَّةً .

<sup>(\*)</sup> المسألة - 900 - متفق عند أصحاب المذاهب الأربعة أن المرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يعقد عليها ما دامت متزوجة لتعلق حق الغير بها ، سواء أكان الزوج مسلمًا أو غير مسلم ؛ لقوله تعالى: ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ أي المتزوجات ، واستثنى النص المملوكات بملك اليمين : وهن المسبيات في حرب مشروعة ، فإذا سبيت المرأة ، وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب اختلاف الدار ، فيحل الزواج بها . وهذا هو مانع الزوجية من أربعة عشر مانعًا عند المالكية سنذكرها .

وحكمة تحريم المتزوجة واضحة وهي منع الاعتداء على حق الغير ، وحفظ الأنساب من الاختلاط . (١) الموطأ : ٥٤١ ، وذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) ( ٢ : ٤٨٠) ، ونسبه للإمام مالك ، وعبدالرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب .

٢٤٤٢٣ – وَأَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي السَّبَايَا اللاتِي لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي بِلادِهِنَّ سُبين [ مَعَهُم] (١) ، أو دُونَهُم .

٢٤٤٢٤ - وأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّبْيَ يَقْطَعُ العِصْمَةَ بينَهُم.

٢٤٤٢٥ - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ ، وَسَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَأَبْنِ مَسَعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ - رضوان الله عليهم (٢) .

٢٤٤٢٦ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدرِيُّ (٢) حَدَّتُهُم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ بَعَثَ يَومَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا حَيَّا مِنَ العَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَهَزَمُوهُم ، وَقَتْلُوهُم ، وَقَتْلُوهُم ، وَأَصَابُوا لَهُم نِسَاءً لَهُنَّ أَزْرَاجٌ (٤) .

٢٤٤٢٧ – وكَانَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ تَأَثَّمُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ تَأَثَّمُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَذُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ النَّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ [أَجْلِ](٥) أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى : ﴿ وَاللَّحْصَنَاتِ مِنَ النَّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَنْ السَّلَفِ ، أَنْ السَّلَفِ ، أَنْ السَّلَفِ ، فَاقْتَصَرَتْ طَائِفَةً مِنَ السَّلَفِ ، أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء : ٢٤] يَعْنِي مِنْهُنَّ ، فَحَلالٌ لَكُم ، فَاقْتَصَرَتْ طَائِفَةً مِنَ السَّلَفِ ،

<sup>(</sup>١) في (ك) : (عنهم ) .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٧ : ١٦٣) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ : ١٣٥) و (٣ : ٤٩٣) .

<sup>(</sup>٣) جاء قبلها في (ك) : مسندًا ، وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة : أن أبا علقمة الهاشمي ، حدثه : أن أبا سعيد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٥٧) باب و في وطء السبايا ، (٢ : ٢٤٨) ، والشافعي في الأم (٥: ٩٩٦ ، والبيهقي في السنن (٧ : ٤٤٩) ، وفي و معرفة السنن والآثار ، (١١ : ١٥٣٩٧) وقد تقدم ، وانظر فهرس الأطراف .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س).

وَالْخَلَفِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى السَّبَايَا ذَوَاتِ الأُزْوَاجِ خَاصَّةً اللائمي فِيهِنَّ نَزَلَتِ الْأَزْوَاجِ خَاصَّةً اللائمي فِيهِنَّ نَزَلَتِ الْآيَةُ .

وَقَالُوا : لَيْسَ بَيْعُ الْأُمَةِ طَلاَقَها ؛ لأَنَّ الآيَةَ فِي السَّبَايَا خَاصَّةً .

٢٤٤٢٨ - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، [ والشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو تَوْرٍ ، وَهُوَ الصَّوابُ ، والحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٤٤٢٩ – وفي الحديثُ ( قول أول) : أنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ خَبَرَها ، وَلَو كَانَ بَيْعُ الْأُمَةِ طَلاقَها مَا خَبرتْ .

٢٤٤٣٠ - ( والقَولُ الثَّانِي ) : أَنَّ المُحْصَنَاتِ فِي الآيَةِ : كُلُّ أَمَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ وسبيها طلاق لها ، وَتحلُّ ، فَلْيَشْتَرِيها بِمِلْكِ اليَمِينِ عَلَى ظَاهِرِ قَولُ اللَّهِ - عز وجل: ﴿ وَالمُحْصَنَاتَ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ۚ ﴾ [النساء: ٢٤] .

٢٤٤٣١ - قَالُوا: فَكُلُّ مَنْ مَلكَ أَمَةً ، فَهِي لَهُ حَلالٌ عَلَى ظَاهِرِ الكِتابِ ، ذَاتَ زَوْجٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلا بُدَّ وَأَنَّ يَكُونَ بَيْعُ الأُمَةِ طَلاَقًا لَهَا ؟ لأَنَّ الفَرْجَ يَحْرُمُ عَلَى اثْنَيْنِ فِي حَالٍ وَاحِدةٍ على اتفاق مِنْ عُلمَاءِ المُسْلمينَ.

٢٤٤٣٢ – وَيَجْتَمعٌ فِي هَذَا القَوْل ِ مَنْ قَالَ بالقول الأُول ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّ بَيْعَ الْأُمَة طَلاقُها .

٢٤٤٣٣ – ومِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ : ابْنُ مسعود ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَإِسْحَاقُ،

وأبي بن كُعب - رضي الله عنهم (١) .

٢٤٤٣٤ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو أُسامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمٌ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بيْعُ الأَمَةِ طَلاقُها(٢) .

٢٤٤٣٥ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، وَعَنِ الحَسَنِ ، وَعَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ وَإِسْحَاقَ ، قَالُوا : بَيْعُ الْأُمَةِ طَلاقها .

٢٤٤٣٦ - وَهُوَ قُولُ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَمُجَاهِدٍ ،

٢٤٤٣٧ - وَسَتَأْتِي هَذَهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ البُيُوع - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (٤).
٢٤٤٣٨ - وَرَوَى النَّورِي ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَولِهِ تَعالَى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء : ٢٤] . قولِهِ تَعالَى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء : ٢٤] . قالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ (٥) .

<sup>(</sup>۱) الآثار عنهم في : مصنف عبد الرزاق (۷: ۲۸۰) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( ٥: ٨٤) ، وسنن سعيد بن منصور ( ٣: ٢ : ٣٨) ، وإعلام الموقعين (٢ : ٢١٨) ،وتفسير ابن كثير (١ : ٤٧٤) . (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) الآثار بذلك عنهم في مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٨١) ، وسنن سعيد بن منصور (٣: ٢: ٣٩) ، والمعنى (٦: ٢: ٢١) ، والمجلى (١٣١: ١٠١) ، والجامع لأحكام القرآن (٥: ٢٢١) ، والإشراف (٤: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين أثناء الفقرة (٢٤٤٢٨) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ : ٤٧٩) ، ونسبه للفريابي ، وابن أبي شيبة ، والطبراني ، عن على ، وابن مسعود .

٢٤٤٣٩ - [ وقَالَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - : ذَواتُ الأُزْوَاجِ مِنَ اللهُ عنه - : ذَواتُ الأُزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ](١) .

٢٤٤٠ – ( وَالقَولُ الثَّالِثُ ) : [أنَّ المُحْصَناتِ] (٢) فِي الآيَةِ ، وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ محصنة عفيفة ذات زوجٍ ، وغير ذات زوجٍ .
 الأُزْوَاجِ ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ محصنة عفيفة ذات زوجٍ ، وغير ذات زوجٍ .
 ٢٤٤٤١ – وَهُوَ [ مَعْنى] (٣) قَولِ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ .

٢٤٤٢ – وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعالى حَرَّمَ الزِّنَا ، وَكَانَ هؤلاء قد جَعَلُوا النِّكَاحَ ، وَمِلْكَ اليَمِينِ سَوَاءً .

٢٤٤٣ - وَمَعْنَى قَولِهِ تَعَالَى فِي الآيَةِ عِنْدَهُم : ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [النساء : ٢٤] يَعْنِي تَملِكُونَ عِصْمَتَهُنَّ بِالنِّكَاحِ ، وتَمْلِكُونَ الرَّقَبَةَ بِالشِّرَاءِ ، فَكَأَنَّهُنَّ كُلُّهُنَّ مِلْكُ يَمِينِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ ، فَزِنَا .

٢٤٤٤ - وَرَوى مَعمرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، [ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبيدَةَ ، قَالَ : أَحَلُ اللَّهُ تَعالَى أَرْبَعًا فِي أُوَّلِ السُّورَةِ ، وَحَرَّمَ نِكَاحَ المُحْصَنَةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ إلا مَا مَلَكَتْ يَمينُكَ بِالنَّكَاحِ ، وَبِالشُّرَاءِ(٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) و (٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (٢ : ٤٨١) ونسبه لعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير عن عبيدة .

٧٤٤٤٥ – وَرَوى مَعمرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنِ أَبِهِ] (١) فِي قَولِهِ تَعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء : ٢٤] قَالَ : زَوْجَتُكَ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء : ٢٤] قَالَ : زَوْجَتُكَ مِمّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وَيَقُولُ : حَرَّمَ اللَّهُ الزَّنَا ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ [ امْرَأَةً] (١) إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وَيَقُولُ : حَرَّمَ اللَّهُ الزَّنَا ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ [ امْرَأَةً] (١) إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .

٢٤٤٦ – وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ جَابِر ِ بْنِ زَيد ٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَمَجَاهِد ٍ ، وَعَطَاءِ ، وَعَلَاءِ ، وَمَعَاءِ ، وَعَلَاءِ ، وَمَعْلَاءِ ، وَمَعْلَاءِ ، وَمَعَلَاءِ ، وَمَعْلَاءِ ، وَعَلَاءِ ، وَمَعْلَاءِ ، وَعَلَاءِ ، وَعَلَيْهِ ، وَعَلَمْ مَا أَنْ مَا أَعْلَاءً ، وَالشَّعْدِيّ .

١٠١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا
 كَانَا يَقُولانِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا ، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ .

٢٤٤٧ – قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : تُحْصِنُ الْأُمَةُ الْحُرُّ . إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا [ فَقَدْ أَحْصَنْتهُ ]<sup>(٣)</sup> .

الْحُرَّةُ الْعَبْدُ ، إِلا أَنْ يَعْتِقَ ، وَهُو زَوْجُهَا ، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ . فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْحُرَّةُ الْعَبْدُ ، إِلا أَنْ يَعْتِقَ ، وَهُو زَوْجُهَا ، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ . فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلا أَنْ يَعْتِقَ ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ .

٢٤٤٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحَرِّ ثُمَ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ .
 فَإِنَّهُ لا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِي أَمَةٌ . حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا ، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين أثناء الفقرة (٢٤٤٤) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) في الموطأ فقط ، وليس في النسخ الخطية .

فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا ](١). وَالْأُمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، فَتَعْتِقُ وَهِي تَحْتَهُ. قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا. فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِي عِنْدَهُ ، إِذَا هُوَ أَصَابَها بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ.

. ٢٤٤٥ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمَسْلِمَ . إِذَا نَكَح إِحْدَاهُنَّ ، فَأَصَابَهَا .

٢٤٤٥١ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : (٢) [مَذْهَبُ مَالِكِ ، وَأَصْلُهُ فِي هَذَا البَابِ أَنَّ كُلَّ حُرِّ جَامَعَ جِمَاعًا مُبَاحًا بِنِكَاحٍ ، وَكَانَ بَالِغًا ، فَهُوَ يحصنُ .

٢٤٤٥٢ – وَسَوَاءً كَانَتْ زَوْجَتُهُ مُسْلَمَةً ، أَو ذِمِّيَّةً ، حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً .

٢٤٤٥٣ – وَكَذَلِكَ كُلُّ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ بَالغِ جُومِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ نِكَاحًا مُبَاحًا، فَهِي تُحصنُهُ ، وَزَوجُها كَانَ زَوْجَها حُرَّا أَو عَبْدًا وَلا يَقَعُ الإِحْصَانُ ، وَلا يَثْبُتُ لِكَافِرٍ ، ولا لِعَبْدٍ ، ذَكرٍ ، وَلا أَنْثى .

٢٤٤٥٤ - وَلَيْسَ نِكَاحُ الْحُرِّ للأُمَةِ إِحْصَانًا لِلأُمَةِ ، وَلا نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ لِلْمُنَّةِ إِحْصَانًا عِنْدَهُ .

٥ ٢٤٤٥ - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذْهَبِهِ ، وَمَذْهَبِ غَيْرِهِ فِي رَجْم ِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَيَنْ فِي كِتَابِ الحُدُودِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٤٤٥٦ – وَالْوَطْءُ الْمَحْظُورُ ، والنُّكَاحُ الفَاسِدُ لا يَقَعُ بِهِ إِحْصَانٌ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) ، والموطأ .

<sup>(</sup>٢) بداية سقط في (ي ، س) .

٢٤٤٥٧ - وَالصَّغِيرَةُ تُحصنُ الكَبِيرَ عِنْدَهُ ، والأُمَةُ تُحصنُ الحُرَّ ، وَالذَّمَيَّةُ تُحصنُ الحُرَّ ، وَالذَّمِيَّةُ تُحصنُ الحُمسْلِمُ الكَافِرة ، تُحصنُ الحُمسْلِمُ الكَافِرة ، وَلا الحُرُّ الأُمَةَ ، ولا الحُسلِمُ الكَافِرة ، وَلا يَقَعُ الإِحْصَانُ إِلا بِتَمَامِ الإِيلاجِ فِي الفَرْجِ ، أَقَلَّهُ مُجَاوِزَةُ الجِتَانِ الجِتَانَ .

٢٤٤٥٨ - فَهذَا مَذْهَبُ مَالِك ، وَأَصْحَابِهِ .

٢٤٤٥٩ – وَحَدُّ الحَصَانَةِ الَّتِي تُوجِبُ الرَّجْمَ فِي مَذْهَبِهِ : أَنْ يَكُونَ الزَّانِي حُرَّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً ، قَدْ وَطِئَ وَطْئًا مُبَاحًا فِي عَقْد صَحِيح ٍ .

٢٤٤٦٠ - وَلا خِلافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ عَقْدَ النَّكَاحِ لا يَثْبُتُ بِهِ إِحْصَانَّ حَتَّى يُجَامِعَهم الوَطْءَ المُوجِبَ الغُسْلَ ، وَالحَدَّ .

٢٤٤٦١ – وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَزَوَّجَتِ الـمَرَّاةُ خصيًا ، وَلَمْ يعلمْ بِوَطْثِها ، ثُمَّ علمَ أَنُهُ علمَ بُوطُثِها ، ثُمَّ علمَتْ أَنَّهُ خصِيٍّ ، فَلَها أَنْ تَخْتَارَ فَرَاقَهُ ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ الوَطْءُ إِحْصَانَها .

٢٤٤٦٢ – وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لا يحصنُ الحُرُّ الْمُسْلِمُ بِأَمَة ٍ ، وَلا بِكَافِرةٍ .

٢٤٤٦٣ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، وَهُمَا حُرَّانِ بَالِغَانِ ، فَهُما يُحصنانِ ، وَسَواءٌ كَانُوا مُسْلِمَيْن ، أَو كَافِرَيْن .

٢٤٤٦٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : الإِحْصَانُ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ قَدْ جَامَعَها جِمَاعًا يُوجِبُ الحَدَّ ، وَالغُسْلَ .

٢٤٤٦٥ - هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِمْ.

٢٤٤٦٦ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي ﴿ الْإِمْلَاءِ ﴾ أَنَّ الـمُسلِمَ يُحصنُ

النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا تَحْصُنُهُ .

٢٤٤٦٧ – وَرُوِيَ عَنْهُ – أَيضًا – أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَهُمَا حُرَّانِ بَالِغَانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَنَّهُما مُحْصنانِ .

٢٤٤٦٨ – وَرَوى بِشْرُ بْنُ الوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، قَالَ ابْن أَبِي لَيْلَى : إِذَا زَنَى اليَهُودِيُّ ، والنَّصْرَانِيُّ بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، فَعَلَيْهِم الرَّجْمُ .

٢٤٤٦٩ – قَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَبِهِ نَأْخُذُ .

. ٢٤٤٧ – وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ حَيِّ : لا يَكُونُ الحُرُّ المُسْلِمُ مُحصنًا بِالكَافِرَةِ ، وَلا بِالأُمَةِ ، وَلا يَحْونُ الحُرُّ المُسْلِمَةِ . بِالاَّمَةِ ، وَلا يحصنُ إلا بِالاَّمَةِ الـمُسْلِمَةِ .

٢٤٤٧١ - قالَ : وَيحصنُ المُسلمُ الكَافِرَ، وَيحصنُ الكَافِرَانِ كُلُّ وَاحِد مِنْهُما صَاحِبَهُ .

٢٤٤٧٢ – وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الزَّوْجَيْنِ المَمْلُوكَيْنِ : يَكُونَانِ مُحصنَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ بِها بَعْدَ إِسْلامِهِمَا .

٢٤٤٧٣ – قالَ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِها ، فَوَطِئَها ، ثُمَّ فرَّقَ بَيْنَهُما ، فَهذَا إحْصَانٌ .

٢٤٤٧٤ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ فِي العَبْدِ تَحْتَهُ حُرَّةٌ إِذَا زَني ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ .

٢٤٤٧٥ – قَالَ : وَلَو كَانَتْ تَحتهُ أَمَةٌ ، فَأَعتقَ ، ثُمَّ زنى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَجْمٌ حَتَّى ينكحَ غَيْرَها .

٢٤٤٧٦ – وَقَالَ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تحصنْ أَنها تحصنُ الرَّجُلَ ، والغُلامُ الَّذي لَمْ يَحْتَلِمْ لا يحصنُ الـمَرَّأَةَ .

٢٤٤٧٧ – قَالَ : وَلَو تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَهَذَا إِحْصَانً.

٢٤٤٧٨ - قَالَ أَبُو عُمَوَ: قُولُ الأُوزَاعِيِّ: إِن الْمَمْلُوكَ يَكُونُ مُحصنًا بِالحرَّةِ ، وَالْمَمْلُوكَ يَكُونُ مُحصنًا بِالحرَّةِ ، وَالْمَمْلُوكَةَ تَكُونُ مُحصنةً بِالحُرِّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وجلَّ يَقُولُ : ﴿ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [ النساء: ٢٥] فَالرَّجْمُ لا يَتنَصَّفُ .

٢٤٤٧٩ – وَبَيَانُ هَذهِ الـمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الحُدُّودِ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٤٤٨٠ – قَالَ أَبُو عُمَرَ :] (١) [ رُوِيَ] (٢) مِثْلُ قَوْلِ مَالِكِ فِي أَنَّ الْأَمَةَ تحصنُ الحَرَّ، وَأَنَّ العَبْدَ يحصنُ الحُرةَ ، وأَنَّ الكَافِرَةَ تحصنُ الحر عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، وسُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبْنِ شِهَابٍ .

٢٤٤٨١ – وَرَوى مَعمرٌ ، عَنِ الزُّهرِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الـمَلكِ بْنُ مَروانَ عُبيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَتَحْصَنُ الأَمَةُ الحُرُّ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَمَّنْ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : عَمَّنْ ؟ قَالَ نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى الخرم المشار إليه في الفقرة ( ٢٤٤٥١) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

٢٤٤٨٢ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ مِثْلُ ذَلِكَ . ٢٤٤٨٣ - وَرُوى مِثْلُ قَولِ الكُوفِيِّينَ عَنْ إِبْراهِيمَ النَّخعيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، والشَّعْبيُّ ، وَالشَّعْبيُّ ، وَعِكْرِمَةَ ، والشَّعْبيُّ ، وَلا يَحْصَنُ الحُرُّ [ المُسلمُ] (١) بِيَهُودِيَّةٍ ، وَلا نَصْرَانِيَّةٍ ، وَلا [ بأمَةٍ ] (٢) .

٢٤٤٨٤ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ اليَهُودِيَّةَ ، والنَّصْرَانِيَّةَ ، وَالْأُمَةَ لا تحصنُ المُسْلِمَ ، وَهُو يُحصنهنَ<sup>(٣)</sup> .

٥ ٢٤٤٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّ الأُمَةَ لا تحصنُ الحُرَّ ، وَأَنَّ الكَافِرَة ، تحصنُ المُسلَمَ ](٤)، خَالفَ بَيْنَ الكَافِرَةِ ، وَالأُمَةِ(٥) .

٢٤٤٨٦ - وَقَالَ مُجاهدٌ ، وَطَائِفَةٌ : إِذَا نَكَحَ العَبْدُ الحُرَّةَ أَحْصَنَتُهُ ، وَإِذَا نَكَحَ العَبْدُ الحُرَّةَ أَحْصَنَتُهُ ، وَإِذَا نَكَحَ العَبْدُ الحُرَّةَ أَحْصَنَهُ ، وَإِذَا نَكَحَ العَبْدُ الحُرَّةَ أَحْصَنَهُ .

٢٤٤٨٧ – وقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : نِكَاحُ الكِتَابِيَّةِ إِحْصَانٌ ، وَلَيْسَ نِكَاحُ الأُمَة بِإِحْصَانٍ .

٢٤٤٨٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَنِ التَّابِعِينَ فِي هَذَا البَابِ ضُرُوبِ مِنَ الاضْطِرَابِ ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ﴿ يهودية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٣٠٨) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٧ : ٣٠٦) ، والمغنى (٨ : ١٦٣) .

<sup>(</sup>٦) سقط في (ي: س).

وَفِي احْتِجَاجِ اتُّبَاعِ الفُقَهاءِ لِمَذَاهِبِهِم فِي هَذَا البَابِ تَشْعِيبٌ . `

٢٤٤٨٩ - وَسَنَدْكُرُ عَيُونًا فِي كَتَابِ الْحُدُودِ [ فَهُو أُولَى ](١) - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى ، وَهُوَ المُوفِّقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط في (ي : س).

#### (۱۸) باب نكاح المتعة <sup>(\*)</sup>

## ٢ . ١١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّد

(\*) المسألة - • • • وال المالكية: نكاح المتعة ، هو أن يكون لفظ العقد مؤقتا بوقت ، كأن يقول للولى : زوجني فلانة شهرا بكذا ، أو يقول : قبلت زواجها مدة شهر بكذا ، فإن قال وقع النكاح باطلا ، ويفسخ قبل الدخول ويعده ، ولكن إذا دخل بها لزمه صداق المثل ، وقيل : لا يلزمه إلا الصداق المتفق معها عليه . وهو المسمى ، ويلحق به الولد . ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الأجل صراحة ، للولى . أو للمرأة أو لهما . فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظا ، ولكن قصده الزوج في نفسه ، فإنه لا يضر ، ولو فهمت المرأة . أو وليها ذلك ، وقبل إن فهمت يضر ، ثم إذا كان الأجل واسعا لا يعيشان إليه عادة ، ففيه خلاف، فقيل : يصح وقبل : لا . ويعاقب فاعل نكاح المتعة ، ولكن لا يحد لأن له شبهة القول بالجواز ، كما نقل عن ابن عباس ، وإن كل نقل عنه أيضاً أنه عدل عن القول بالجواز .

وقد روى بعض أثمة المالكية أن رجوع ابن عباس عن هذا المشهور ، ومع ذلك فلا حد فيه .، لما فيه من شبهة .

وكما يبطل النكاح بالتأقيت ، يبطل بالاتفاق على أن يكون سرًا ، بشرط أن يوصي بكتمه الزوج، وأن يكون الموصى بالكتم هم الشهود ، فإذا لم يوص الشهود بالكتمان عن زوجته القديمة ، مثلا بأن أوصاهم الولي . أو الزوجة الجديدة . أو هما معا فلا يضر . فالمدار في سرية العقد عى أن يكون الموصى هو الزوج ، والموصى هم الشهود ، وبعضهم يقول : لا يلزم أن يكون الموصى هم الشهود ، بل إوصى الزوج الولي أو الزوجة . أو هما معًا بالسرية بطل العقد . وهذا الحكم خاص بالمالكية فلا يبطل العقد بالتواصي بكتمه على أي حال عند الحنفية ، والشافعية ..

الشافعية – قالوا : نكاح المتعة . هو النكاح لأجل ، فلو قال للولي : زوجني فلانة شهرا ، فإنه يكون نكاح متعة ، وهو باطل ، ومثل ذلك ما إذا أقت بمدة عمرها أو عمره ، فلو قال له الولي : زوجتك فلانة مدة عمرها ، بطل العقد ، وذلك لأن مقتضى العقد أن تبقى آثاره بعد الموت ، ولذا يصح للزوج تغسيل زوجته ، ومعنى التأقيت بمدة الحياة ، تقتضي أن العقد ينتهي بالموت ، =

# ابْنِ عَلِيٌّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٌّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله

= فلا تبقى آثاره ، فلذا كان قيد التأقيت مبطلا .

وفي بعض كتب الشافعية أن نكاح المتعة ، عند ابن عباس ، هو الخالي عن المولى والشهود ، وعند الجمهور هوالنكاح المؤقت بوقت ، وتسميته نكاح متعة ظاهرة على تفسير الجمهور ؛ لأن توقيته بوقت يدل على أن الغرض منه مجرد التمتع ، لا التوارث والتوالد اللذان هما الغرض الأصلي من النكاح ، أما على تفسير ابن عباس ، بأنه الخالي عن الولي والشهود ، فتسميته نكاح المتعة ، لأن شأن الصادر بلا ولي وشهود أن يكون الغرض منه مجرد اللذة ، إذ لو كان الغرض منه التوالد والتوارث لصدر بحضرة الشهود والولي ، ا . هد . ملخصا من التحرير وحواشيه .

وقد يؤيد ذلك ما روى ، من أن ابن الزبير قال لابن عباس : إن فعلته رجمتك ، ويظهر أن شبهة ابن عباس كانت ضعيفة في نظر ابن الزبير ، فلا توجب رفع الحد .

الحنابلة – قالوا: نكاح المتعة ، هو أن يتزوجها إلى مدة ، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة ، مثال المعلومة ، أن يقول الولي مثلا: زوجتك فلانة شهرا أو سنة .ومثال المجهولة . أن يقول : زوجتكما إلى انقضاء الموسم .أو إلى قدوم الحاج ، ولا فرق أيضا بين أن يكون بلفظ التزويج ، أو بلفظ المتعة ، بأن يقول المتزوج : أمتعيني نفسك ، فتقول : أمتعتك نفسي بدون ولي وشاهدين ، فنكاح المتعة يتناول الأمرين : ما كان مؤقتا مع الولي والشهود ، أو كان بلفظ المتعة بدون ولي وشهود وهو باطل على كل حال ، وكان مباحًا للضرورة التي ذكرناها في الصلب وإذا لم يذكر الأجل في صيغة العقد ، ولكن نوى في سره أن يمكث معها مدة ، فإنه باطل أيضًا . فلا يصح إلا إذا نوى أنها امرأته ما دام حيًا ، كذا إذا شرط طلاقها بعد مدة ، ولو مجهولة ، فإنه لا يصح ، فإذا لم يدخل بها في نكاح المتعة . أو فيما يشبهه ، فرق القاضي بينهما ، ولا شيء لها ، وإن دخل بها فعليه مهر المثل ، وبعضهم يقول النكاح الفاسد ، بعد الدخول يوجب المهر المسمى ، سواء كان فعليه مهر المثل ، وبعضهم يقول النكاح الفاسد ، بعد الدخول يوجب المهر المسمى ، سواء كان نكاح متعة . أو غيره ، ولا يترتب على نكاح المتعة إحصان الزوج . ولا حلها لمطلقها ثلاثا . ولا نكاح متعة . أو غيره ، ولا يترتب على نكاح المتعة إحصان الزوج . ولا حلها لمطلقها ثلاثا . ولا وطء شبهة يلحق به الولد ، ولكن يلحق فيه النسب ، ويرث به الولد ، ويورث لأن الوطء شبهة يلحق به الولد ، ولكنهما يستحقان فيه عقوبة التعزير دون الحد .

الحنفية - قالوا: نكاح المتعة ، هو أن يقول لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك . أو متعيني بنفسك أياما . أو عشرة أيام بكذا ، فتقول له : قبلت ، وكذا إذا قال لها : متعيني بنفسك ، ولم يذكر مدة، إذا المعول على ذكر لفظ المتعة ، فلوقالت له : متعتك بنفسى بكذا من المال ، وقبل كان نكاح =

عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ . وَعَنْ أَكُل ِ لُحُومِ الْخُمُر الْإِنْسِيَّةِ (١) . .

= متعة ، وقد يقال ، إن إثبات كونه بلفظ المتعة موقوف على النقل ، ولم يوجد دليل صححيح يفيد أن نكاح المتعة كان بخصوص لفظ المتعة ، ولذا قال بعضهم : أنه لا فرق بينه وبين النكاح المؤقت ، فالنكاح إذا قيد بوقت . أو كان بلفظ المتعة بدون شهود ، كان نكاح متعة ، كما ذكر الجنابلة ، وهو باطل على كل حال ، فلو قال لها : تزوجتك شهراً أو سنة ، أو قال : متعيني بنفسك ولم يذكر مدة ، فقالت : قبلت ، كان النكاح باطلا ، سواء كان أمام شهود ، أولا ، سواء كان الوقت طويلا أو قصيرا . على أنه إذا ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها عادة ، كما إذا قال لها : تزوجتك إلى قيام الساعة . فإنه في هذه الحالة لم يكن مؤقتا . بل يكون الغرض منه التأبيد . فيلغي الشرط ، ويصح العقد . وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك . فإن العقد يصح . كما إذا تزوجها على أن يطلقها غدًا أو بعد شهر . فإن العقد يصح ويلغى الشرط . فإن شرط الطلاق ليس تأقيتًا للعقد . كما تقدم في مسألة المحلل ، ولا يترتب على نكاح المتعة أثر . فلا يقع عليها الطلاق . ولا إيلاء وظهار . ولا يرث أحدهما من صاحبه . ولا شيء لها إذا فارقها قبل الدخول . أما بعده فلها من المهر ما تقدم في شرائط النكاح من مهر المثل .

وبعد النبي على وقف الفاروق عمر رضي الله عنه - من نكاح المتعة موقفًا حازمًا ، فلما بلغه عمن نكح نكاح المتعة ، قال : و متعتان كانتا على عهد رسول الله على ، وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ولا أقدر عل رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ،افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم ، أتم لحجكم ، وخطب على المنبر فقال : لا أجد رجلاً من المسلمين متمتعًا إلا حددته .

لذا قال سعيد بن المسيب: رحم الله عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهاراً .

(۱) من هذا الوجه أخرجه مالك في الموطأ (۲: ۵۲۲) ، باب نكاح المتعة ومن طريقه أخرجه البخاري في النكاح ، ح (٥١١٥) ، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا (٩: ١٦٦) من فتح الباري . وأعاده في المغازي باب غزوة خيبر وفي الصيد والذبائح ، باب لحوم الحمر الإنسية .

وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ، ح ( ٣٣٧١) عن يحيى بن يحيى ، وعن عبد الله بن محمد =

٢٤٤٩٠ - قَالَ أَبُو عُمر : هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

٢٤٤٩١ - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شهاب ، [ مِنْهُم](١) : مَعمرٌ ، وَيُونُسُ

٢٤٤٩٢ – وَخَالَفَهُم ابْنُ عُيَيْنَةَ (٢) ، وَغَيرُهُ عَنِ ابْنِ شهاب يِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَقَالُوا فِيهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْحَدِيثِ : وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْهَلِيَّةِ يَومَ خَيْبَرَ .

= الضبعي عن جويرية بن أسماء كلاهما عن مالك به ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٤ : ٩٧٧) وأعاده في الصيد والذبائح ، [ (٤٩١٨) ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٢ : ٤١٨) من طبعتنا وأخرجه الترمذي في الأطعمة ح (٤١٧٩) ، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (٤ : ٤٥٢) والنسائي في الصيد والذبائح (٧ : ٢٠٢) باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . وفي النكاح (٢ : ١٢٥ – ١٢٦) ، باب تحريم المتعة . وابن ماجه في النكاح ، باب النهي عن نكاح المتعة، ح ( ١٩٦١) في سننه (١ : ١٣٠) ومن حديث سفيان أخرجه البخاري في الحيل ، باب الحيلة في النكاح ومسلم في النكاح ، ح ( ١٣٣٧) باب نكاح المتعة ... الخ ( ٤ : ١٩٤) من طبعتنا ، وأخرجه الترمذي في النكاح ، ح ( ١١٢١) ، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ( ٣ : ٢٩٤) ، وفي الأطعمة ، ح ( ١٧٩٤) ، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (٤ : ٤٥٢) . (٣ : ٢٩٤) ، وفي الصيد والذبائح (٧ : ٢٠٢) ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . وأخرجه مسلم من والنسائي في الصيد والذبائح (٧ : ٢٠٢) ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله ، ح ( ٣٣٧٣) ، يونس ، ح ( ٣٣٧٤) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ حديث عبيد الله ، ح ( ٣٣٧٣) ، يونس ، ح ( ٣٣٧٤) ، باب تحريم أكل الحمر الإنسية حريم أكل الحمر الإنسية عبيد الله ، ومن حديث معمر في الصيد والذبائح ، ح ( ٣٩٧٤) ، باب تحريم أكل الحمر الإنسية (٢ : ٤١٨) من طبعتنا . كل هؤلاء عن الزهري به .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) في رواية الحميدي فقط .

٢٤٤٩٣ – وَجَازَ فِي رِوَايَتِهِم إِخْرَاجُ نِكَاحِ الـمُتْعَةِ عَنْ يَومِ خَيْبَرَ ، وَرَدُّوا النَّهْيَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ خَاصَّةً إِلَى يَومِ خَيْبرَ .

٢٤٤٩٤ – وَلا يُمْكِن مِثْلُ ذَلِكَ في رِوايَة مالِكٍ وَإِنَّما جَاءَ ذَلِكَ [ مِنْ قِبَلِ]<sup>(١)</sup> ابْنِ شِهَابٍ .

٢٤٤٩٥ - وَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ السَّيرِ ، وأَهْلِ العلْمِ بِالأَثَرِ أَنَّ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهليَّةِ إِنَّما كَانَ يَومَ خَيْبَرَ .

٢٤٤٩٦ – وأَمَّا نَهْيُهُ عَلَيْهُ عَنْ نِكَاحِ الـمُتْعَةِ ، فَفِيهِ اخْتِلافٌ ، [ واضْطِرَابً](٢) كَثِيرٌ :

٢٤٤٩٧ – فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاشِد رَوى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ في عَرْوة تبوك عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ .

٢٤٤٩٨ – وَلَمْ يُتابَعْ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِيدٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَدْ تَابَعَهُ يُونُسُ عَلَى إِسْقَاطِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنَ الإِسْنَادِ .

٢٤٤٩٩ – وَعَنْدَ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيضًا إِسْنَادٌ آخَرُ ، رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ي، س): «عن».

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

نِكَاحِ الـمُتْعَةِ يَوَم الفَتْحِ .

٢٤٥٠٠ - رَوَاهُ ابْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بَهَذَا الإِسْنَادِ ، عنده فِيهِ الإِسْنَادُ الأُوَّلُ .
 ٢٤٥٠١ - وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبيعِ بْنِ سِبرةَ ، عَن أَبِيهِ .

٢٤٥٠٢ - وَأَسَانِيدُ [ أَحَادِيثِ](١) هَذَا البَابِ كُلُّها فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٢).

٣٤٥٠٣ – وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ.

٢٤٥٠٤ – ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسَّدَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سبرةً – : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سبرةً – : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَهِى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (٣) .

٥ · ٥ ٢ ٢ – وَذَهَبَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى أَنَّ هَذَا أَصَحُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ .

٢٤٥٠٦ – وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الحَدِيثَ عن مَعْمر عَنِ الزَّهريِّ ، عَنِ الرَّبيعِ بْنِ سبرةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ (٤) ، لَمْ يزدْ عَلى هَذَا ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۰ : ۹۹ - ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٧٢) باب ( في نكاح المتعة : (٢ : ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧ : ٥٠٢) ، الحديث (١٤٠٣٤) ، ورواه أبو داود في نكاح (٢٠٧٣) باب في نكاح المتعة (٢ : ٢٢٧) .

يذكُرْ وقْتًا ، وَلا زَمنًا .

٢٤٥٠٧ – وَرَوَاهُ [ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ] (١) عَبْدِ العَزِيزِ ، عَنِ الرَّبيعِ بْنِ سَبرةَ بِأَتُمَّ ٱلْفَاظِ .

٢٤٥٠٨ – وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حجَّةِ الوَدَاعِ .

٩ . ٩٥ . ٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ ، وَتَمَامُ أَلْفَاظِهِ فِي « التَّمْهِيدِ »(٢) مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ هَذَا ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سبرةَ ، عَنْ أبيه ، قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا مَعَ رَسُولَ ِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ عَامَ حجَّةِ الوَدَاعِ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، قَالَ : فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَلْنَا ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ العُزْبَةَ [ قَدْ] (٣) بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَلْنَا ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ العُزْبَةَ [ قَدْ] (٣) شَقَّتْ عَلَيْنَا ، [ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكَ] (٤) : « تَمَتَّعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسُوانِ » .

٢٤٥١ - قَالَ : وَالاَسْتِمْتَاعُ عِنْدَنا : التَّزْوِيجُ ، قَالَ : فَٱتَيْنَاهُنَّ ، فَٱبَيْنَ أَنْ يَنكَحْنَنَا ، إلا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ [ أَجَلاً] (٥) فَذكَرُوا ذَلكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ابْنُ عَمِّ وكان أَسَنُّ مِنْ ، وَاللَّهُ عَلَيْ بُرْدَةٌ ، وَعَلِيهِ بُردةٌ وَبرده أَمثلَ مِنْ بُرْدِي ، قَالَ : فَأتَيْنَا مِنْ بُرْدِي ، قَالَ : فَأَتَيْنَا مِنْ بُرْدِي ، فَالَ : فَأَتَيْنَا مِنْ بُرْدِي ، فَالَ : فَأَتَيْنَا مِنْ بُرْدِي ، وَعَلِيهِ بُردةٌ وَبرده أَمثلَ مِنْ بُرْدِي ، قَالَ : فَأَتَيْنَا مِنْ بُرْدِي ، وَعَلِيهِ بُردةٌ وَبرده أَمثلَ مِنْ بُرْدِي ، وَعَلِيهِ بُردةٌ وَبرده أَمثلَ مِنْ بُرْدِي ، وَعَلِيهِ بُردةٌ وَبرده أَمثلَ مِنْ بُرْدِي ، وَعَلَيْهِ بُردةٌ وَبرده أَمثلَ مِنْ بُرْدِي ، وَعَلَيْ إِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س)

 $<sup>(1 \</sup>cdot \circ : 1 \cdot)(7)$ 

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ( قال ) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا النُّكَاحَ ، فَنَظَرَتْ إِلَيٌّ ، وَإِلَيْهِ ، وَقَالَتْ : ببردٌ كبردٍ ، وَالشَّبَابُ أَحَبٌ إِلَي ، قَالَ فَتَزَوَّجْتُها ، فكانَ الأُجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشرًا .

انقَضُوا ، قَالَ : فَبِتُ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ انقَضُوا ، قَالَ : فَبِتُ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ ال

٢٤٥١٢ - وَكَانَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ يَقُولُ: هَذِهِ القِصَّةُ كَانَتْ فِي عَمْرَةِ القَضَاءِ.

٢٤٥١٣ - [ ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمر ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : مَا حَلَّتِ المُتْعَةُ قَطُّ إلا ثَلاثًا فِي عمْرةِ القَضَاءِ ، مَا حَلَّتْ قَبْلَها ، وَلا بَعْدَها(٣) .

٢٤٥١٤ – وَهذَا المَعْنِي إِنَّمَا يُوجَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لهيعَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سبرةَ ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في النكاح (۳۳۵۹ – ۳۳۷۰) في طبعتنا ، باب و نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقرَّ تحريمه » ، وبرقم (۲۰۱) في طبقة عبد الباقي ، والإمام أحمد (۲: ٤٠٤ ، ٥٠٥) ، وأبو داود في النكاح (۲۰۷۲ – ۲۰۷۳) باب في نكاح المتعة » (۲: ۲۲۷) ، والنسائي فيه (۲: ۲۲۲) باب و تحريم المتعة » ، وابن ماجه في النكاح (۲۹۲۱) باب و النهي عن نكاح المتعة » . (۱: ۲۳۱) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٤: ۲۹۲) ، وعبد الرزاق (۲۰٤۱) ، والحميدي (۲: ۲۳۱) ، والطحاوي في وشرح معاني الآثار » (۳: ۲۰) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠٣ - ٥٠٥) ، الأثر (٤٠٤٠) .

عَنْ أَبِيهِ .

٥ ٢٤٥١ - وَقَدْ رُوِيَ فِي الْـمُتْعَةِ ، والنَّهْي عَنْها مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد ،
 وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعَ ، وابْنِ مَسْعُود ، وَغَيْرِهِمْ .

٢٤٥١٦ - فَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِغُرْبَةِ لِغُرْبَةِ كَالَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ ، ثُمَّ نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْ ](١) .

٢٤٥١٧ - وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، [قالَ ] (٢): رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي المُتْعَةِ ثَلاثًا ، ثُمَّ نَهِي عَنْها (٣) .

٢٤٥١٨ – وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ رَخُصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٍ ، وَنَحْنُ شَبَابٌ أَنَ نَنْكُحَ الْمَرَّاةَ بَالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْها – يَعْنِي عَنِ الْمُتْعَةِ يَومَ خَيْبرَ ، [ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ](٤) .

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٤٥٠٩) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) وحديث سهل بن سعد رواه ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه أخبره عن سهل بن سعد الساعدي ، التمهيد (١٠ : ١٠٩ - ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) من طرق عن سلمة بن الأكوع: أخرجه البخاري في النكاح (١١٧٥ – ١١٨٥) باب ( نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا » ، فتح الباري (٩: ١٦٧) ، ومسلم فيه ، ح (٣٣٥٣ – ٣٣٥٥) في طبعتنا ، باب ( نكاح المتعة .. » ، وابن أبي شيبة (٤: ٢٩٢) ، والبيهقي في السنن (٢: ٤٠٤) ، وفي ( معرفة السنن والآثار » (١٠ : ٢٠١٠) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) ، والحديث أخرجه البخاري في التفسير ، ح (٤٦١٥) ، باب ﴿ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ . الفتح (٨: ٢٧٦) ، وأعاده في كتاب النكاح ، ح (٥٠٧١) ، باب =

٢٤٥١٩ - فهذًا ما في هَذَا البَابِ مِنَ ( المُسْنَدِ ) .

٢٤٥٢ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَسَائِرِ أَحَادِيثِ هَذَا البَابِ فِي «التَّمْهِيدِ»<sup>(١)</sup> ، والحمدُ للهِ .

٢٤٥٢١ – وأَمَّا الصَّحَابَةُ ، فَإِنَّ الأَكْثَرَ مِنْهُم عَلَى النَّهْي عَنْها ، وَتَحْرِيجِها .

٢٤٥٢٢ - رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: مُتْعَة مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عِهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِما : مُتْعَة الْمَهِما ، وأُعَاقِبُ عَلَيْهِما : مُتْعَة النّسَاءِ ، وَمُتْعَة الحجّ(٢) .

٢٤٥٢٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : مُتَّعَةُ النِّسَاءِ مَعْلُومَةٌ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعْنَى قَولِهِ .

٢٤٥٢٤ – وَمُتَّعَةُ الحجُّ فِي كِتَابِ الحجُّ .

٢٤٥٢ - وَمَعْنَى قُولِهِ: كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ - يَعْنِي ثُمَّ نَهى عَنْهُما رَسُولُ اللَّه عَلِي .

٢٤٥٢٦ – وَرَوَى ابْنُ جريجٍ ، وعَمْرُو بْنُ دِينارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>=</sup> ما يكره من التبتل والخصاء . الفتح (١١٧:٩) . ومسلمٌ في النكاح ، (ح) (٣٣٥٠ – ٣٣٥٠) ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٤ : ٩٦٥) من طبعتنا والنسائي في التفسير ( في سننه الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (٧ : ١٣٤) . وهو عند الشافعي في المسند (٢ : ١٣) بترتيب محمد عابد السندي .

<sup>(1)(1:01-111).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الحج ، ح ( ٢٨٩٩) في طبعتنا ، باب ( في المتعة بالحج والعمرة ) ، والبيهقي في السنن (٧ : ٢٠٦).

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَنِصْفِ خِلاَفَةِ عُمَرَ ، ثُمَّ نَهِي عُمَرُ النَّاسَ عَنْها فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرِيثُ(١) .

٢٤٥٢٧ – هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثُ ابْنِ جريجٍ ، وَحدِيثُ عَمْرُو بِمَعناهُ .

٢٤٥٢٨ - [ قَالَ ابْنُ جريج ٍ : وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس ِ كَانَ يَرَاها حَلالاً حَتَّى الآنَ وَيَقُولُ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أَجَل مُسَمِّى ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .

٢٤٥٢٩ - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حرف أِي : إلى أَجَل مُسمّى ](٢) .

. ٢٤٥٣ - وَقَالَ عَطَاءٌ : وَاسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةٌ ، وَعَمْرُو بْنُ حُرِيثٍ ، فَنَهَاهُما عُمَرُ.

٢٤٥٣١ - قَالَ عَطَاءٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، مَا كَانَتِ المُتْعَةُ إلا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ ، رَحِمَ اللَّهُ بِهَا أُمَّةً مُحَمَّدِ عَلَيْكَ ، وَلَولا نَهْي عُمَرَ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إلى الزَّنَا إلا شَقَىُّ (٣).

٢٤٥٣٢ – قَالَ أَبُو عُمرَ: أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، واليَمَنِ كُلُّهُم يَرَوْنَ الـمُتْعَةَ حَلالاً عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَرَّمَها سَائِرُ النَّاسِ .

٢٤٥٣٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الآثَارَ عَمَّنْ أَجَازَهَا فِي « التَّمْهِيد »(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في النكاح (٣٣٥٦) في طبعتنا ، باب ( نكاح المتعة ... ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، والأثر عن ابن عباس مخالف لقراءة الجمهور، مصنف عبد الرزاق (٧: ٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٤٩٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥: ١٣٠) .

<sup>(</sup>٤) (١٠ – ١١٤) وما بعدها .

٢٤٥٣٤ - قَالَ مَعمرٌ : قَالَ الزُّهريُّ : ازْدَادَ النَّاسُ لَها مَقْتًا حِينَ قَالَ الشَّاعِرُّ : يَاصَاحِ : هَلْ لَكَ فِي فُتيًا ابْنِ عَبَّاسٍ .

٢٤٥٣٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُمَا بَيْتَان .

قَالَ الْمُحَـدِّثُ لَمَّا طَـالَ مَجْلِسُهُ ﴿ ﴿ يَاصَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتَيَا ابْنِ عَبَّاسِ فِي بَضَّةٍ رُخصتهُ الأطرافِ آنسة ﴿ ﴿ \* تَكُونَ مَثُواكَ حَتَّى مَرْجَعَ النَّاسِ فِي بَضَّةٍ رُخصتهُ الأطرافِ آنسة ﴿ ﴿ \* تَكُونَ مَثُواكَ حَتَّى مَرْجَعَ النَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ بكير ِ بْنِ الأُشْعَ ۗ ، عَنْ عَمَّارٍ - مَولَى الشَّرِيدَ - وَرَوَى اللَّيْثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ بكير ِ بْنِ الأُشْعَ ۗ ، عَنْ عَمَّارٍ - مَولَى الشَّرِيدَ - قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ المُتْعَةِ ، أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحُ ؟ قَالَ : لا سِفاحٌ هِيَ ، وَلا نِكَاحٌ .

٢٤٥٣٧ - قُلْتُ : فَمَا هِيَ ؟ قَالَ : الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعالى .

٢٤٥٣٨ - قُلْتُ : هَلْ عَلَيْها عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ حيضَةً .

٢٤٥٣٩ – قُلْتُ : يَتُوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لا(١) .

٢٤٥٤٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الـمُتْعَةَ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلِ لا مِيرَاثَ فِيهِ .

٢٤٥٤١ - وَالفُرْقَةُ تَقَعُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَجَلِ مِنْ غَيرِ طَلاقٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حُكْمِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٥: ١٣٢).

٢٤٥٤٢ - وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وجلَّ - الفُرُوجَ إلا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، أَوْ مِلْك يَمِينِ .

٢٤٥٤٣ - وَلَيْسَتِ الـمُتْعَةُ نِكَاحًا صَحِيحًا ، وَلا مِلْكَ يَمِينٍ .

٢٤٥٤٤ – وَقَدْ نَزعتْ عَائِشَةُ ، والقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد ِ ، وَغَيْرُهُما فِي تَحْرِيمِها ، وَنَسْخِها ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ \* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئكَ هُمُ العَادُونَ ﴾ (١) [المؤمنون : ٥ – ٧] .

٥٤٥ - وآمَّا قولُهُ تَعالى : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [ النساء: ٢٤] .

٢٤٥٤٦ - فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : نَسَخَ صَومُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلُّ صَومٍ ، وَنَسَخَت ِ الزَّكَاةُ كُلُّ صَدَقَة ٍ ، وَنَسَخَ الطَّلاقُ ، والعِدَّةُ ، والمِيرَاثُ الـمُتْعَة ، وَنَسَخَ الطَّلاقُ ، والعِدَّةُ ، والمِيرَاثُ الـمُتْعَة ، وَنَسَخَ الطَّلاقُ ، والعِدَّةُ ، والمِيرَاثُ الـمُتْعَة ، وَنَسَخَت ِ الضَّعِيَّةُ كُلُّ ذَبْع (٢) .

٢٤٥٤٧ – وَعَنِ ابْنِ مَسعُودٍ قَالَ : الـمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَها الطَّلاقُ ، والعِدَّةُ ،

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (٧: ٢٠٦).

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۷: ۱۰۰) ، والروض النضير شرح مسند زيد (٤: ۲۱۳) ، والأم (۷: ۲۱٪) ، والأم (۷: ۱۷٤) ، والمغني (۲: ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧ : ٥٠٥) ، وآثار أبي يوسف (٦٩٨) ، وسنن البيهقي ( ٧ : ٢٠٧) ، ومعرفة السنن والآثار (١٠: ١٤١٠٩).

٢٩٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ - عليه السلام - مِثْلهُ(١) .
٩٤ - ورَوى النَّوْرِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدُ ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : نَسَخَها الْميرَاثُ .

٢٤٥٥ - [ وَفِي تَأْوِيلِ] (٢) : ﴿ فَمَا اسْتَمْتُعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [ النساء : ٢٤ ] قَولٌ ثَان ٍ ، رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمَاعَة مِنْهُم : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، رضى الله عنه .

٢٤٥٥١ – والحَسَنُ ابْنُ أَبِي الحَسَنِ – رحمه الله – قَالَ : هُوَ النَّكَاحُ الحَلاَلُ ، فَإِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ ، وَلَمْ يَدْخُلُ ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ بِالعَقْدَةِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ؛ لأَنَّهُ قَدِ اسْتَمْتَعَ بِهَا المُتْعَةَ الْكَامِلَة (٣).

٢٤٥٥٢ - قَالُوا : وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ ﴾ [ النساء : ٢٤] مِثْلُ قَولِهِ تَعالَى : ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ [النساء : ٤].

٢٤٥٥٣ - وَمِثْلُ قَولِهِ تَعالى : ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [ البقرة : ٢٣٧] وَهُو أَنْ تَتْرُكِ الْمَرَأَةُ ، أَوْ يَتْرُكَ لَها .

<sup>(</sup>۱) في حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ ، قال : ﴿ حَرَّمَ أُو هَدَمَ المتعة النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث ﴾ .ذكره الهيثمي في ﴿ مجمع الزوائد ﴾ (٤ ك ٢٦٤) وعزاه لأبن يعلى ، وقال : فيه : مؤمل بن إسماعيل : وثقه : ابن معين ، وابن حبان ، وضعفه : البخاري ، وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٣) الجماع لأحكام القرآن (٥: ١٣١).

٢٤٥٥٤ - وَقَد رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَنِ المُتْعَةِ . وَأَنَّهُ قَالَ : نَسَخَ المُتْعَة : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ الطلاق : ١ ] .

٥٥٥٥ - وَرُويَ أَنَّهُ قَالَ : الاسْتِمْتَاعُ هُوَ النِّكَاحُ(١) .

٢٥٥٦ – وَهِيَ كُلُّهَا آثَارٌ كُلُّهَا ضَعَيِفَةٌ ، لَمْ يَنْقِلْهَا أَحَدُّ يُحتجُّ بِهِ .

٢٤٥٥٧ - والآثارُ عَنْهُ بِإِجَازَةِ الْمُتْعَةِ أَصَحُ (٢) . وَلَكِنَّ الْعُلَمَاءَ حَالَفُوهُ فِيها قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، حَتَّى قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : لَوْ مَتَّعَ ابْنُ عَبَّاسِ لَزَجَمَّتُهُ .

٢٤٥٥٨ - وَقَالَ إِبْنُ أَبِي ذَبُب : سَمِعْتُ أَبْنَ الزَّبَيْرِ يَخْطُبُ ، فَقَالَ فِي خُطُبَتِهِ : . إِنَّ الذِّنْبَ يُكَنَى أَبَا جَعِدَةَ ، أَلَا وَإِنَّ المُتْعَةَ هِي الزَّنَا(٢) .

٩٥٥٥ - وَقَالَ هِنْهَامُ بَنُ الغَازِ : سَمِعْتُ مَكُحُولًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ السَمِعْتُ مَكُحُولًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ السَمَرَّاةَ إِلَى أَجِلٍ قَالَ : هُوَ الزَّنَا .

؟ ٢٤٥٦ - وَعُبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : خَرَامٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْتِي بِهَا ، فَقَالَ : فَهَلا تَزْمَزُمَ بَهَا فِي زَمَنِ عُمْرَ.

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي في و سننه ﴾ – باب و تحريم المتعة ﴾ عن ابن عباس : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه ، حتى إذا نزلت ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ [المؤمنون: ٦]، قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام .

 <sup>(</sup>٢) وقال الحافظ بن حجر في الفتح (١٧٣:٩) الروايات الواردة في رجوع ابن عباس عن إباحة
 نكاح المتعة يقوي بعضها بعضاً

<sup>(</sup>٣) انظر خطبة ابن الزبير في صحيح مسلم - في كتاب النكاح ، باب ( نكاح المتعة ) .

٢٤٥٦١ - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَثَني عَبدةً ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ (١) .

٢٤٥٦٢ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزَّهريِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الـمُتْعَةِ : لا نَعْلَمُها إلا السِّفَاحَ<sup>(٢)</sup> .

٣٤٥٦٣ – وَرَوى الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنِ المُنْهَالِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبير، قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ تَرى مَا صَنَعْتَ ، وَبِمَا افْتَيْتَ، سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكُبَانُ، وَقَالَ : قِنَّا لِلَّهِ ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، لا واللَّهِ مَا أَحْلَلْتُ مِنْهَا إِلا مَا أَحَلَلْتُ مِنْهَا إِلا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ المَيْتَةِ ، والدَّم ، وَلَحْمِ الحَنْزِيرِ ، يَعْنِي عِنْدَ الاضْطِرَارِ (٣) ، [ واللَّهُ أَعْلَمُ](٤) .

٢٤٥٦٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ أَثِمَّةُ [ عُلَمَاءِ] (٥) الأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الرَّأِي ، والآثِارِ، مِنْهُم : مَالِكٌ . وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ ، وسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالفِقْهِ والنَّظَرِ ، واللَّيْثُ بْنُ الْكُوفَةِ ، والشَّافِعِيُّ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالفِقْهِ والنَّظَرِ ، واللَّيْثُ بْنُ سَعُد مِنْ أَهْلِ المَّدِيمِ وَالفِقْهِ والنَّطْرِ ، واللَّيْثُ بْنُ سَعُد مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالمُورِ وَالطَّبْرِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ المُتْعَةِ لِصِحَّةٍ نَهْي وَأَبُو ثَوْرٍ ، وأَبُو عُبِيد ، وَدَاوُدُ ، والطَّبْرِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ المُتْعَةِ لِصِحَّةٍ نَهْي

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩٣) ، ومصنف عبد الرزاق (٧ : ٢٠٥) .

 <sup>(</sup>٣) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، ص (٤٣١) من طبعتنا الثانية وسنن البيهقي (٧ :
 ٢٠٥)، والمغني (٦ : ٤٤٢) ، ومعالم السنن للخطابي (٣ : ١٩١) .

<sup>(</sup>٤) و (٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) .

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عِنْدَهُم عَنْها .

٢٤٥٦٥ – وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى مِنْهَا ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرَّأَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ شَهْرًا ، أَو أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ ، وَأَجَلاً مَعْلُومًا(١) .

٢٤٥٦٦ – فَقَالَ مَالِكٌ ، والتَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ : هَذَا نِكَاحُ المُتْعَةِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ، يفسخُ قَبْلَ الدُّحُولِ ، وَبَعْدَهُ .

٢٤٥٦٧ – وَقَالَ زُفْرُ : إِنْ تَزَوَّجَها عَشرةَ أَيَّامٍ ، أَو نَحْوَها ، أَو شَهْرًا ، فَالنَّكَاحُ ثَابِتٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .

٢٤٥٦٨ - وَقَالُوا كُلُّهِم - إِلا الأُوْزَاعِيَّ : إِذَا نَكَحَ الْـمَرَّاةَ نِكَاحًا صَحِيحًا ، وَلَكِنَّهُ نَوى فِي حَينِ عَقْدِهِ [ عَلَيْها](٢) أَلا يَمْكُثُ مَعَها إِلا شَهْرًا ، أَو مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَلَكِنَّهُ نِن عَقْدِهِ [ عَلَيْها](٢) أَلا يَمْكُثُ مَعَها إِلا شَهْرًا ، أَو مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَلَكَ نِي عَقْدِهِ [ عَلَيْهَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِهِ .

٢٤٥٦٩ – [ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ على الرَّجُلِ إِذَا نَكَحَ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَ امْرَأَتِهِ إِنْ وَافَقَتْهُ ، وَٱلا يُطَلِّقَها .

٢٤٥٧ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ لَو تَزَوَّجَها بِغَيْرِ شَرْطٍ ، ولَكِنَّهُ نَوى أَنْ لا يَحبِسْهَا
 إلا شَهْرًا ، أَو نَحْوَهُ ، فَيُطَلِّقها ، فَهِي مُتْعَةً ، وَلا خَيْرَ فِيهِ ]<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر المسألة (٩٦٥) أول هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك)

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س ) ، ثابت في (ك) .

٢٤٥٧١ - قَالَ أَبُو عُمرَ : فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود [ بَيَانُ](١) أَنَّ المُتْعَةَ نِكَاحٌ إِلَى أَجَل .

وَهَذَا يَقْتَضِي الشُّرْطَ الظاهر ، وَإِذَا سَلِمَ العَقْدُ مِنْهُ صَحُّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

٢٤٥٧٢ - وآمًا الحُمرُ الأهلِيَّةُ ، فلا خِلافَ اليَوْمَ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْلُها ؛ لِنَهْى رَسُول الله عَلِيَّةً عَنْها .

الله عَنَّاسَ ، وَعَائِشَةَ فِيمَا رُوِي عَنَّاسَ ، وَعَائِشَةَ فِيمَا رُوِي عَنْهُمَا [ أَنَّهُما] (٢) كَانَا لا يَرَيَانِ بِأَكْلِها بَأْسًا ، وَيَتَأُوّلانِ قَوْلَ اللهِ – عَزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ اللهِ مَا اللهِ عَنْهُمَا إِلَّا اللهِ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيْ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أُو دَمًا مَسْفُوحًا أَو لا أَخْمَ خَنْزِيرٍ ﴾ [ الأنعام – ١٤٥].

٢٤٥٧٤ – وَهِذِهِ الآيَةُ قَدْ أُوضَحْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ [ مِنَ كِتَابِنا] (٣) مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي تَأْوِيلُهَا ، وَأَنَّهَا أَيَةٌ مَكِيَّةٌ نَزَلَ بَعْدَهَا قُرآنٌ كَثِيرٌ بِتَحْرِيمٍ ، وَتَحْلِيلٍ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ تَأْوِيلُهَا ، وَأَنَّهَا أَيَةٌ مَكَيَّةٌ نَزَلَ بَعْدَهَا قُرآنٌ كَثِيرٌ بِتَحْرِيمٍ ، وَتَحْلِيلٍ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ الرَّسُولُ عَلِيلٍ ، وَتَحْلِيلٍ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ الرَّسُولُ عَلِيلٍ ، فَنَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمْرُ ، والسَّبَاعِ .

٧٤٥٧٥ – وَقَدْ مَضَى القَولُ فِي أَكُلِ السَّبَاعِ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، والحمدُ للَّهِ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) ( دلالة ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

٢٤٥٧٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - مِنْ رِوَايَةِ الشَّهِ عَنْ أَكُلِ لِحُومِ الْحُمُرِ ، والسَّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مَخْلُبٍ مِنَ الطَّيْرِ . الثَّقَاتِ النَّهْ يُ عَنْ أَكُلِ لِحُومِ الْحُمُرِ ، والسَّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مَخْلُبٍ مِنَ الطَّيْرِ . ٢٤٥٧٧ - رَوَاهُ النَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٢٤٥٧٨ – وَرَوَاهُ سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عروبة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحَكَمِ ، عَنْ مَيمُون بنِ مهْرانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلام –(١) .

٢٤٥٧٩ - وَهُوَ الَّذِي تُحمل إِضَافَتهُ إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ لِمُوَافَقَتِهِ جَمَاعَةِ النَّاسِ (٢) فِي لَحُومِ الْحُمُرِ .

. ٢٤٥٨ - وَلَيْسَ أَحَدٌ بِحُجَّة مِ عَلَى السُّنَّة ِ ؛ لأنَّ على الكُلِّ فِيها الطَّاعَةُ والاَّتَبَاعُ.

٢٤٥٨١ – وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ النَّهِيُ عَنْ أَكُلِ لَحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ مِنْ وُجُوهِ كَثِيرَةٍ [ صِحَاحٍ] (٢) مِنَ حَدِيثِ عَلِيٍّ [ ابْنِ أبي طَالِب ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرو] (٤) ، وَجَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أبي أوفى ، وأنس بْنِ مَالِك ، وزَاهِرِ الأُسْلَميِّ – رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) ( نهى النبي عَلَيْهُ يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير » – تقدم الحديث ، وقد أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ي ، س ) ، وفي (ك) : ( جماعة من الناس ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( صحيحة ١ .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : (وابن مسعود ، وابن عمر ١ .

٢٤٥٨٢ – وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا بِأَسَانِيدِها فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١) .

٢٤٥٨٣ – وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ نَادى يَومَ خَيبرَ أَنَّ اللَّهَ ، وَرُسُولَهُ يَنْهَاكُم عَنْ لِحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

٢٤٥٨٤ – وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ يَومَ خَيبرَ عَنْ لَحُومِ الْحَيْلِ . الحُمُرِ ، وَأَذِنَ فِي لَحُومِ الخَيْلِ .

٢٤٥٨٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الحَدِيثِ أُوضَحُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ أَكُلَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عِبَادَةً، وَشَرِيعَةً، لا لِعِلَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهَا ؛ لأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الحَاجَةَ إلى الخَيْلِ فِي العُرْفِ أَوْكَدُ، وأَشَدُّ، وأَنَّ الخَيْلَ أَرْفَعُ حَالًا، وأكثرُ جَمَالًا، فكَيْفَ يُؤْذَنُ للضَّرُورَةِ فِي العُرْفِ أَوْكَدُ، وأَشَدُّ، وأَنَّ الخَيْلَ أَرْفَعُ حَالًا، وأكثرُ جَمَالًا، فكَيْفَ يُؤْذَنُ للضَّرُورَةِ فِي أَكْلِها، ويَنْهى عَنِ الحُمُرِ ؟ هَذَا مِنَ المُحَالِ الَّذِي لا يَسْتَقِيمُ.

٢٤٥٨٦ – وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلافَ الفُقَهاءِ فِي أَكْلِ لَحُومِ الخَيْلِ، وَمِنْ كَرهَها مِنْهُم، وَمَنْ أَبَاحَها فِيما تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِ الذَّبَائِحِ والصَّيْدِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ،.

٢٤٥٨٧ – وَأُمَّا حَدِيث:

٣٠ ١١ - مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ وَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [ فَقَالَتْ : إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ . فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، فَخَرَجَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ](٢) فَزِعًا ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ . بِامْرَأَةٍ . فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، فَخَرَجَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ](٢) فَزِعًا ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ .

<sup>(1)(</sup>١:٣٢١-٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في بقية النسخ .

فَقَالَ: هذهِ الْمُتَعَةُ . ولَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا ، لَرَجَمْتُ (١) .

فَإِنَّهُ كَانَ هَذَا القَولُ مِنْهُ قَبْلَ نَهْيِهِ عَنْها ، عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ قَولُهُ هَذَا وَجْهَيْنِ .

٢٤٥٨٨ – ( أَحَدَهُما ) : أَنْ يَكُونَ تَغلِيظًا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَولِهِ فِي نِكَاحِ السِّرِّ، لِيَرْتَدِعَ النَّاسُ، وَيَنْزَجِرُوا عَنْ سُوءِ مَذَاهِبِهِمْ، وَقَبِيحٍ تَأْوِيلاتِهِمْ.

٧٤٥٨٩ – (والآخر): أَنْ يَكُونَ تَقَدُّمُهُ بِإِقَامَةِ الحَجَّةِ مِنَ الكِتَابِ والسَّنَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ المُتْعَةِ ؛ لأَنَّهُ لا مِيرَاثَ فِيهِ ، وَلا طَلاقَ ، وَلا عِدَّةَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَهُوَ سِفَاحٌ ، فَإِذَا قَامَتْ حُجَّةٌ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ أَقَامَها عَلَيْهِ ، ثُمَّ وَاقَعَ ذَلِكَ رَجَمَهُ كَمَا يرجمُ الزَّانِي .

، ٢٤٥٩ - وَهَذَا [ وَجْهٌ ضَعيفٌ ] (٢) ، لا يَصِحُ إلا على مِنْ وَطِيَ حَرَامًا عِنْدَهُ ، لا يَصِحُ إلا على مِنْ وَطِيَ حَرَامًا عِنْدَهُ ، لا لَمْ يَتَأُوَّلْ فِيهِ سُنَّةً ، وَلا قُرآنًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٧٤٥٩١ – وَأَمَّا رَبِيعَةُ بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا ، فَهُو َأَخُو صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ الجُمحيِّ جَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخَمْرِ ، فَلحقَ بالرُّومِ ، فَتَنَصَّرَ ، فَلَمَّا وَلِي عُثْمَانُ بْنُ عَفان بَعَثَ اللهِ أَبَا الْأَعْوَرِ السّلميَّ يَقُولُ لَهُ : راجع الإسلامَ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ مَا قَبْلَهُ ، وَقَرابتكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيَّةً ، فَمَا رَاجَعَهُ إلا [ بِقَوْلِ] (٢) النَّابِغَةَ :

حياك ود فإننا لا يحل لنا \*\*\* لهو النساء ، وأن الدين قـد عزم

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٢ ، ومصنف عبد الرزاق (٧ : ٥٠١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( ببيت) .

٢٤٥٩٢ – ذَكَرَ هَذَا الحَبَرَ مُصْعَبُ الزَّبيريُّ ، وَالزَّبيرُ بْنُ بكار ، والعَدويُّ ، وَغَيْرُهُم .

٣٤٥٩٣ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِت ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ اللَّهِينِ ، قَالَ : رَبِيعَةُ الَّذِي [ جَلَدَهُ] (١) عُمَرُ فِي الْحَمْرِ هُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَف اللَّهِينِ ، قَالَ : رَبِيعَةُ الَّذِي [ جَلَدَهُ] (١) عُمَرُ فِي الْحَمْرِ هُوَ ابْنُ أُمَيَّةً بْنِ خَلَف اللّهِ عَلَيْ ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فِي الْجُمْحِيُّ ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فِي الْجُمْحِيُّ ، وَهُوَ اللّذِي كَانَ يُنَادِي بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فِي الْجُمْرِ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ إِذَا قَالَ النّبِيُّ – عليه السلامُ : أَيُّ يَومٍ هَذَا نَادى بِأَيِّ يَومٍ هَذَا نَادى بِأَيِّ يَومٍ هَذَا ، وَكَانَ رَجُلاً صَيَّنَا(٢) ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ حَدَّهُ بَعْدُ فِي الْخَمْرِ .

٢٤٥٩٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : [الحَبَرُ مِنْ رِوَايَةٍ عُمَرَ]<sup>(٣)</sup> مُنْقَطعٌ ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مُتَّصِلاً .
٥٩٥ - حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونسَ ، عَنْ بيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونسَ ، عَنْ بيهِ بيهِ مخلدٍ ، عَنْ أَبْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ عُمَرُ ، قَالَ عُمَرُ ، قَالَ عُمَرُ : لَو تَقَدَّمْتُ فِيها لَرَجَمْتُ ، يَعْنَى المُتْعَةَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)في (ك): ﴿ حَدُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٢: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ الحبر عن عمر من رواية مالك ﴾ .

## (١٩) باب نكاح العبيد

١٠٠٤ - مَالِكٌ ؟ أَنَّهُ سَمعَ رَبِيعَةَ ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ : يَنْكحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نَسُوةً .

٢٤٥٩٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .

٢٤٥٩٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اسْتِحْسَانُ مَالِكِ لِمَا قَالِهِ رَبِيعَةُ فِي هَذَا البَابِ، وَأَنَّهُ أَحْسَنُ مَا سَمَعَ [ عِنْدَهُ] (١) بَيانُ أَنَّهُ قَدْ سَمَعَ الاخْتِلافَ فِيهِ فِيمَا يُوافِقُ قَوْلَ رَبِيعَةَ.

٢٤٥٩٨ - وَقُولُ مَالِك [ فِي هَذَا البَابِ] (٢) مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْب ، عَنِ ابْنِ لهيعَة، عَنْ خَالِد ِ ابْنِ أَبِي عَمْرانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، والقَاسِمَ عَنِ العَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ: أَرْبَعًا .

٢٤٥٩٩ – وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ العَبْدُ أَرْبَعًا .

٢٤٦٠٠ - وَقَالَ عَطَاءً : اثْنَتينِ (١) .

٢٤٦٠١ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>(٥)</sup> ، عَنْ مَعمر عَنِ الزَّهريِّ ، قَالَ : يَنكَحُ العَبْدُ أَرْبَعًا .

<sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) في المصنف (٤ : ١٧٤) ، وفي مصنف عبد الرزاق (٧ : ٢٧٥) ، في آخر الأثر (١٣١٣٩) عن مجاهد .

<sup>(</sup>٤) في مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٧٤) ، الأثر (١٣١٣٩) .

<sup>(</sup>٥) في المصنف (٧: ٢٧٤) ، الأثر (١٣١٣٧) .

٢٤٦٠٢ – [ قَالَ <sup>(١)</sup> : وَحَدَّثَنِي ابْنُ جريج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَينكحُ العَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ]<sup>(٢)</sup> .

٣٤٦٠٣ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح ٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ العَبْدُ اثنتينِ<sup>(٣)</sup> .

٢٤٦٠٤ - [ قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا](٤) .

٢٤٦٠٥ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أَجَازَ للْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا ، وَحُجَّتُهُ ظَاهِرُ قَولِ اللّهِ – عز وجل – ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النّسَاءِ ﴾ [ النساء:٣] يَعْنِي مَا حَلَّ لَكُم ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [ النساء:٣] وَلَمْ يَخُصُّ عَبْدًا مِنْ حُرٍّ .

٢٤٦٠٦ – وَهُوَ قُولُ دَاوُدَ .

٢٤٦٠٧ - وَهُوَ المَشْهُورُ عَنْ مَالِك ، وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عَلَى مَا فِي ﴿ مُوطَّئِهِ ﴾.

٢٤٦٠٨ – وَكَذَلِكَ رَوى عَنْهُ ابْنُ القَاسِمِ ، وَأَشْهَبُ ، إِلا أَنَّ أَشْهَبَ قَالَ عَنْهُ : إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ ، وَمَا نَدْرِي مَا هُوَ ؟

٢٤٦٠٩ – وَذَكَرَ ابْنُ المَوَّازِ أَنَ ابْنَ وَهْبٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ مَالِك ٍ أَنَّ العَبْدِ لِا يَتَزَوَّجُ إِلا اثْنَتَيْن .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٧: ٢٧٤) ، الأثر (١٣١٣٨) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٧٤) ، الأثر (١٣١٣٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٤٦١ – قَالَ : وَهُوَ قُولُ اللَّيْثِ ِ .

٣٤٦١١ – [ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهِما ِ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ : لا يَتَزَوَّجُ العَبْدُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ .

٢٤٦١٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .

٢٤٦١٣ – وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، وَعَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالبٍ ، وَعَبْدِ الرَّحمنِ ابْنِ عَوف في العَبْدِ لا ينكح أكثر مِن اثْنَتَيْنِ .

٢٤٦١٤ - وَلا أَعْلَمُ لَهُم مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ.

٢٤٦١٥ - ذَكَرَ عَبْدُ الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيينَة ، عَنْ محمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ - مَولى الْي طُلْحة - عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنْ عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ ،
 قَالَ : يَنكحُ العَبْدُ اثْنَتَيْنِ (١) .

٢٤٦١٦ – وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ.

٢٤٦١٧ – ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطْابِ – رضي الله عنه – سَأَلَ النَّاسُ : كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنكحَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ عَوفٍ : اثْنَتَانِ ، فَصَمَتَ عُمَرُ .

قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُم : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي (٢) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٧٤) ، الأثر (١٣١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٧٤) ، الأثر (١٣١٣٥) .

٢٤٦١٨ – وَذَكرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوفٍ ، عَنْ مُحَمَّد ِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ عَنْ مُحَمَّد ِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌّ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : امْرَأْتَان ، فَسكَتَ عُمَرُ (١) .

٢٤٦١٩ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفُرِ بْنِ محمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًا كُلَانَ يَقُولُ : لا يَنكحُ العَبْدُ فَوْقَ اثْنَتِين(٢) .

مَ ٢٤٦٢ - قَالَ : وَحَدَّثَنِيَ الْحُارِبِي ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الحَكَمِ ، قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ المَمْلُوكِ لا يَجْمَعُ مِنَ النساء أَرْبَعًا ](٣) .

المُعَدِينَ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبْنِ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبْنِ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ (١) ، وَالْحَسَنِ (١) ، وَالْحَصَنِ (١) ، وَالْحَكَم ، وَإِبْرَاهِيمَ (٧) ، وَقَتَادَةً .

٢٤٦٢٢ – وَالْحُجَّةُ لِهَذَا القَوْلِ القِيَاسُ الصَّحِيحُ عَلَى طَلَاقِهِ وَحُدُودِهِ .

٢٤٦٢٣ - وَكُلُّ مَنْ قَالَ : حَدُّهُ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ ، وَطَلاقُهُ تَطْلِيقَتَانِ ، وَإِيلاؤُهُ شَهْرَانِ ، وَطَلاقُهُ تَطْلِيقَتَانِ ، وَإِيلاؤُهُ شَهْرَانِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ ، فَغَيرُ بَعِيدٍ أَنْ يَقَالَ : تَنَاقَضَ فِي قَولِهِ : يَنكحُ أُرْبعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٤٦١) حتى هنا سقط في (ي، س) ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) و (٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٩: ٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) آثار أبي يوسف (١٣١) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٤: ١٤٤).

٢٤٦٢٤ - قَالَ مَالِكٌ : والْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ . إِنْ آذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ . ثَبَتَ نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا يَكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا لِمَاحُلِلُ يَفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أَرِيدَ بِالنَّكَاحِ التَّحْلِيلُ(١) .

٢٤٦٢٥ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ ] (٢): وأمَّا نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ فَقَدْ مَضى القَولُ بِما لِلْعُلَماءِ
 فيه مَنَ الاخْتِلافِ، ومَعَانِي أَقُوالِهِم فِيمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الكِتَابِ.

٢٤٦٢٦ - وَأَمَّا نِكَاحُ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكِ ، وَأَصْحَابِهِ فِيهِ أَنَّهُ نِكَاحٌ مَوقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ السَّيِّدِ ، فَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ .

٢٤٦٢٧ - وَهُوَ قُولُ اللَّيْثِ ، وَالكُوفِيِّينَ ، إِلا أَنَّهُم اخْتَلَفُوا عَنْ مَالِك ِ فِيمَا نَذْكُرُهُ عَنْهُم هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٤٦٢٨ – قَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَجَازَ الـمَوْلَى نِكَاحَ عَبْدِهِ جَازَ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ مَولاً هُ نِكَاحَهُ ذَلِكَ [ ثَلاثًا] (٣) لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلا بَعْدَ زَوْجٍ .

٢٤٦٢٩ - قَالَ : وَكُلُّ عَبْدٍ يَنكحُ بِغَيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاقُ [ يِإِذْنِ]<sup>(٤)</sup> السَّيِّدِ ، فَإِنْ نكحَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاقُ إِلَيْهِ ، لَيْسَ إِلَى سِيدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، في (ي ، س): ( طلاقًا بتًا ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( بيد) .

٢٤٦٣٠ - قَالَ : وَلُو أَنَّ عَبْدًا نَكحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَعَلِمَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ ،
 فَأَنْكَرَهُ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ أَجَزْتُهُ فِي نِكَاحِهِ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا .

٢٤٦٣١ – [ قَالَ : وَلَو كَانَ بَيْعًا ، فَقَدْ أَجَزْتُ ، بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ ، لَمْ يَلزم ِ البَيع.

٢٤٦٣٢ - قَالَ](١): وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْأُمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ ( مَوْلَاهَا](٢): نِكَاحُها بَاطِلٌ ، أَجَازَهُ مَوْلَاهَا ، أَوْ لَمْ يُجِزْهُ ؛ لأنَّ العَبْدَ يَعقدُ عَلَى نَفْسِهِ [ إِذَا أَذِنَ لَهُ سِيِّدُهُ ](٣) ، والأُمَةُ لا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى نَفْسِها ، وَلا عَلَى غَيْرِهَا .

٢٤٦٣٣ – وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا بَلَغَ السَّيِّدَ نِكَاحُ عَبْدِهِ ، وَأَجَازَهُ جَازَهُ عَالَمُ عَلَيْهُ ، وَكَانَتْ مُشَارِكَةً لِلنَّكَاحِ .

٢٤٦٣٤ – وَقَالَ الثُّورِيُّ : يَجُوزُ نِكَاحُ العَبْدِ إِذَا أَجَازَهُ الـمُولْي .

٢٤٦٣٥ – قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسْتَأْنَفَ .

٢٤٦٣٦ – وَحَكَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

٢٤٦٣٧ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : لا تَجُوزُ إِجَازَةُ المُولَى، وَلَمْ يُجِزْهُ ؛ لأنَّ العُقْدَة الفَاسِدَة لا يَصِحُّ إِجازَتُها ، فَإِنْ أَرادَ النَّكَاحَ اسْتَأْنَفَهُ عَلَى سُنَّتِهِ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س) : ( سيدها » .

<sup>(</sup>٣) متقط في (ي ، س) .

٢٤٦٣٨ - وَقَدْ [ أَجْمَعَ العُلماءُ ](١) عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ نِكَاحُ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ .

٢٤٦٣٩ - وَ[قَدْ] (٢) كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعُدُّ العَبْدَ بِذَلِكَ زَانِيًا ، وَيَحُدُّهُ .

٢٤٦٤ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، [ وَعَنْ مَعَمر ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمرَ (٣) أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا لَهُ نكحَ بِغَيرِ إِذْنِهِ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُما ، وأَبْطَلَ صداقه (٤) .

٢٤٦٤١ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جريج ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى نِكَاحَ العَبْدِ بِغَير ِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنا ، وَيَرَى عَلَيه الحَدَّ ، وَيَعَاقِبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُما .

٢٤٦٤٢ - قَالَ: وَأَخْبَرنَا ابْنُ جريج ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مُحمدِ بْنِ عقيلٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « أَيُّما عَبْد نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَمِعْتُ مَا عَبْد نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ

 <sup>(</sup>١) كذا في (ي ، س) ، وفي (ك) : ( أجاز المسلمون ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق بالإسنادين في المصنف (٧ : ٢٤٣) ، ( ١٢٩٨٠) ، (١٢٩٨١) .

<sup>(</sup>٥) في مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٤٣) ، والأثر (١٢٩٧٩) ، وأخرجه الإمام أحمد في و مسنده (٣: ٧٧٧) ، والدارمي في السنن (٢: ١٥٢) ، وأبو داود في النكاح (٢٠٧٨) باب و نكاح العبد بغير إذن سيده ، والترمذي في النكاح (١١١١) باب و ما جاء في نكاح العبد .. ، وقال : حسن ، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (١٩٥٩) باب و في تزوج العبد .. ، (١: ٦٣٠) .

٣٤٦٤٣ – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: هُوَ نِكَاحٌ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَكَعَ بِغَيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلاقُ ، بِيَدِ مَنْ يَسْتحلُّ الفَرْجَ<sup>(۱)</sup>.

٢٤٦٤٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا مَذْهَبُ جَمَاعَةِ الفُقَهَاءِ بِالأَمْصَارِ بِالحِجَازِ ، وَلَكِنَّ الاخْتِلافَ بَيْنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ :

٢٤٦٤٥ - فَالْجِمْهُورُ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَذِنَ لْلِعَبْد ِ فِي النَّكَاحِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ العَبْدِ.

٢٤٦٤٦ - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ [ مِنْ وُجُوهِ] (٢) ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَحمنِ بْنِ عَوف ، وَعَطاءِ ، وَطَاووس ، وَمُجَاهد ، وَالْحَسَن ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَسَعِيد بْنِ عُوف ، وَعُطاءِ ، وَطَاووس ، وَمُجَاهد ، وَالْحَسَن ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَسَعِيد بْنِ الرَّبِير ، وَابْنِ شِهَاب ، وَمَكْحُول ، وَشريح ، وَسَعِيد بْنِ جبير ، وَغَيرهِم (٣) .

٢٤٦٤٧ - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلاقَ بِيَدِ السَّيَّدِ (١).

٢٤٦٤٨ - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ(٥) ، وَفِرْقَةً .

٢٤٦٤٩ – وَهُوَ عِنْدَ العُلَمَاءِ شُذُوذٌ ، لا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَأَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَأُوَّلَ فِي

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٤٢) ، الأثر (٢٩٧٦) ، وسنن البيهقي (٧: ١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) في مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٣٨ – ٢٣٩) ، الآثار (١٢٩٦٠ – ١٢٩٦١) .

<sup>(</sup>٥) المحلى (١٠) ٢٣٠).

ذَلِكَ قُولَ اللَّهِ - عَز وَجَل - : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل:٧٠] .

. ٢٤٦٥ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَة مِنَ السَّلَفِ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجِيزَ نِكَاحَ عَبْدِهِ الـمُنْعَقِدَ بَغَيرِ إِذْنِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا قُرْبًا ، وَلا بُعْدًا .

٢٤٦٥١ – وَروى وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشامٍ ، عَنِ الحَسَنِ ، وَعَنِ مُغيرةً ، عَنِ إِلهَ سَلِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوجَ العَبْدُ بِغَيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ أَذِنَ الـمَولى ، فَهُوَ جَائِزٌ (١) .

٢٤٦٥٢ – وَشُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، والحَسَنِ مِثْلَهُ .

٢٤٦٥٣ - وَشُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَهُ المَولى جَازَ .

٢٤٦٥٤ – قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : يَسْتَأْنِفُ النَّكَاحَ .

٢٤٦٥٥ - وَمَعمرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُما ، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُما عَلَى نِكَاحِهما .

٢٤٦٥٦ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ تَعَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، والحَسَن فِي العَبْدِ يَتَزَوَّجُ بغير إِذْنِ سِّيدِهِ ، قَالا : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ النِّكَاحَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .

٢٤٦٥٧ – وَفِي هَذَا البَابِ :

<sup>(</sup>۱) آثار محمد (۷۱).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في المصنف (٤ : ١٤٤).

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَآتُهُ ، أَو الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَآتُهُ : إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْر ِ طَلاقٍ . وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاح بَعْدُ ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاقًا .

٢٤٦٥٨ – قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ ، إِذَا مَلَكَتْهُ ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ ، لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلا بِنِكَاحٍ جَديد (١) .

٢٤٦٥٩ - قَالَ أَبُو عُمر : أمَّا المَسْأَلَةُ الأُولِي فِي المَرَّأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَها :

٢٤٦٦٠ – فَقَالَ الشَّافِعي ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، والثَّورِيُّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِك ٍ : إِنَّ مَلْكَها لَهُ يُبْطِلُ النِّكَاحَ بَيْنَهُما ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاق ٍ .

٢٤٦٦١ – وَمَعنى قَولِهِم : لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاق ِ ، وَإِنَّما هُوَ فَسْخُ النِّكَاحِ ، فَإِنَّهُمُ يُولِّيهُم يُؤيِّدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَها ، وَهُوَ حُرِّ ، أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِها ، فَإِنَّها تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى عِصْمَةٍ مُبتدأة كَامِلةٍ ، وَلا تَحْرُمُ عَلِيهِ إِلا بِفَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ كَسَاثِرِ الْمُبتدآتِ بِالنِّكَاحِ .

٢٤٦٦٢ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : إِذَا وَجَبَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَهُما بِمِلْكِها لَهُ ، فَهُوَ طَلاقً ٢٤٦٦٣ - وَقَالَتْ بِهِ فِرِقَةً ، مِنْهم : قَتَادَةُ .

٢٤٦٦٤ - فَعَلَى قُولِ الأُوْزَاعِيِّ يَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ إِنْ طَلَّقَها طَلْقَتَيْنِ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ إِنْ طَلَّقَها طَلْقَتَيْنِ عَلَيهِ .

٢٤٦٦٥ – وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِذَا مَلَكَتِ المَرَأَةُ زَوْجَها ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْها ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٣ ه .

وَلا يُتْرَكُ مَمْلُوكًا لَهَا ، وَقَدْ كَانَ يَطَأَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ](١) .

٢٤٦٦٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابِةِ ، وَالتَّابِعِينَ .

٧٤٦٦٧ – وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُم مِنَ الفُقَهاءِ أَنَّ الْمَرَّاةَ لَا يَحِلُّ لَها أَنْ يَطَأَها مَنْ تَمْلِكُهُ ، وَأَنَّها غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي قُولِ اللَّهِ – عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ \* إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون دَم إلا عَلَى أَزْوَاجِهِم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون دَم رَبّ الله عَلَى أَزْوَاجِهِم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم وَإِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ اللهُ وَاللهُمُونَ عَنْدَ الْجُمُهور .

٢٤٦٦٨ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، والشَّعبيِّ ، والنَّخعيِّ : أنَّها لَو أَعْتَقَتْهُ حِينَ مَلَكَتْهُ كَانَا عَلَى نِكَاحِهِما .

٢٤٦٦٩ - وَلا يَقُولُ بِهَذا أَحَدٌ مِنْ فُقَهاءِ الأَمْصَارِ ، وَأَنَّها أَيضًا بِمِلْكِها لهُ يَفْسُدُ نِكَاحُهما عَلى مَا تَقَدَّمَ .

٢٤٦٧ - وَالَّذِي عَلَيهِ العَمَلُ عِنْدَهُم مَا قَالَهُ مَالِكٌ أَنَّهَا لَو أَعْتَقَتْهُ بَعْدَ مِلْكِهَا لَهُ ،
 لَمْ يَتَرَاجَعَا إلا بِنكَاحٍ جَدِيدٍ [ وَاضح ]<sup>(٢)</sup> ، وَلَو كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ .

٢٤٦٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جريج ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ ۗ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَنَحْنُ أَبُوالزَّبَيرِ ، عَنْ جَابِر ۗ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَنَحْنُ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٤٦٥٠) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

بِالجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَها ، فَانْتَهَرَهَا ، وهمَّ أَن يَرْحِمَهَا ، وَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ(١) .

٢٤٦٧٢ - وَعَنْ مَعمر ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلامَها ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمْرَ، فَسَأَلُها : مَا حَمَلُها عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : كُنْتُ أُرَاهُ يَحِلُّ لِي بِمِلْكِ يَمِينِي ، لَعُمْرَ، فَسَأَلُها : مَا حَمَلُها عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : كُنْتُ أُرَاهُ يَحِلُّ لِي بِمِلْكِ يَمِينِي ، كَمَا تَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمَرَّةُ بِمِلْكِ اليَمِينِ ، فَاسْتَشْارَ عُمَرُ فِي رَجْمِها أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ كَمَا تَحِلُّ لِلرَّجُلِ المَرَّةُ بِمِلْكِ اليَمِينِ ، فَاسْتَشْارَ عُمَرُ فِي رَجْمِها أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْها ، عَلَيْها ، فَقَالُوا : تَأُولُتُ كِتَابَ اللَّهِ - عز وجل - على غَيْرِ تَأُولِلهِ ، لا رَجْمَ عَلَيْها ، فَقَالُوا : تَأُولُتْ كِتَابَ اللَّهِ - عز وجل - على غَيْرِ تَأُولِلهِ ، لا رَجْمَ عَلَيْها ، فَقَالُ عُمَرُ : لا جرمُ ، واللَّهِ لا أحلُكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبِدًا ، عَاقَبَها [ بِذَلِكَ](٢) ، وَدَرَا الْحَدُّ عَنْها ، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَلا يَقْرَبُها(٣) .

٣٤٦٧٣ – وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَاهُ يَقُولُ : حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَاهُ يَقُولُ : حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ، جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَعْرَابِ بِغُلامٍ لَهَا رومي فَقَالَتْ : إِنِّي استَسْرِرَتُهُ ، فَمَنَعْنِي بَنُو عَمِّي عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الولِيدَةُ ، فيطوُها ، فَإِنَّهُ فَمَنَعْنِي بَنُو عَمِّي عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الولِيدَةُ ، فيطوُها ، فَإِنَّهُ عَنِي بَني عمي ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ ؟ قالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللَّهِ لَولاً مَنْزِلَتُكِ مِنَ الجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالحَجَارَةِ ، وَلَكِنِ اذْهَبُوا بِهِ ، فَبِيعُوهُ مِمَّنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى مَنْ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالْحَجَارَةِ ، ولَكِنِ اذْهَبُوا بِهِ ، فَبِيعُوهُ مِمَّنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٩٠٩) ، الأثر (١٢٨١٧).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٠٩) ، الأثر (١٢٨١٨).

غَيْرٍ بَلَدِها(١).

٢٤٦٧٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَأَمَّا الزَّوْجُ [ يَمْلِكُ] (٢) امْرَأَتَهُ ، فَلا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي بُطْلانِ نِكَاحِها عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِلافِهِمْ ، هَلْ ذَلِكَ فَسْخُ نِكَاحِ أُو الْعُلَمَاءِ فِي بُطْلانِ نِكَاحِها عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِلافِهِمْ ، هَلْ ذَلِكَ فَسْخُ نِكَاحِ أُو طَلاقٌ، وَلَكِنَّهُ يَطُوهُ هَا بِمِلْكِ يَمِينِهِ ، وَلا يَحْتَاجُ إلى اسْتُبَرائِها مِنْ مَائِهِ عِنْدَ جَمِيعِهِم، فَإِنْ أَعْتَقَها بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ لَها ، لَمْ تَحلُّ لَهُ إلا بِنِكَاحٍ ، وصَدَاق .

٢٤٦٧٥ – وَلُو وَرِثَ ، أَو اشْتَرَى بَعْضَهَا ، فَإِنَّ مَعمرًا رَوى عَنِ الزَّهريِّ ، قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا ، فَإِنْ أَصَابَها فَحَمَلَتْ ، فَهِيَ مِنْ أُمَّهاتِ أَوْلادِهِ ، وَتَقُومُ لِشُركائِهِ .

٢٤٦٧٦ - قَالَ مَعمرٌ : وَقَالَ قَتادَةُ : لَمْ تَزْدَدْ مِنْهُ إِلا قُرْبًا ، تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى حَالِها .

٢٤٦٧٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُ ابْنِ شِهَابٍ هُوَ قَولُ مَالِكِ ؛ لأَنَّهُ لَمَّا مَلكَ بَعْضَهَا [ انْفَسَخَ] (٢) نِكَاحُهما ، وَلَمْ يحلَّ لهُ وَطْؤُها ؛ لأَنَّهُ لا يملِكُ جَمِيعَها [ فَإِنْ وَطِئِها لحقه وَلَدُها ، وَقُومَتْ عَليهِ لِشُرَكائِهِ .

٢٤٦٧٨ - وَأَمَّا قُولُ قَتَادَةَ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّهُ لا يَنْفَسِخُ النَّكَاحُ إلا بِمِلْكِ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢١٠) ، الأثر (١٢٨٢١) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س): ( بملك اليمين » .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي، س) : ﴿ لَمْ يَفْسَخُ ﴾ .

جَمِيعِها] (١) ، وَيَطَوُّها [ بِنِكَاحِهِ ] (٢) ، وَلا يزيدُ مِلْكُ اليّمينِ [ مِنْها] (٣) إلا قُوَّةً .

٢٤٦٧٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَلَو أَنَّ عَبْدًا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلاهُ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ، فَضَمَنَهُ السَّيِّدُ ، ثُمَّ إِنَّهُ دَفَعَ [ فِيه] (٤) عِنْدَهُ (فِي] (٥) ذَلِكَ إِلَى زَوْجَتِهِ ، فَمَلَكَتْهُ بِمَهْرِها، كَانَ النَّكَاحُ مَفْسُوخًا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِها ، فَلا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلُ بِها ، فَلا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلُ بِها ، فَلا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلُ بِها ، فَلا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلُ بِها ، فَلا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ

٢٤٦٨ - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، [ واللَّيْثُ](٦) : لَهَا نِصْفُ المَهْرِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س)، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( بنكاحها ) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) و (٦) سقط في (ي ، س) .

## (٢٠) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (\*)

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَ ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَات . وَأَزْوَاجُهُنَ ، حِينَ السَّمُن ، كُفَّارٌ . مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيد بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وكَانَتْ تَحْتَ صَفْوانَ بْنِ أُمِيَّة مِنَ الْإِسْلام . أُمَيَّة مِنَ الْإِسْلام . أُمَيَّة مِنَ الْإِسْلام . أُمَيَّة مِنَ الْإِسْلام . أُمَيَّة مِنَ الْإِسْلام . فَنَعَتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْإِسْلام . وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّة مِنَ الْإِسْلام . فَنَا اللَّهُ عَلَيْ أَمَانًا لصفوانَ بْنِ أُمَيَّة ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِلَى الْإِسْلام . وأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْه . فَإِنْ مَنْ مُنَا لَهُ مَلِكُ إِلَى الْإِسْلام . وأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْه . فَإِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا فَدَم صَفْوانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ إِلَى الْإِسْلام . وأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْه . فَإِنْ مَنْ مُنَا فَيْمَ مَنْ وَاللَّه ، فَلَمَّا قَدِم صَفْوانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِرَائِكَ . وَإِلَا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِم صَفْوانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِرِدَائِهِ ، نَادَاهُ ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ هِذَا وَهُبَ الْبَنْ عُمَيْر جَاءَنِي بِرِدَائِكَ . وَإِلا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ هَذَا وَهُبَ وَمُنْ مُنْ عُمَيْر جَاءَنِي بِرِدَائِكَ . وَإِلا سَيَّرَتَنِي شَهْرَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ . فَإِنْ وَشُولُ اللَّه عَلَيْكَ . وَإِلا سَيَّرَتَنِي شَهْرَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ . وَإِلا سَيَّرَتَنِي شَهْرَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ . وَإِلا سَيْرَانِ مُتَى تُبَيِّنَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ . وَإِلا سَيْرَانِ مُتَلِيْ وَاللّهِ . لا أَنْوِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الْمُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الْمُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(\*)</sup> المسألة - • ٣ ٥ م - في أحاديث الباب دليل على أن افتراق الدارين لا تأثير في إيقاع الفرقة وذلك أن أبا العاص كان بمكة بعد أن أطلق عنه رسول الله على وفكه عن أسره وكان قد أخذ عليه أن يجهز زينب إليه ففعل ذلك وقدمت زينب على رسول الله على وأقامت بها .

وقد روي أن جماعة من النساء ردهن النبي على على أزواجهن بالنكاح الأول منهن امرأة عكرمة ابن أبي جهل وكان خرج إلى اليمن وهند بنت عتبة ، أسلم أبو سفيان خارج الحرم وهي مقيمة بمكة وهي دارحرب لم يستول عليها النبي على بعد فلما عاد إليها وأسلمت هند كانا على نكاحهما .

وقد تكلم الناس في تزويج رسول الله ﷺ زينب من أبي العاص ومعلوم أنها لم تزل مسلمة وكان أبو العاص كافرًا ووجه ذلك أن النبي ﷺ إنما زوجها منه قبل نزول قوله عز وجل ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ ثم أسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله ﷺ فاجتمعا في الإسلام والنكاح معا .

« بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ » فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَبلَ هَوازِنَ بِحَنَيْنِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ . فَقَالَ صَفْوَانُ : فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ . فَقَالَ صَفْوَانُ : فَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ « بَلْ طَوْعًا » . فَأَعارَهُ الأَداةَ وَالسِّلاَحَ التي عِنْدَهُ ثُمَّ الطَوْعًا أَمْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ « بَلْ طَوْعًا » . فَأَعارَهُ الأَداةَ وَالسِّلاَحَ التي عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ وَهُو كَافِرٌ . فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ ، وَهُو كَافِرٌ . فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ ، وَهُو كَافِرٌ . وَأَمْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً . وَلَمْ يُفَرِّقُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . حَتَّى أَسُلَمَ صَفُوانُ . وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النَّكَاحِ (١) .

١١٠٦ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بَيْنَ إِسْلامٍ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقيمٌ بِدَارِ الْكَفْرِ ، إِلا فَرَّقَتْ هِجْرَتُها بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا . إِلا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٢) .

١٩٠٧ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيم بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ فأسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ مِنَ الْأَسْلامِ حَتَّى قَدَمَ اليَمَنَ فارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حتَّى قَدَمَ اليَمَنَ عَلَيْهِ باليَمَنِ ، فَدَعَتْهُ إلى الإسلامِ فأسلَمَ . وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٥٤٥ - ٥٤٦ ، وقد روى بعضه مسلم في كتاب الفضائل: ٥٩ ( ٢٣١٣) في طبعة عبد الباقي ، باب ما سئل رسول الله ﷺ قط ، فقال لا ، وكثرة عطائه ، وأخرجه الشافعي مختصراً في و الأم، (٥: ٤٤) ، باب و فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما ، والبيهقي في ومعرفة السنن والآثار، (١٠: ١٣٩٨٠) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٤٦ ، ومعرفة السن والآثار (١٠ : ١٣٩٨٣).

عَامَ الْفَتْحِ . فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً وَثَبَ إليهِ فَرحًا . وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ . حَتَّى بَايَعَهُ . فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ (١) .

٢٤٦٨١ – قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ . وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا . إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلامُ فَلَمْ تُسْلِمْ ؛ لأنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [ الممتحنة : ١٠ ]

٢٤٦٨٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَعَلَى حَسبِ أَلْفَاظِهِما فِي « التَّمْهِيدِ »(٢) ، وَهِي تَنْصَرِفُ فِي أَبْوَابٍ مِنْ هَذَا الكِتَابِ .

٢٤٦٨٣ – وَأَمَّا مَسَأَلَةُ الكَافِرِ ، والوَثَنِيُّ وَالكِتَابِيُّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ ، أو يُسْلِمُ قَبْلَها ، وَمَسْأَلَةُ الحَرْبِيَّةِ تَخْرُجُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً .

٢٤٦٨٤ - فَأَمَّا الكَافِرُ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ: فَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهابٍ فِي هَذَا البَابِ بَيَانُ السُّنَّة فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ أَحَقُ بِامْرَأَتِهِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

مَالِكٌ ، والشَّافِعيُّ ، وأَصْحَابُهما فِي الوَّتَنِيِّ تُسْلِمُ وَوْجَتُهُ الوَّتَنِيُّ تُسْلِمُ الوَّتَنِيُّ تُسْلِمُ وَوْجَتُهُ الوَّتَنِيَّةُ ، أَنَّهُ  $[^{(3)}]$  إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِها ، فَهُوَ أَحَقُّ بِها ، كَمَا كَانَ صَفْوَانُ [بن أَسْلَمَ فِي عِدَّتِها ، فَهُو َأَحَقُّ بِهَا ، كَمَا كَانَ صَفْوَانُ [بن أَسِيمَ عَدَّتِهما عَلى أُميهَ] (٥) وَعِكْرِمَةُ [ ابْنُ أَبِي جَهْلِ  $[^{(7)}]$  أَحَقُّ بَزَوْجَتَيْهِما لَما أَسْلَمَا فِي عِدَّتِهما عَلى

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦، ، ومعرفة السنن والآثار (١٠ : ١٣٩٨٦) .

<sup>.(1:17:17)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الأم (٥: ٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (ك) فقط.

 <sup>(</sup>٥) و(٦) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

حَدِيثِ مَالِكِ ، [ عَنِ ابْنِ شِهابٍ](١) المَذْكُورِ فِي هَذَا البَابِ .

٢٤٦٨٦ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعمر ، عَنِ الزَّهري ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَالِك ، سَوَاءً بِمعْنَى وَاحِد ٍ .

٢٤٦٨٧ – وَرَوى مَعمرٌ [ أيضًا](٢) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِد أَنَّ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِد أَنَّ عِكْرِمَةَ ابْنَ أَبِي جَهْلٍ فَرَّ يَومَ الفَتْحِ ، فَرَكَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، [ فَرَدَّتُهُ ، فَأَسْلَمَ ](٣) ، وَكَانَتْ قَدْ أَسُلَمَتْ قَبْلُ ذَلِكَ ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَى نِكَاحِهِما .

٢٤٦٨٨ - وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ فِي الوَثَنِيِّنَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ مِنْهُما قَبْلَ امْرَأَتِهِ: ٢٤٦٨٩ - [ فَذَهَبَ]<sup>(٤)</sup> مَالِكٌ إلى مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا البَّابِ [ مِنْ موَطَّئِهِ]<sup>(٥)</sup> أَنَّهُ تَقْعُ بِإِسْلامِهِ الفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ إِذَا عَرَضَ عَلَيْها الإِسْلامَ ، وَلَمْ تُسْلِمْ فِي الوَقْتِ .

٢٤٦٩ - وَاحْتَجَّ بِقُولِهِ - عَزَّ وجلَ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ ﴾ [المتحنة :١٠] .

٢٤٦٩١ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ<sup>(١)</sup> : سَواءٌ أَسْلَمَ المَجُوسِيُّ ، أَو الوَثَنِيُّ قَبْلَ امْرَأَتِهِ الوَثَنِيَّةِ ، أَو أَسْلَمَتْ قَبْلُهُ إِذَا اجْتَمَعَ إِسْلامُهما فِي العدَّة ، فَهُما عَلَى نكَاحِهما .

٢٤٦٩٢ – وَاحْتُجُّ بِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ ۗ أَسْلَمَ قَبْلَ هِنْدِ ۗ إِبْنَتِ عُتْبَةَ](٧)

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) . ، في (ي ، س) : ( فذكر ) .

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٦) ( في الأم ) (٥ : ٥٠) باب ( نكاح المشرك ) .

<sup>(</sup>٧) سقط في (ي ، س) .

امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ إِسْلامُهُ بِمرِّ الظَّهْرَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مَكَّةَ ، وَهِنِدٌ بِها كَافِرَةً مُقِيمةً عَلى كُفْرِها ، فَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ ، وَقَالَتْ : اقْتُلُوا الشَّيْخَ الضَّالُّ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ ، فَاسْتَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِما ؛ لأنَّ عِدَّتَها لَمْ تَكُنِ انْقَضَتْ (١) .

٢٤٦٩٣ – قَالَ : وَمِثْلُهُ حَكِيمُ بْنُ حزَامٍ أَسْلَمَ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ ، فكَانَا عَلَى نِكَاحِهِما(٢) .

٢٤٦٩٤ - قَالَ : وَلا حُجَّةَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مَالِكٌ .

٢٤٦٩٥ – وَقُولُهُ: ﴿ وَلا تُمسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ ﴾ [ الممتحنة : ١٠] لأنَّ نِسَاءَ المُؤْمِنِينَ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الكُفَّارِ ، كَمَا أَنَّ المُسْلِمِينَ لا تَحِلُّ لَهُم الكَوَافِرُ والوَثَنِيَّاتُ ، وَلا المَجُوسِيَّاتُ ؛ لِقولِهِ عز " وجل ": ﴿ لا هُنَّ حِلِّ لَكُم وَلا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة : ١٠] .

٢٤٦٩٦ - ثُمَّ بَيْنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ مِنْ قَولِهِ هَذَا أَنَّهُمْ لا يَحِلُّ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ إلا أَنْ يُسْلِمَ الثَّانِي مِنْهُما فِي العِدَّةِ ، واحْتَجَّ بِقِصَّةٍ زَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .

٢٤٦٩٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: [أَمَّا] (٢) قصَّةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَإِنَّهُ قَدِ الْحَتْلِفَ فِيها .

<sup>(</sup>١) ذكره الشافعي في ﴿ الأم ﴾ (٥ :٤٤) باب ﴿ فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) معناهً في ﴿ الأمُّ (٥ : ٤٤) ، وفي ﴿ معرفة السنن والآثار ﴾ (١٠ : ١٣٩٧٩ ، ١٣٩٨١) .

<sup>(</sup>٣) سقط في ( ي ، س ) .

حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النفيليُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ الفَصْلِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ الفَصْلِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ كُلُّهِم عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ ، عَنِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَبِيعُ اللَّهِ عَلَيْ أَبِي العَاصِ بْنِ الربيعِ بالنَّكَاحِ الأُولِ وَلَمْ يحدثْ شَيئًا .

٢٤٦٩٩ – قَالَ مُحمَّدُ بْنُ عَمَرَ فِي حَدِيثِهِ : بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْد سَنَتْينِ (١) .

٢٤٧٠ - فَإِنْ صَحَّ هَذَا ، فَلا يَخْلُو مِنْ أَحَد الوَجْهَيْنِ إِمَّا أَنَّها لَمْ تَحِضْ ثَلاثَ حَيضٍ حَتَّى أَسْلَمَ زَوْجُها ، وإمَّا الأَمْرُ فِيها مَنْسُوخٌ بِقَولِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي عَدَّتِهِنَّ .
 أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] . يَعْنِي فِي عِدَّتِهِنَّ .

٢٤٧٠١ – وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّهُ عُنِيَ بِهِ : العِدَّةُ .

٢٤٧٠٢ – وَقَالَ [ ابْنُ شِهَابِ] (٢) الزُّهريُّ [ رحمه الله] (٣) فِي قصَّةِ زَيْنَبَ هذهِ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الفَرَائِضُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في النكاح (۲۲٤٠) باب ﴿ إلى متى تُرَدُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها ؟ ﴾ ( ٢ : ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) و (٣) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٤٧٠٣ - وَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ بَرَاءَةٍ بِقَطْعِ العُهُودِ بَيْنَ الْمُسُوعِينَ والـمُشْرِكِينَ.

٢٤٧٠٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوى عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ جَدّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ اللهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ

٧٤٧٠٥ - وكذَلِكَ قَالَ الشَّعبيُّ - مَعَ عِلْمِهِ بِالمَعَازِي ـ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَمْ يَرْدُّ وَيُنَبَ ابْنَتَهُ [ إلى أبي العاص](٢) إلا بِنِكَاحٍ جَديدٍ .

٢٤٧٠٦ - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي الكَافِرَةِ تُسْلِمُ ، وَيَأْبَى زَوْجُها مِنَ الْإِسْلامِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها أَنَّهُ لا سَبيلَ لَهُ عَلَيْها إلا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ] (٣) .

٢٤٧٠٧ – وَهَذَا كُلُّهُ يَبِينُ بِهِ أَنَّ قُولَ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ رَدَّا ابْنَتَهُ زَيْنَبَ إِلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النَّكَاحِ الأُوَّلِ أَنَّهُ أَرَادَ [ بِهِ] (٤) عَلَى مِثْلِ الصَّدَاقِ الأُوَّلِ إِنْ صَحَّ .

٢٤٧٠٨ - وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ ، [ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ] (٥) عِنْدَنَا صَحِيحٌ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ،س) .

<sup>(</sup>٤) و (٥) مابين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

واللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup> .

وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح ، ح ( ١١٤٢) ، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما قبل الآخر أحدهما. (٣ : ٤٣٨) . وابن ماجه ، ح (٢٠١٠) ، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (٢٤٧) .

وقال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنَّ المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ، ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة .

وهو قول مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

<sup>(</sup>٢) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (٧: ١٧١) ، الأثر (١٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) فيه نظر ، فقد أجاز النبي ﷺ جوار أم هانئ في غزوة الفتح وقال : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ﴾.

فَكَانَ عَلَى نِكَاحِهِمَا .

و كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ] (١) خَطَبَها إلى النَّبِيِّ - عليه السلام - فَذَكَرَ لَها النَّبِيُّ - عليه السلام - ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! حَيْثُ عَلِمْتَ ، وَقَدْ كَانَ عِلْمَ السَّهُرُ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَنْتَظَرَهُ ، فَسكَتَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ عِنْدَ ذَلِكَ .

بالرُّوْحَاءِ مقفل النبيِّ – عليه السلام – مِنَ الفَتْح ، فَقدمَ عَلى جمانةَ بِنْت أَبِي طَالِبٍ مُشْرِكَةً ، فَأَسْلَمَتْ فَأَقَامَا عَلَى نِكَاحِهِما(٢) .

٢٤٧١ – قَالَ ابْنُ شِهابٍ : وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ بْنُ نُوفْلِ ، وَأَبُو سُفْيانَ بْنُ حَرْبِ ، وَقَدَمُوا عَلَى نِسائِهِم مُشْرِكاتٍ ، فَأَسْلَمْنَ ، فَأَقَامُوا عَلَى نِكَاحِهِم ، وكَانَتِ امْرَأَةُ مَخرَمَةَ بْنِ نوفلِ الشفا بِنْتُ عَوف يَ أَخْتُ عَبْدِ الرَّحمنُ ابْنَ اللهِ الشَّفا بِنْتُ عَوف يَ أَخْتُ عَبْدِ الرَّحمنُ ابْنَ عُوف يَ ، وامْرَأَةُ حَكيم بن حزام يزينبُ ابْنَةُ العَوَّامِ ، فَامْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ (٣) .

٢٤٧١٢ - قَالَ ابْنُ شِهابٍ : وَكَانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ بِنْتِ الوَلِيدِ ابْنِ المُغِيرةِ آمِنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ يَومَ الفَتْح بَعْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَأَقَامَا عَلَى نِكَاحِهِمَا(٤) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق.

٢٤٧١٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهذِهِ الأُخْبَارُ كُلُّها حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي المَوْضعِ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ مَالِكًا ، ( وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةً مَالِكِ](١) .

٢٤٧١٤ – فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ ابْنَ جريج ِ رَوى عَنِ ابْنِ شِيهابٍ أَنَّها إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلُهُ خُيِّرَ زَوْجُها ، فَإِنْ أَسْلَمَ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلا فَرَّقَ الإِسْلامَ بَيْنَهُما(٢) .

٢٤٧١ - قِيلَ لَهُ : لَمْ يَخْتَلِفْ قُولُ ابْنِ شِهابٍ ، وَلا اخْتَلَفَتْ آثارُهُ الَّتِي ذَكَرْنَا
 أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ كَانَ أَحَقَّ بِها مَا كَانَ إِسْلامُهُ فِي عِدَّتِها .

٢٤٧١٦ - وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَولَهُ: يُخَيَّرُ مَا دَامَ فِي العِدَّةِ ، لا فِي وَقْتِ إِسْلامِهِ

٢٤٧١٧ – وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهَاجَرَتْ ، وَتَزَوَّجَتْ ، وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ أَسْلَمَ ، فَجَاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ أَسْلَمَ ، فَجَاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمَ ، فَجَاءَ إلى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمَتُ مَعَهَا ، وَعَلِمتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ زَوْجِهَا الآخرِ ، وَرَدَّهَا إلى زَوْجِهَا الْأَوْلِ (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في (ي ، س) ، وفي (ك) : ﴿ وَذَكُرُ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكره عبد الرزاق في ﴿ المصنف ﴾ (٧ : ١٧٢ ) ، الأثر ( ١٢٦٥٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطلاق باب إذا أسلم أحد الزوجين ،الحديث (٢٢٣٩) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢٤٧/١ ، كتاب النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما ... الحديث (٢٠٠٨) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٠٨ ، كتاب الطلاق ، باب كراهة سؤال الطلاق ... ، وقال : ( صحيح الحاكم في المستدرك ٢٠٠/٢ ، كتاب الطلاق ، باب كراهة مؤال الطلاق ... ، وقال : لا ينفسخ الإسناد) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٨٨/٧ ، كتاب النكاح ، باب من قال : لا ينفسخ النكاح ....

٢٤٧١٨ - وَقَدْ ذَكَرنا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرِقٍ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ١٠٠٠ .

٢٤٧١٩ - وَفِيهِ دَلِيلٌ [ عَلى] (٢) أَنَّ الإِسْلامَ [مِنْها] (٣) لا يُحَرِّمُها عَلى زَوْجِها الكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها ، مَالَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُها .

• ٢٤٧٢ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ] (٤) : وَأَمَّا الكُوفِيُّونَ : [ سُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهما] (٥) ، فَإِنَّهُم قَالُوا فِي الكَافِرِينَ الذَّمِيِّينَ إِذَا أَسْلَمَتِ المَرَّاةُ عُرِضَ عَلَى الزَّوْجِ الإَسْلامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ ، وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُما .

٢٤٧٢١ – قَالُوا: وَلَو كَانَا حَرْبِيَّنِ كَانَتِ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلاثَ حِيضٍ ، فَإِنْ لَمْ يُسلِمْ فِي العِدَّةِ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ ، وَقَالُوا لَو كَانَتْ المَرْآةُ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَ الزَّوْجُ ، وَلَا يُم يُدْخُلُ بِها ، وَلَمْ تُسلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُها ، فَلَها نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلُ انْقِضَاءِ عِدَّتِها ، فَهُما عَلى نِكَاحِهِما .

٢٤٧٢٢ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ](٦): فَرَّقُوا بَيْنَ الحَرْبِيِّينَ ، وَالذِّمَيِّينَ ؛ لاخْتِلافِ الدَّارَيْنِ

<sup>=</sup> وروي أنه قال : ﴿ إِنَّهَا أُسلمت مَعَى فَرَدُّهَا عَلَيْهِ ﴾ .

أخرجه أبو داود في الطلاق باب إذا أسلم أحد الزوجين الحديث (٢٢٣٨) ، وأخرجه الترمذي في النكاح ، باب ما جاء في الزوجين المشركين ... ، الحديث (١١٤٤) ، وقال : ( هذا حديث صحيح ) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣١١ ، كتاب النكاح ، باب في الزوجين يسلمان ، الحديث (١٢٨٠) .

<sup>.(</sup>٣1:17)(1)

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) مابين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

[عِنْدَهُم]<sup>(۱)</sup>.

٢٤٧٢٣ - وَقَالُوا فِي الآثَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ شِهابٍ أَنَّ قُرَيشًا الـمَذْكُورِينَ ، وَنِسَاءَهُم كَانُوا حَرْبِيًّينَ .

٢٤٧٢٤ - [قَالَ أَبُو عُمَرَ ]<sup>(٢)</sup> : لا فَرْقَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ فِي الكِتَابِ ، وَلا فِي السُّنَّةِ ، وَلا فِي السُّنَّةِ ، وَلا فِي السُّنَّةِ ، وَلا فِي الدَّيَانَاتِ ، فَبِاحْتِلافِهِما يَقَعُ الحُكْمُ ، وَإِنَّمَا الْمُرَاعَاةُ فِي ذَلِكَ كُلَّهِ فِي الدياناتِ ، فَبِاحْتِلافِهِما يَقَعُ الحُكْمُ ، واللَّهُ المُسْتَعَانُ .

٢٤٧٢٥ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ: إِذَا أَسْلَمَتِ المَرَّأَةُ ، وَأَسْلَمَ هُوَ فِي العِدَّةِ ، فَهِيَ الْمِرَّأَتُهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ العِدَّةِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةً ، وَهُوَ خَاطِبٌ (٣) .

٢٤٧٢٦ – قَالَ : والْمَجُوسِيَّةُ ، والوَتَنِيَّةُ ، وَالْكِتَابِيَّةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .

٢٤٧٢٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَ إِسْلامُهُ فِي العِدَّةِ عَلَى مَا جَاءَ الخَبَر بِهِ عَنْ صَفْوَانَ ، وَعِكْرِمةَ ، وَغَيْرِهما مِمَّنْ تَقَدَمَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا البَابِ .

٢٤٧٢٨ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيَّ رِوَايَتَانِ : ( إِحْدَاهُما) : مِثْلُ قُولِ الأُوْزَاعِيُّ ، والشَّافِعِيُّ فِي اعْتَبَارِ العِدَّة .

( وَالْأُخِرِى ) : مِثْلُ قُولِ الثَّورِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي عَرْضِ الْإِسْلامِ عَلَى الزَّوْجِ فِي الوَقْتِ ، فَإِنْ أَبِي وَقَعَتِ الفُرْقَةُ ، وَلَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَرْبِيِّينَ ، والذِّمِيِّينَ .

<sup>(</sup>١) ما بين ألحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) أنظر ( الأم ) (٧ : ٣٥٩) باب ( المرأة تسلم في أرض الحرب ) .

٢٤٧٢٩ - وَفِي المَسْأَلَةِ قُولٌ رَابعٌ فِي المَجُوسِيَّن ِ [ عن ابن شهاب](١) :أَيُّهما أَسْلَمَ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَهُما سَاعَةَ الإِسْلامِ إِلا أَنْ يُسْلِمَا مَعًا

٢٤٧٣٠ - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِكْرِمَةَ وَطَاوُوسٍ ، [ وَعَطَاءِ] (٢) ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، وَالحَسَنِ ، والحَكَم (٣) .

٢٤٧٣١ - وأَمَّا اخْتِلافُهُم فِي الصَّدَاقِ فِي هَذَا البابِ:

٢٤٧٣٢ – فَقَالَ النَّوْرِيُّ : إِنْ أَسْلَمَتْ ، وَأَبِي ، فَلَهَا [ اللَّهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَنِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَأَبَتْ وهي مَجُوسِيَّةٌ ] (٤) ، فَلا مَهْرَ إِنْ [لَمْ] (٥) يَدْخُلْ بها .

٢٤٧٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا خِلافَ [ أَنَّهُ] (١) إِذَا دَخَلَ فِي وُجُوبِ المَهْرِ.

٢٤٧٣٤ – وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ المجوسيَّةَ فِي تَقدم ِ إِسْلامِهِ ، وَلَمْ [ يتقدمْ شرطً ] (٢) ذَلِكَ في الكتَابيَّة ؛ لأنَّ إِسْلامَهُ لا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ الكِتَابِيَّةَ ، وَيُحَرِّمُ المَجُوسِيَّةَ .

٢٤٧٣٥ – وَهَذَا أَيضًا صَحِيحٌ ، لا خِلافَ فِيهِ ، وَلا مَهْرَ لَها ؛ لأَنَّهُ فَسُخٌ لَيْسَ بطَلاق .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦ : ٨٣) و (٧ : ١٧٣) ، وسنن سعيد بن منصور (٣ : ٢ : ٤٧) ، وكشف الغمة (٢ : ٦٩) ، والحلي (٧ : ٣١٢) .

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) ...

<sup>(</sup>٧) كذا في (ك) ، وفي (ي، س): (يشترط ١ . .

الَمرَّأَةِ تُسْلِمُ ، وَزَوْجُها كَافِرٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها [ أَنَّهُ](١) لا صَدَاقَ لَها ، سَمَّى [لَها](١)، أَوْ لَمْ يُسَمِّ ، وَلَيْسَ لِزَوْجِها عَلَيْها رَجْعَةٌ ؛ لأَنَّهُ لا عِدَّةَ عَلَيْها .

٢٤٧٣٧ - قَالَ: وَلُو دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَهْرِهَا ، فَلَهَا بَقِيَّتُهُ ، أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، أَو لَمْ يُسْلِمْ .

٢٤٧٣٨ - [ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَجُوسِيَّةِ ، يَتَزَوَّجُهَا الْمَجُوسِيُّ ، ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَرَضَ لَهَا أَو لَمْ يَفْرِضْ لَهَا : إِنَّهُ لا صَدَاقَ لَهَا إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُا ، وَأَبَتْ هِي أَنْ تُسْلِمَ فِي الوجهين قَبْلَهُ ، وَأَبَتْ هِي أَنْ تُسْلِمَ فِي الوجهين جَميعًا ](٣).

٢٤٧٣٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قُولُ مَالِكِ لَيْسَ عَلَيْها رَجْعَةٌ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِي عِدَّتِها بِذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَنْزِلُونَ إِسْلامَهُ ، أو إِسْلامَها منزلَة الطَّلاقِ ، يُرَاعُونَ فِي رَجْعَتِهِ بِذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَنْزِلُونَ إِسْلامَهُ ، أو إِسْلامَها منزلَة الطَّلاقِ ، يُرَاعُونَ فِي رَجْعَتِهِ إِلَى الإِسْلامِ الدُّخُولَ .

· ٢٤٧٤ – وإنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ فِيهِ فَسْخٌ أَوْ طَلاقٌ .

٢٤٧٤١ – واخْتَلَفُوا فِي الوَتَنِين يُسْلِمُ الزَّوْجُ مِنْهُما قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَيَعْرَضُ عَلَيْها الإِسْلامُ ، فَتَأْبِي ، أَنَّهُ لا شَيْءَ لَها مِنَ المَهْرِ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ﴿ أَنهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) مايين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٤٧٤٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ [ فِي المزنيِّ](١) : فَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَها وَضْفُ المَهْرِ إِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً ، أو وَتَنِيَّةً ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ قَبْلَهُ ، فَلا صَدَاقَ لَها ؟ لأَنَّ الفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِها(٢) .

٢٤٧٤٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لأَنَّهُ لا عِدَّةَ فِيمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِها ينْتَظُرُ إِلَيها.

٢٤٧٤٤ - وَقَالَ ٱبُو حَنِيفَةَ ، وأصْحابُهُ : إِذَا عُرِضَ الإِسْلامُ على الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ مَنَ الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً ، فَيُسْلِمُ [ الرَّجُلُ]<sup>(٣)</sup> ، مَنَ الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً ، فَيُسْلِمُ [ الرَّجُلُ]<sup>(٣)</sup> ، وَاَبِي فُرِّقَ بَيْنَهُما إِلا أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً ، فَيُسْلِمُ [ الرَّجُلُ]<sup>(٣)</sup> ، وَاَبِي مُعَها عَلَى نِكَاحِهِ مَعَها .

٥ ٢ ٤٧٤ - فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَبِي قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّداقِ

٢٤٧٤٦ - وَإِنْ كَانَتِ الْمَرَّأَةُ هِيَ الَّتِي أَبَتْ ، فَلا شَيْءَ لَهَا .

٢٤٧٤٧ – وَهُوَ قُولُ الثُّوْرِيُّ .

٢٤٧٤٨ - وَقَالَ ابْنُ شَبْرِمَةَ فِي الْمَجُوسِيِّ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ (٤) ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَقَدِ انْقَطَعَتِ العِصْمَةُ بَيْنَهُما ، وَلا صَدَاقَ لَهَا .

٢٤٧٤٩ - وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ، ثُمَّ لَمْ تُسْلِمْ هِيَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُها ، فَلَمَ يَصْفُ الصَّداقِ .

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>۲) مختصر المزنى ، ص (۱۷۲) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ﴿ زُوجته ﴾ .

. ٢٤٧٥ – وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي العِدَّةُ فَهُما عَلَى النَّكَاحِ .

٢٤٧٥١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتِلافُ التَّابِعِينَ فِي هِذَهِ المَسَائلِ عَلَى حَسبِ مَا ذَكَرَنَا عَنْ أَثِمَّةِ الفَتوى ، فَلَمْ أَرَ لِذِكْرِهِمْ وَجْهًا .

٢٤٧٥٢ – وأمَّا مَنْ لَمْ يَرَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَاجِبًا لِلمْرَأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِها ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ وَبَلِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ . الصَّدَاقِ .

٢٤٧٥٣ – وَمَنْ رَأَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ زَعَمَ أَنَّهَا فَعَلَتْ فِعْلا مُبَاحًا [لَهَا](١) يَرْضَاهُ اللَّهُ – عَزَّ وَجلَّ – مِنْهَا ، فَلَمَّا أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ كَانَ كَالُفَارِقِ الْمُطَلَقِ لَهَا، فَوَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ .

٢٤٧٥٤ – وأمَّا إِسْلامُ الزَّوْجِ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

٢٤٧٥٥ - فَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً أَقَامَ عَلَيْها .

٢٤٧٥٦ - وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً ، أَو وَتَنِيَّةً ؛ فَوَجْهُ مَنْ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنَّ أَبَتْ مِنَ الإِسْلامِ ؛ لأَنَّهُ المُفَارِقُ لَهَا بِإِسْلامِهِ ، وَقَدْ كَانَا عَقَدَا نِكَاحَهُما عَلَى دِينِهِما .

٢٤٧٥٧ – وَمَنْ قَالَ : لا شَيْءَ لَها فعلهُ ، وَقُولُهُ نَحُو مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ؛ لأَنَّهُ فَعَلَ مَالَهُ فِعْلُهُ ، فَلَو أَسْلَمَتْ قَرَّتْ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَبَتْ كَانَتْ هِيَ الـمُفَارِقَةُ ، وَإِنَّمَا(٢) جَاءَتِ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ﴿ وَإِذَا ﴾ .

الفُرَقَةُ مِنْ قِبَلِها ، فَلا شَيْءَ لَها مِنْ الصَّدَاقِ.

٢٤٧٥٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَانَ يَذْهَبُ إلى أَنَّ الفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَهُما بِلا غَرَضِ إِسْلاِمٍ ، وَلا انْتِظَارِ عِدَّةٍ .

٢٤٧٥ - وذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ جريجٍ .

. ٢٤٧٦ – وَذَكَرَ سُليمانُ التَّيميُّ ، عَنِ الحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَها مِنْهُ الإِسْلامُ ، كَمَا تُخْلَعُ الاَّمَةُ مِنَ العَبْدِ إِذَا عَتَقَتْ .

٢٤٧٦١ - وَهَذَا جَهْلٌ ؛ لأنَّ الأُمَةَ تَحْتَ العَبْدِ ، لا تَبِينُ بِعَثْقِها مِنْهُ إلا بَعْدَ التَّخْييرِ لَها مَا لَمْ يَمَسَّها .

٢٤٧٦٢ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ .

٢٤٧٦٣ – وَكَذَلِكَ الكَافِرَةُ [ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَبِنْ مِنْ زَوْجِها](١) ، وَلَو بَانَتْ مَا عُرِضَ الإِسْلامُ عَلَيْهِ فِي الوَقْتِ ، وَلا انْتَظرَ بِهِ فِي تَخْيِيرِهِ ، وَعرض الإسْلام عَليهِ مُضِيُّ العِدَّةِ .

٢٤٧٦٤ - وَهَذَا مَعَ وَضُوحِهِ قَدْ رُوِيَ مَنْصُوصًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ.

٢٤٧٦ – ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون بْنِ مَهْرانَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ١٧٣).

عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَسْلُمَ ، وَهَي فِي العِدَّةِ . فَهُوَ أَحَقُّ بِهـا(٢) .

٢٤٧٦٦ - وَفِي المَسْأَلَةِ قُولٌ شَاذٌ خَامِسٌ ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٌّ (١) .

٢٤٧٦٧ – وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، والشَّعبيُّ : إِذَا أَسْلَمَتِ الذِّمِيَّةُ لَمْ تُنتَزَعْ مِنْ زَوْجِها؛ لأنَّ لَهُ عَهْدًا .

٢٤٧٦٨ – وَهَذَا لا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ [ فُقَهاءِ الأُمْصَارِ ](٢) ، وأَهْلِ الآثَارِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧ : ١٧٥) ، الأثر (١٢٦٦١) ، وهو قول الإمام على أنَّ المرأة إذا أسلمت دون زوجها لم يُفَرُّقُ بينها وبين زوجها ما لم يغربها عن مصرها ، فإن أخرجها من مصرها فرق بينها وبينه .

 <sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( الفقهاء ».

## (٢١) باب ما جاء في الوليمة (\*)

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبِهِ أَثَرُ صَفْرَة . فَسَأَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَبِهِ أَثَرُ صَفْرَة . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَبِهِ أَثَرُ صَفْرَة . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : « كَمْ سُقْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : « كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : « أُولِمْ وَلَو بَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « أُولِمْ وَلَو بَسُاة » (١).

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في النكاح (٥١٥) باب الصفرة للمتزوج والنسائي في النكاح (١٩/٦) . ١٤٥/٤ . (١٢٩/١) باب التزويج على نواة من ذهب ، والطحاوي في و مشكل الآثار، ١٤٥٤ . ومن طريق عن حُميد الطويل أخرجه الحميدي (١٢١٨) ، وعبد الرزاق (١٤١١) ، وأحمد ١٩٠٨ و و ٢٠٤ - ٢٠٥ و ٢٧١ ، والبخاري في البيوع (٩٤٠١) باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ ، و (٢٧٨١) في المناقب : باب إخاء النبي المناهجرين والأنصار ، و (٣٩٣٧) باب كيف آخى النبي الله بين أصحابه ، و(٧٧٠) في النكاح: باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ، و(٧٢٥) باب الوليمة ولو بشاة ، و (٧٨٠) في الأدب : باب الإخاء والحلف ، ومسلم في النكاح (٨٠١٥) باب الوليمة ولو عبد الباقي ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ، وأبو داود في النكاح (٢١٠٩) باب قل النكاح (٢١٠٩) باب ما جاء في مواساة الأخ ، والنسائي في النكاح (٢١٠٧) باب الهدية لمن عرس ، والبيهةي في السنن ٢٣٦/ ٢٣٠ و ٢٣٧ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٦٥ - الوليمة سنة مستحبة مؤكدة عند جماهير العلماء ، وفي قول لمالك : أنها واجبة ، لقوله على لله لله لله عند الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة ) وظاهر الأمر الوجوب ، ورجح السبكي من الشافعية أن المنقول من فعل النبي على أنها بعد الدخول لحديث أنس عند البخاري وغيره أنه الله أصبح عروسًا بزينب ، فدعا القوم ، وقال الحنابلة : تسن بعقد ، وجرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٤٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٨٩) ،

٢٤٧٦٩ - هكَذَا رَوى هَذَا الحَدِيثَ جَمَاعَةُ رُوَاةٍ ( المُوطَّإِ »، جَعَلُوهُ منْ مُسْنَدِ س.

٢٤٧٧ - وَرَوَاهُ رَوحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ حُميَد ٍ ، عَنْ أَنَسٍ عن عَبْدَ الرَّحمن ِ بْنِ عَوف ٍ

٢٤٧٧١ – وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ بِالنَّسَبِ وِالْحَبَرِ : إِنَّ الْمَرَّاةَ الَّتِي تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوف مِعْلَى زِنَةِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب ، وَقَالَ لَهُ فِيها رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ﴿ أَوْ لِمْ ، وَلَو عَمَلَى زِنَةِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب ، وَقَالَ لَهُ فِيها رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ﴿ أَوْ لِمْ ، وَلَو بِشَاةٍ»، هِيَ بِنَتُ أُنيس بْنِ رَافع بْنِ امْرِئُ القَيْس بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْأُوسِ ، وَلَدَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوف ابْنَيْن :

( أُحَدهما ) : يُسَمَّى القَاسِمُ :

( والآخر ) : أَبُو عُثْمَانَ ، قِيلَ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، كَمَا قِيلَ فِي اسْمِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لاَحَدِهِمَا : عَبْدُ اللَّهِ الاَصْغَرُ ، وَلِلآخَرِ : عَبْدُ اللَّهِ الاَكْبَرُ .

٢٤٧٧٢ – وَأَمَّا النَّوَاةُ ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ العَلْمِ يَقُولُونَ : وَزَّنُّها خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (١) .

٢٤٧٧٣ – وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبل : وَزَنْهَا ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَثُلُثٌ .

٢٤٧٧٤ – وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ النَّواةَ المَذْكُورَةَ فِي الحَدِيثِ نواةُ التَّمْرِ ، أَرَادَ وَزْنَها مِن لذَّهَبِ.

٢٤٧٧ - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك : وَزْنُ النَّوَاةِ بِاللَّدِينَةِ رُبْعُ دِينَارٍ .
 ٢٤٧٧ - قَالَ : وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُم .

<sup>(</sup>١) النواة : ٥٨ره ١ غرامًا ، والدرهم : ١٧ر٣ غرامًا .

٢٤٧٧٨ - وَجَعَلَ هَذَا القَائِلُ حَدِيثَ النَّوَاةِ هَذَا أَصْلاً فِي أَقَلِّ الصَّدَاقِ (١).

٢٤٧٧ - وَهَذَا لا حُجَّةً فِيهِ ؛ لأنَّ المِثْقَالَ وَزُّنَّهُ دِرْهَمَانِ عَدَدًا لا كَيْلاً .

٠ ٢٤٧٨ - لا خِلافَ فِي ذَلِكَ.

٢٤٧٨١ – وَدِرْهَمُ الفِضَّةِ دِرْهَمٌ كَيْلاً ، وَهُوَ دِرْهَمٌّ ، وَخُمْسَانِ ، وَوَزْنُ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ وَرُبُع مِنْ ذَهَبٍ .

٢٤٧٨٢ – لا خِلافَ بيْنَ أَحَد مِنَ العُلَماءِ أَنَّهُ يَكُونُ صَدَاقًا لِمَنْ شَاءَ ؛ لأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ مَثْقَالَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ ، مِنْ ثَلاَثَةِ درَاهِمَ فِضَّةً ، وَمِنْ رُبْعِ دِينَارِ ذَهَبًا ، بَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْقَالَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ ، وَهُمَا دِيَنارَانِ ، فَأَيْنَ هُوَ رُبْعُ دينارِ ذَهَبًا مِنْ هَذَا ، لَولا الغَفْلَةُ الشَّدِيدَةُ ؟ .

٢٤٧٨٣ - وَلَمْ يَخْتَلِفِ العُلَماءُ فِي أَكْثَرِ الصَّدَاقِ وَأَنَّهُ لا مِقْدَارَ لَهُ عِنْدَهُم .

٢٤٧٨٤ - وَاخْتَلَفُوا فِي مَقْدَارِ أَقَلُّ الصَّدَاقِ .

٢٤٧٨٥ - وَقَدْ بَيْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ ، والحبَاءِ فِي أُوَّلِ هَذَا الكِتَابِ ،
 وَالْحَمْدُ لَلَه .

٢٤٧٨٦ - وَأَمَّا قَولُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ [ هَذَا] (٢): وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ؛ فَرَوَاهُ

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف في و التمهيد ، (١٨٦:٢) ، وقال : ﴿ هَذَا حَدَيْثٌ لَاتَّقُومُ بِهُ حَجَّةٍ؛ لَضَعَفَ إسنادهُ.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِت [ البنانِيِّ]() ، وَحُمَيد ، عَنْ أَنَس ، فَقَالَ فِيهِ : وَبِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعَفران (٢) تبينُ تِلْكَ الصَّفْرةُ مَا كَانَتْ ، فَيَجُوزُ عَلَى هَذَا المرَّجُلِ أَنْ يُصَفرَ لِحَيْتَهُ ، وَثِيابَهُ بالزَّعْفَرانِ .

٢٤٧٨٧ – وَقَدْ أَجَازَ [ذَلِكَ] (٢) مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ لِباسَ الثَّيَابِ [ المَصْبُوغَةِ] (٤) بالزَّعْفَرَانِ لِلرِّجَالِ .

٢٤٧٨٨ – وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَرَبِيَعَةَ ، وَأَبْنِ هُرمز .

٢٤٧٨٩ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيد ِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيد ِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٧٤٧٩٠ - وَأَخْبَرَنَا خَلْفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شَعِبانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شَعِبانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شَعِبانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْوانَ العُثْمانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْوانَ العُثْمانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْوانَ العُثْمانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهابٍ عَنِ الخَلُوقِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ يَتَخَلَّقُونَ ، وَلا يَرَوْنَ بالخَلُوقِ بَأُسًا(١) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) ورد اللفظ عند أبي داود (٢١٠٩) والنسائي (٦: ١٣٧) ، والإمام أحمد (٣: ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) و (٤) مابين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في اللباس - باب ( الزعفران ) .

<sup>(</sup>٦) التمهيد (٢: ١٨١).

٢٤٧٩١ - قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ (١): هَذَا جَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فِي الثَّيَابِ دُونَ الجَسَدِ. ٢٤٧٩٢ - وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَآصْحَابُهُما أَنْ يَصْبُغَ الرَّجُلُ ثَيَابَهُ ، أَوْ لِحَيْتَهُ بِالزَّعْفَرَانِ ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهيب ، ( وَغَيْرِهِ] (٢) ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهِى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ (٢) .

٢٤٧٩٣ – وَ[حَدِيثُ]<sup>(٤)</sup> يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَأَنَا مُتخِلَقٌ بِالزَّعْفَرانِ ، فَقَالَ لِي : يَا يَعْلَى ! هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ(٥) .

٢٤٧٩٤ - وَ[حَدِيثُ](٢) عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قَالَ : ( لَا تَقْرَبُ الْمَلاِئِكَةُ جَنَازَةَ كَافرِ ، وَلَا جَنب ٍ ، وَلَا مُتَضمِّغ ِ بِخَلُوق ٍ (٧) .

٢٤٧٩ - وَٱحَادِيثُ فِي هَذَا المَعْنَى قَدْ ذَكَرْتُها فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(^).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن القاسم بن شعبان ، تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (١٣ : ١٧٨٨٧) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس (١٤ ٥٩١) باب ( النهي عن التزعفر للرجال ) فتح الباري (٣٦٠:١٠)، ومسلم في اللباس: ٧٧ - (٢١٠١) في طبعة عبد الباقي ، باب ( نهي الرجل عن التزعفر ) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الترجل (١٧٨٤) باب (في الخلوق ،، والإمام أحمد في ( مسنده) (٢٠٣٤) .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : (عن ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في الترجل ٢٧٦٤ باب ( في الخلوق للرجال ) ( ٤ : ٧٩ - ٨٠) ، والإمام أحمد في ( مسنده) (٤ : ٣٢٠) .

<sup>· (</sup>١٨٣ : ٢) (A)

٢٤٧٩٦ - وَسَيَأْتِي فِي كَتاب الجَامع ِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ .

اللَّهِ عَلَيْكَ كَانَ يُولِمُ بِالولِيمَةِ ، مَا فِيها خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ (١) . لَقَدْ بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ كَانَ يُولِمُ بِالولِيمَةِ ، مَا فِيها خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ (١) .

٢٤٧٩٧ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ ] (٢) : هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ سُليمانُ بْنُ بِلالِ ، عَنْ يَحْيِي بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُميد ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِيمَةً ، لَيْسَ فِيها خُبْزٌ ، وَلا لَحْمٌ (٣) .

٢٤٧٩٨ – [ حدثنا به]<sup>(٤)</sup> ابْنُ وَهْب ِ ، وَسَعِيدُ بَنُ عَفير ِ ، عَنْ سُليمانَ بْنِ بِلال بِإِسْنَادِهِ هَذَا .

٢٤٧٩٩ – وَزَادَ فِيهِ : قِيلَ : فَبِأَيُّ شَيْءٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ ؟ قَالَ : بِسويقٍ وَتَمْرٍ .

٠ ٢٤٨٠ – وَرَوى هَذَا الحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنْسَ .

٢٤٨٠١ - وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال مَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ٥٤٦ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٩١) ، وروي موصولاً عند أبي ماجه في كتاب النكاح (١٩١٠) ، باب و الوليمة ، (١ : ٦١٥) ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أنس ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الوليمة من سُننه الكبرى على ما في ( تحفة الأشراف ، (١ : ٢١١) ، الحديث (٣) من طريق سعيد بن كثير بن عفير ، عن سليمان بن بلال ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : (حدثنيه ) .

٢٤٨٠٢ – وَإِسمَاعِيلُ كَثيرُ الْحَطَأُ عَنِ المَدَنِيِّينَ سَيِّئُ الحِفْظِ ، وَهُوَ [عِنْدَ]<sup>(١)</sup> الشَّامِيِّينَ أَشْبَهُ<sup>(٢)</sup> . [ وَالنَّسَائِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ]<sup>(٣)</sup> .

٣٤٨٠٣ – وَهَذَا الحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لأنَس ، رَوَاهُ عَنْهُ الزَّهريُّ ، وَثَابِتٌ ، وَتَابِتٌ ، وَعَمْرُو بنُ أَبِي عَمْرُو وَغَيْرُهُم .

٢٤٨٠٤ – وَهَذِهِ الوَلِيمَةُ كَانَتْ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي السَّفْرِ مرجعة مِنْ خَيْبُرُ (٤) .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ١ عن ) .

<sup>(</sup>۲) هو إسماعيل بن عيّاش بن سُليم العّنسي ، أبو عتبة الحمصي أخرج له أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وابن ماجه ، والبخاري في و جزء رفع اليدين » ، ووثقه ابن معين (۲: ۳۱) ، وقال الخزرجي في تذهيب تهذيب الكمال (۱: ۹۲) عالم الشام وأحد مشايخ الإسلام ، ونقل توثيقه عن الخزرجي في تذهيب تهذيب ، والبخاري في الكبير (۱: ۱: ۳۱۹) ذكر جملة موجزة : « ما روى عن الشاميين فهو أصح » على هذه الجملة بني معظم نقاد الحديث رأيهم فيه ، حتى ابن حبان الذي أورده في « المجروحين » قال عنه : كان من الحفاط المتقنين وهو ما ذكره ابن عساكر في « تهذيب أورده في « المجروحين » قال عنه : كان من الحفاط المتقنين وهو ما ذكره ابن عساكر في « تهذيب تاريخ دمشق» (۳: ۲۱) ، وما أحسن قول الأوزاعي فيه: ما حدثك إسماعيل عمن يعرف فخذ منه . التاريخ الكبير (۱: ۱: ۳۲۹) ، الجرح والتعديل (۱: ۱: ۹۱۱) المعرفة ليعقوب (۲: ۳۱۸) ، تاريخ بغداد (۲: ۲۲۰) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (۱: ۸۸) ، الميزان (۱: ۲۱۲) ، تهذيب التهذيب (۱: ۳۲۰) .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت العبارة في (ي ، س) وليست في (ك) ، وقد ذكره النسائي في المتروكين : (٢٨٤) .

<sup>(</sup>٤) عن أنس ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ أُولَمَ على صَفِيَّة بِسَويق وتَمر أخرجه أبو داود في الأطعمة (٣٧٤٤) باب في استحباب الوليمة عند النكاح ، والترمذي في النكاح (١٠٩٥) باب ما جاء في الوليمة وفي والشمائل » (١٧٨) ، وابن ماجه في النكاح (١٩٠٩) باب الوليمة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وأخرجه البيهقي في السنن (٧ : ٢٦٠) .

٢٤٨٠٥ – وَعِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَيضًا حَدِيثٌ آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أُولَمَ على زَيْنَبَ
 حِينَ تَزَوَّجَها ، فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا(١) .

(۱) من طريق مسدد ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن حميد ، عن أنس أخرجه البخاري في النكاح (۱) من طريق مسدد ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن حميد ، عن أنس أخرجه البخاري في تفسير (٥١٥٤) باب ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين الأحزاب (٤٧٩٤) باب ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ﴾ ، وابن سعد في ﴿ الطبقات ﴾ ٨/ ١٠٦ و ١٠٠، وابن جرير الطبري في ﴿ جامع البيان ﴾ ٢٢/

وأخرجه أحمد //190 – //190 و //190 ، ومسلم //190 ) (//190 في النكاح //190 – //190 في طبعة عبد الباقي ، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، و(//190 ) و //190 باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس ، وابن سعد في //100 الطبقات //100 من طريق عن ثابت ، عن أنس .

وأخرجه أحمد ١٧٢/٣ ، والبخاري (٤٧٩٣) ،ومسلم ٩١ – (١٤٢٨) ، وابن جرير الطبري ٢٢/ ٣٧ ، من طرق عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس .

وأخرجه أحمد 170/7 و 177 ، والبخاري في النكاح (177) باب الوليمة حق ، وفي الاستثذان (177) باب آية الحجاب ، ومسلم 90 — (157) والطبراني 170/7 ، والطبراني 170/7 وابن سعد 100/7 ، وابن سعد 100/7 ، والبيهقي 100/7 من طرق الزهري ، عن أنس . وأخرجه البخاري (170) ، و(170) ، و(170) ) و (170) ، ومسلم 100/7 و (110) ، والبيهقي في السنن (150) ، والواحدي في (أسباب النزول ) ص (150) من طرق عن المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز ، عن أنس .

وأخرجه البخاري في النكاح (١٦٣٥) باب الهدية للعرس ، تعليقًا من طريق أبي عثمان الجعد ، عن أنس ، ووصله مسلم في النكاح ٩٠ – (١٤٢٨) والترمذي في التفسير (٣٢١٨) باب من سورة الأحزاب ، والطبراني ٢٤ / (١٢٥) .

وأخرجه البخاري (٤٧٩٢) ، والطبري ٣٨/٢٢ ، وابن سعد ١٠٥/٨ – ١٠٦ ، والطبراني ٢٤ / (١٢٨) من طرق أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري (٧٤٢١) في التوحيد : باب وكان عرشه على الماء ، وابن سعد ٨ / ١٠٦ ، والطبراني ٢٤ / (١٠٢) من طريق عيسى بن طهمان ، عن أنس .

وأخرجه الترمذي (٩ ٢ ٣٢) ، والطبري ٣٨/٢٢ من طريق بيان ، عن أنس .

٢٤٨٠٦ - وقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيثَ هَذَا البَابِ [ كُلُّها](١) بِالأَسَانِيدِ [ فِي التَّمْهيد»](٢) .

١١١ – مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ
 قَالَ « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا »(٣) .

١١١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ
 كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ . يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ . وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ .
 وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللَّهَ وَرَسُولَهُ(٤) .

(٣) الموطأ : ٥٤٦ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٣١٦ الحديث ٨٨٦ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٨٨) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في النكاح ( ١٦٨٣) باب حق إجابة الوليمة والمدعوة ، ومسلم في النكاح ٩٦ – (١٤٢٩) في طبعة عبد الباقي باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٣٦) باب ما جاء في إجابة الدعوة .

وأخرجه أحمد ٣٧/٢ ، ومسلم ٩٧ – (١٤٢٩) ، والترمذي في النكاح (١٠٩٨) باب ما جاء في إجابة الداعي ، وأبو داود (٣٧٣٧) من طريقين عن نافع به ، وقال الترمذي : حسن صحيح . زاد أبو داود ﴿ فإن كان مفطرًا أكلها ، وإن كان صائمًا فَلْيَدع ﴾ .

(٤) الموطأ : ٥٤٦ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٣١٦ ، الحديث (٨٨٧) ، والموطأ برواية أبي مصعب الزّهري (١٦٩٢) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٧/٢) عن معمر عن أبي شهاب الزهري بهذا الإسناد ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٦٧/٢ ، ومسلم (٢٣٢) (١٠٩) في النكاح ١٠٩ – (١٤٣٢) في طبعة عبد الباقي باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، والبيهقي في السنن ٢٦٣/٧ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

٢٤٨٠٧ – [ قَالَ أَبُو عُمَرَ ]<sup>(١)</sup> : أَمَّا حَدِيثُ نَافِع ، فاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ فِي لَفْظهِ .

٢٤٨٠٨ - فَلَفْظُ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَلَفْظِ حَدِيثِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَلَفْظ [حَدِيثِ] (٢) مَالِكِ سَوَاءٌ [ بِلَفْظ ] (٣) وَاحِد .

٢٤٨٠٩ – وَرَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَمُوسى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ ﴾ لَمْ يَخُصُّ وَلِيمَةً مِنْ غَيْرِها .

• ٢٤٨١ – هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوب .

٢٤٨١١ - [ وَرَوَاهُ مَعمر "، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْك، قال : ﴿ إِذَا دَعَا أَحَدَكُم أَخَاه ، فليجب : عرسًا كان أو دَعُوة ﴾ .

٢٤٨١٢ – وَرَوَاهُ الزبيديُّ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيث مَعمر ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَلْفع .

<sup>=</sup> وأخرجه سعيد بن منصور (٢٤)، والحميدي (١١٧١)، وأحمد ٢٤١/٢، والدارمي ٢٠٥/٢، والدارمي ٢٠٥/٢، والبخاري في النكاح (١٠٧٧) باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومسلم (١٤٣٢)، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٤٣) باب ما جاء في إجابة الدعوة، وابن ماجه في النكاح (١٩١٣) باب إجابة الداعي، والطحاوي في و مشكل الآثار ، ٤/ ٤٣، والبيهقي في السنن ٧ / ٢٦١.

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( بمعني ) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٤٨١٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي ( التَّمْهِيدِ)(١) .

٢٤٨١٤ - فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِك ، وُعُبيدِ اللَّهِ ، فَظَاهِرُهُ يُوجِبُ إِتْيَانَ الدَّعْوَةِ إِلَى الوَلِيمَةِ دُونَ غَيْرِها .

٥ ٢٤٨١ – وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَيُّوبِ ، ومُوسى بْنِ عُقْبَةَ يَشْتَمِلُ كُلَّ دَعْوةِ ، إلا أَنَّهُ مُجمل "، مُحتمل لِلتَّأُويلِ .

٢٤٨١٦ – وَظَاهِرُ حَدِيثِ مَعْمرِ والزبيدي قَدْ بَانَ فِيهِ الْأَمْرُ بِإِتْيَانِ العرسِ ، وغيرْهِ ، [ لا خِلافَ](٢) .

٢٤٨١٧ - أَلْفَاظُ [ ظَاهِرِ] (٣) هذه الأُحَادِيثِ ، اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِيما يَجِبُ إِتْيَانُهُ مِنَ الدَّعَوَاتِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٤٨١٨ - وأمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهابٍ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ :
 «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ » .

٢٤٨١٩ – فَظَاهِرُهُ مَوقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ الجُمْهُورِ مِنْ أَصْحابِ مَالِكِ ، إِلا أَنَّ قَولَهُ فِيهِ : فَقَدْ عَصى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يَقْضِي بِرَفْعِهِ عِنْدَهُم .

٢٤٨٢٠ - وَقَدْ رَوَاهُ رَوحُ بْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِك ِ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ : ﴿ شَرُّ الطُّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ... ﴾ الحَدِيثُ ، فَرَفَعَهُ .

<sup>(1)(31:111-711).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) ، ډ ولا اختلاف . .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، **س**).

٢٤٨٢١ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مسلمة بن قعنب عَنْ مَالِك ٍ .

٢٤٨٢٢ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جريج ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي مُرَّيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ : ﴿ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيَرْدُ الفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾(١) .

٢٤٨٢٣ - [ وَرَوَاهُ مَعمرٌ ، عَنِ الزَّهريِّ ، عَنِ الْبِي الْمُسيَّبِ ، والأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، جَمِيعًا ، قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُدْعى الغَنِيُّ ، ويُمنع المِسْكِينُ ، وَيُمنع المِسْكِينُ ، وَهَمَع المِسْكِينُ ، وَهَمَ مَنْ يَرِدُّها ، فَقَدْ عَصَى .

٢٤٨٢٤ - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمر بِهَذَا الإِسْنَادِ (٢) .

٢٤٨٢٥ – وَهَذَا اللَّهْظُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ .

٢٤٨٢٦ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَبُّما قَالَ معمرٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ ٢٥٠٠٠

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في النكاح ۱۱۰ - (۱۶۳۲) - باب ( الأمر بإجابةالداعي إلى دعوة ) ، (۱۶۳۲) أخرجه مسلم في النكاح ۱۱۰ - (۱۶۳۲) - باب (۱۱۰) ، والجميدي (۱۱۷۰) ، والبيهقي في ( السنن ) ۷ / ۲۹۲ من طريق سفيان قال : سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي ﷺ ... فذكره .

ونقل الحافظ في الفتح ٢٤٤/٩ عن ابن بطال أنه قال : أول هذا الحديث موقوف ، ولكن آخره يقتضي رفعه .

وقال الطحاوي: اختلف سفيان ومالك في هذا الحديث ، فرواه سفيان كله من كلام رسول الله على الله عن ذلك أنه قد عصى الله ورسوله .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٩٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين من (٢٤٨٢٣) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

٢٤٨٢٧ - قَالَ أَبُو عُمَر : خَرَّجَ أَهْلُ التَّصْنِيفِ فِي ( الْمُسْنَدِ ) حَدِيثَ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصى أَبَا القَاسِم عَلَيْكَ .

٢٤٨٢٨ - وَكَذَلِكَ خَرَّجُوا فِي ﴿ الْمُسْنَدِ ﴾ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْلا أَنْ يَشْقُ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُم بِالسَّواكِ .

٢٤٨٢٩ – وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الوَلِيمَةِ مُسْنَدٌ عِنْدَهُم إلى رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا بِغَيْرِ إِشْكَالٍ مِمَّا يشهد بِمَا ذَكَرْنَا ، وَبِاللَّهِ تَوفِيقُنَا .

٢٤٨٣٠ - وَأَمَّا اخْتِلافُ الفُقَهاءِ فِيمَا يَجِبُ إِنْيَانُهُ مِنَ الدَّعَوَاتِ إِلَى الطَّعَامِ . ٢٤٨٣١ - فَقَالَ مَالِكٌ ، والنَّوْرِيُّ : يَجِبُ إِنْيَانُ [ وَلِيمَةِ](١) العُرْسِ ، وَلا يَجِبُ غَيْرُها .

٢٤٨٣٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : [ إجابة] (٢) وَلِيمَةِ العُرْسِ وَاجِبَةٌ ، وَلا أُرَخُّصُ فِي تَركِ غَيْرِها مِنَ الدَّعَوَاتِ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْها اسْمُ وَلِيمَةٍ كالإملاكِ ، والنَّفاسِ ، والخِتَانِ ، وَحَادِثِ سُرُورٍ ، وَمَنْ تَركَها لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ كَمَا تَبَيَّنَ لِي فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ وَحَادِثِ سُرُورٍ ، وَمَنْ تَركَها لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ كَمَا تَبَيَّنَ لِي فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ مَا يَسَالُهُ ، وَهُو صَائِمٌ ، دَعَا وَانْصَرَفَ .

٢٤٨٣٤ – وقَالَ عُبيدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسنِ العنبري القاضي(٢) : إِجَابَةُ كُلُّ دَعْوَةٍ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ﴿ إِنَّيَانَ ﴾ ، وأثبت ما في ( ي ، س )

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١١: ١٥٦٩٢).

اتَّخَذَها صَاحِبُها لِلْمَدْعُو فِيها طَعَامًا وَاحِبَةً .

٢٤٨٣٥ – وَهُوَ قُولُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ ﴾ .
 ٢٤٨٣٦ – وَقَدْ رُويَ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيرَهُ .

٢٤٨٣٧ – وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود مِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ فَكُوا العَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، [ وَعُودُوا المَرِيضَ ﴾(١) .

٢٤٨٣٨ - وَلِحَدِيثِ البَرَاءِ<sup>(٢)</sup> : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِسَبْعٍ ، فَذَكَرَ مِنْها : إِجَابَةَ الدَّاعِي ]<sup>(٣)</sup> .

٢٤٨٣٩ – وَقَالَ الطُّحَاوِيُّ : لَمْ نَجِدْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا – يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٤٦) ،باب و فكاك الأسير ، فتح الباري (٦ : ١٦٧) ، وفي مواضع أخرى من كتاب المرضى والأطعمة ، والأحكام ، والإمام أحمد في و مسنده، (٤ : ٤٠٦،٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد (٤/٤/٢ و ٢٩٩) ، وأبو داود الطيالسي (٢٤٦) ، والبخاري في الجنائز (٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٢٩) باب الأمر باتباع الجنائز ، وفي المظالم (٢٤٤٥) باب نصر المظلوم ، وفي الأشربة (٥٦٥٠) باب آنية الفضة ، في المرضى (٥٦٥٠) باب وجوب عيادة المريض ، وفي اللباس (٨٨٨٥) باب لبس القسي و (٩٤٥) باب الميثرة الحمراء ، و(٨٦٨٥) باب خواتيم الذهب وفي الأدب (٣٦٨٥) باب تشميت العاطس ، وفي الاستئذان (٤٦٦٤) باب إفشاء السلام ، وفي الأيمان والنذور (٣٢٨٥) باب قول الله تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾، ومسلم في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، والنسائي في الأيمان والنذور (٨/٧) باب إبرار المقسم ، والترمذي في الأدب (٢٨٠٩) باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (٢٨٠١) ، والبيهقي في السنن ٢/٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

وَأَصْحَابَةُ - [ فِي ذَلِكَ ] (١) شَيْئًا إلا فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ [ الوَلِيمَةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عِنْدَهُم.

٢٤٨٤ - قَالَ : وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ طَعَامَ الوَلِيمَةِ إِنَّما هُوَ طَعَام ] (٢) العُرْسِ خَاصَّةً ،
 واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٤٨٤١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ صَاحِبُ [ العيْنِ] (٢) : الوَلِيمَةُ طَعَامُ العُرْسِ ، وَقَدْ [أُولَمَ إِذَا أَطْعَمَ) (٤) .

٢٤٨٤٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: « أُولِمْ وَلَو بِشَاةٍ » ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُولِمَ [ وَيَدْعُو] (٥) وَجَبَتِ الإِجَابَةُ .

٢٤٨٤٣ – وَفِي قَولِهِ : وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَيَانٌ فِي تَأْكِيدِ إِيجَابِ إِيْتَانِ الوَلِيمَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٤٨٤٤ – وَمَا أَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ [ فِي القَوْلِ]<sup>(٦)</sup> بِالْوَلِيمَةِ ، وَإِجَابَةِ مَنْ دُعِي إِلَيْها .

٢٤٨٤٥ – وَأَمَّا طَعَامُ الحِتَانِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ دُعِيَ [ عُثْمانُ] (٧) بْنُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ،وفي (ي ، س) : ( أطعم إذا أولم » .

<sup>(</sup>٥) ، (٦) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٧) سقط في (ي ، س) .

أَبِي العَاصِ إلى خِتَانِ ، فَأَبِي أَنْ يُجِيبَ ، وَقَالَ : كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لا نَأْتِي الخِتَانَ ، وَلا نُدْعَى إِلَيْهِ .

٢٤٨٤٦ - وَلَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَطْعُمُ عَلَى خِتَانِ الصَّبْيَانِ(١).

٢٤٨٤٧ – ذَكَرَهُ أَبُو بكرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافعٍ .

٢٤٨٤٨ - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مِنْ وَهُجُوهِ (٢) .

٢٤٨٤٩ – وَمَنْ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَغَيْرِهِم [ إِلَى إِيجَابِ الإِجَابِةِ لِكُلِّ دَعُوةً] (٢) احْتَجُّوا بِظَاهِرِ الأُحَادِيثِ عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلام – أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَجِيبُوا الدَّعُوةَ إِذَا دُعِيتُمْ ﴾ .

٢٤٨٥٠ - وَقُولُهُ - عَليهِ السلام - : لَو دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَاجَبْتُ ، وَلَو أُهْدِيَ إِلَى كِرَاعٌ (٤) لَقَبِلْتُ (٥) .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ( هذا المذهب ) .

<sup>(</sup>٤) ( الكراع » : مستدق الساق العاري من اللحم ، وهو أقل شيءٍ قيمة في الشاة والبقر ، وفيه الحض على قبول الهدية ولو قلت ، لما فيه من التآلف .

<sup>(</sup>٥) من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في الهبة (٢٥٦٨) باب ( القليل من الهبة ) ، وفي النكاح (١٧٨٥) باب ( من أجاب إلى كراع ) ، والنسائي في الوليمة على ما في ( تحفة الأشراف) (٨٣:١٠) والإمام أحمد في ( مسنده ) (٢: ٤٢٤ ، ٤٧٩ ، ٤٨١ ، ٢١٥) ، والبيهةي في السنن (٢: ٢٩١) .

٢٤٨٥١ – وَهذهِ جُمْلَةُ مُحتملَةً لِلتَّأْوِيلِ ؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ : أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إلى الوَلِيمَةِ ، وَيحتملُ قَولُهُ – عليه السلام – لَو دُعِيتُ إلى ذِرَاعٍ .. الحَديثُ ، النَّدْبِ والاسْتِحْبَابَ ؛ لِمَا فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ الدَّاعِي مِنَ الأَلْفَةِ ، وَفِي تَرْكِ إِجَابَتِهِ مِنْ فَسَادِ النَّفُوسِ ، وَتَوْلِيدِ العَدَاوَةِ .

٢٤٨٥٢ – وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَإِجَابَةُ دَعْوَةِ الدَّاعِي إِلَى الطَّعَامِ حَسَنَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْها ، مَرْغُوبٌ فِيها .

٢٤٨٥٣ - هَذَا أَقَلُّ أَحْوَالِها ، إلا أَنْ يَكُونَ فِيها مِنَ المَنَاكِرِ المُحَرَّمَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ شُهُودِها .

٢٤٨٥٤ - وَلَاهُلِ الظَّاهِرِ القَائِلِينَ بِوُجُوبِ الإِجَابَةِ عَلَى كُلِّ حَالَ لِكُلِّ دَعْوة ِ قَوْلانِ فِي أَكُلِ المَدْعُولُ المُجِيبِ إِذَا كَانَ مُفْطِرًا .

٢٤٨٥٥ - وَقَدْ رُوِيَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُما حَدِيثُ أَحَدِهما أَنَّ عَلَى الصَّاثِمِ أَنْ يُجِيبَ ، فَيَدْعُو ، وَيَنْصَرِفَ ، وَعَلَى اللَّفْطِرِ أَنْ يَأْكُلَ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِذَا دُعِي ٱحَدُّكُم ، فَلَيْجِبْ ، سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِذَا دُعِي ٱحَدُّكُم ، فَلَيْجِبْ ، فَلَيْجِبْ ، فَلَيْجُبْ ، فَلِي كُلُ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيصَلِّ (١) ، يَقُولُ : فَلْيَدْعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۶۳۱) في النكاح (۳٤٥٧) في طبعتنا ، وبرقم : (۱۶۳۱) في طبعة عبد الباقي باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، به .

وأخرجه الإمام أحمد (٢٧٩/٢ و٧٠٥) وأبو داود في الصوم (٢٤٦٠) باب في الصائم يدعى =

[الآخر]<sup>(١)</sup>.

٢٤٨٥٦ – والآخر أنَّ عَلَى مَنْ دُعِيَ أَنْ يُجِيبَ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْيِبَ ، فَإِنْ شَاءَ أَكُلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ إِذَا كَانَ مُفْطَرًا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي الزُّبيرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلْ إِذَا كَانَ مُفْطَرًا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي الزُّبيرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ﴾ (٢) .

٢٤٨٥٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طُرُقٍ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٣).

٢٤٨٥٨ – وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الفُقَهاء وَمَذَاهِبُهم فِي الاَمْتِنَاعِ مِنَ الإِجَابَةِ ، والقُعُودِ ، والأُكُل إِذَا رَأُوا فِي مَوْضعِ الطَّعَامِ مُنْكَرًا ، أَو عَلِمُوهُ .

إلى وليمة ، والترمذي في الصوم (٧٨٠) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة ، والنسائي في «الكبري» على ما في « تحفة الأشراف » (١٨٤/٠) ، والطحاوي في « مشكل الآثار» ٤٩٤٠ – ٩١٨٤/٠ والبيهقي في السنن ٧/ ٢٦٣ من طرق عن هشام ، به .

وأخرج ابن أبي شيبة (٣ /٦٤) والحميدي (١٠١٢) ، وأبو داود (٢٤٦١) ، والترمذي (٧٨١) من طريق سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : (إذا دُعي أحدُكم إلى طعام وهو صائم ، فليقل : إني صائم » .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في النكاح (٣٤٥٦) في طبعتنا ، وبرقم (١٤٣٠) في طبعة عبد الباقي باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ، وابن ماجه في الصيام ( ١٧٥١) باب من دعي إلى طعام وهو صائم ، والطحاوي في و مشكل الآثار ، ٤/ ١٤٨ من طرق عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير، عن جابر .

وأخرجه الإمام أحمد (٣ / ٣٩٢ ، ومسلم (٣٤٥٥) في طبعتنا ، و (١٤٣٠) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الأطعمة (٣٤٠٠) باب ما جاء في إجابة الدعوة ، والطحاوي في ﴿ مشكل الآثار﴾ ١٤٨/٤ ، من طرق عن سفيان ، عن أبي الزبير ، به .

<sup>(</sup>٣) (١٤ : ١١٣ - ١١٤) وفي التمهيد أيضًا (١ : ٢٧٥) .

٢٤٨٥٩ - فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا اللَّهْوُ الحَفِيفُ مِثْلُ الدُّفِّ ، والكبرُ<sup>(۱)</sup> ، فَلا يَرْجعُ ؛ لأنِّي أَرَاهُ خَفْيِفًا .

٢٤٨٦٠ – وَقَالَهُ ابْنُ القَاسِمِ .

٢٤٨٦١ - وَقَالَ أَصْبِغٌ : أَرَى أَنْ يَرْجِعَ .

٢٤٨٦٢ - قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْب ٍ ، عَنْ مَالِك ٍ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لِذِي الهَيْئَةِ أَنْ يَحْضرَ مَوْضِعًا فِيهِ لَعِبٌ .

٢٤٨٦٣ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَ فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ مُسْكِرًا ، وَخَمْرًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ المَعَاصِي الظَّاهِرَةِ نَهَاهُمْ ، فَإِنْ نَحُوا ذَلِكَ ، وَإِلا لَمْ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ، وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ عِنْدَهُم لَمْ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يُجِيبَ .

٢٤٨٦٤ – قَالَ : وَضَرْبُ الدُّفِّ فِي العُرْسِ لا بَأْسَ بِهِ . وَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّةً .

٢٤٨٦٥ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا حَضَرَ الوَلِيمَةَ ، فَوَجَدَ فِيها اللَّعِبَ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَأْكُلَ .

٢٤٨٦٦ - وَقَالَ مُحمَّدُ بْنُ الحَسَنِ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ .

٢٤٨٦٧ – وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِذَا كَانَ فِي الوَلِيمَةِ الضَّرْبُ بِالعُودِ واللَّهُو ،

<sup>(</sup>١) شيء كالطبل.

[ فَلاَ يَنْبَغِي]<sup>(١)</sup> أَنْ يَشهدَها .

٢٤٨٦٨ – وَرُوِيَ أَنَّ الحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَأَنَا فِي جَنَازَة ٍ ، وَهُنَاكَ نَوحٌ ، فَأَنْصَرَفَ ابْنُ سِيرِينَ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنَّا مَتَى رَأَيْنَا بَاطِلاً تَرَكَنَا لَهُ حَقًا أُسرع ذَلِكَ فِي دِينِنا .

٢٤٨٦٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَحجَّتُهُ حَدِيثُ سُفَينَةَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ، أَنَّا عَلِيّا وَفَاطِمَةَ دَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لِطَعَامٍ صَنَعَاهُ لِضَيْفٍ نَزَلَ بِهِما ، فَأَتَاهُ ، فَرَأَى فراشًا فِي نَاحِيَةِ البَيْتِ ، فَانْصَرَفَ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، أَو قَالَ : بَيْتًا مُزَوَّقًا(٢) .

٢٤٨٧٠ - قَالُوا: فَقَدْ امْتَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الدُّخُولِ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَا قَدْ نَهى عَنْهُ، فَكَذَلِكَ كُلَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ مِنَ المَنَاكِيرِ.

٢٤٨٧١ – وَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُود ِ إِذْ دُعِيَ إِلَى بَيْتِ فِيهِ صُورَةٌ ، وَقَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً : « لا تَدْخُلُ الـمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ »(٣) .

٢٤٨٧٢ – وَرَجَعَ أَبُو أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيُّ إِذْ دَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، فَرَأَى مِثْلَ ذَلِكَ .

٢٤٨٧٣ – وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَأَى لَعبَ الحَبَشَةِ ،

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ﴿ فلا أحب ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الأطعمة (۳۷۰۵) باب و إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه ، (۳: ۳:۳) ، وابن ماجه في الأطعمة ( ۳۳۲۰) ، باب و إذا رأى الضيف منكرًا رجع ، (۲: ۱۱۱٥) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في كتاب الاستئذان ، .

وَوَقَفَ لَهُ وَآراهُ عَائِشَةَ ، وَأَنَّهُ ضُرِبَ عِنْدَهُ فِي العِيدِ بِالدُّفِّ [ وَالغِنَاءِ](١) ، فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ .

٢٤٨٧٤ - وَرَوى الزُّهريُّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ النَّبِي عَلَيْتُ النَّبِي عَلَيْتُ النَّهُ إِلَى الحَبشةِ ، ، [ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ](٢) حَتَّى أَكُونَ أَنَا التي أَستَأُمُ ، فأقدروا ، وأقدر الجَارَية الحديثة السن الحَريصة على اللَّهُو .

٢٤٨٧٥ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الأوزاعيِّ ، عَنِ الزهريِّ .

٢٤٨٧٦ - وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَمَّنْ سَمْعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ أَصُواتَ نَاسٍ مِنَ الْحَبْشَةِ ، وَغَيْرِهم ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ يَومَ عَاشُوراء ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ أَتُحِبِّينَ أَنْ تَرِي لَعِبَهم ﴾ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَجَاءُوا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ أَتُحِبِينَ أَنْ تَرِي لَعِبَهم ﴾ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَجَاءُوا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ [ بَيْنَ البَابَيْنِ ، فَوضَعَ كَفَّهُ عَلَى البَابِ، وَمَدَّ يَدَهُ ، وَوَضَعْتُ يدي على يَدِهِ ، وَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ] (١) يَقُولُ : ﴿ حَسَبُكِ » مَرَّتَيْنِ، أَو وَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ] (١) يَقُولُ : ﴿ حَسَبُكِ » مَرَّتَيْنِ، أَو وَشَعْتُ يَا عَائِشَةُ ! حَسَبُكِ » فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِم، فَانْصَرَفُوا (٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ي ، س) ، وفي (ك) : ﴿ يَلْعُبُ فِي مَنْزَلِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٧٢١) ، والبخاري في الصلاة (٤٥٤) باب أصحاب الحراب في المسجد ، وفي النكاح (٥١٩٠) باب حسن المعاشرة مع الأهل ، و(٥٢٢٩) باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ، ومسلم في العيدين – باب ( الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ، والنسائي ١٩٥/٣ – ١٩٦ في العيدين : باب اللعب في المسجد ، والبيهقي ٩٢/٧ من طريق الزهري، عن عروة ، عن عائشة .

٢٤٨٧٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا المعنى بِأُوْضَحَ مِنْ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضع.

٢٤٨٧٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا قُولَ الخَلِيلِ فِي الوَلِيمَةِ .

٢٤٨٧٩ - وَقَالَ غَيْرُهُ : طَعَامُ الوَلِيمَةِ هُوَ طَعَامُ العُرْسِ ، والأَمْلاك خَاصَّةً .

٢٤٨٨ - قَالَ : وَيُقَالُ لِلطَّعَامِ الَّذِي يُصنَعُ للنَّفساءِ : الخرصُ ، والخرصةُ - لَكتَبُ بالسِّينِ وَبِالصَّادِ [ وَيُقَالُ لِلطَّعَامِ ] (١) الَّذِي يُصنَعُ عِنْدَ الخِتَانِ : الإعْذَارُ ، والطَّعَامُ الَّذِي يُصنَعُ عِنْدَ بِنَاءِ الدَّارِ : والطَّعَامُ الَّذِي يُصنَعُ عِنْدَ بِنَاءِ الدَّارِ : الوَّكيرةُ .
 الوَكيرةُ .

٢٤٨٨١ - وأَنْشَدَ خَلَفٌ لِبَعْضِ الأَعْرَابِ:

كُلَّ الطُّعَامِ يَشْتَهِي رَبِيعَةُ \*\* الخرص، وَالْإِعْذَار، والنقيعَة

٢٤٨٨٢ - قَالَ ثَعلبٌ : المَأْدَبة ، والمَأْدُبَةُ كُلُّ مَا دُعِيَ إِلَيهِ مِنَ الطَّعَامِ [ تُفْتَحُ الدَّالُ ، وَتُضَمُّ فِي المَأْدُبَةِ ] (٢) .

٢٤٨٨٣ - [ قَالَ : ويُقَالُ : هَذَا طَعَامُ أَكِلَ عَلَى ضَفَفَ يَ إِذَا كَثُرَتُ عَلَيْهِ الْأَيْدِي، وَكَانَ قَلِيلاً ] (٣) .

<sup>=</sup> وأخرجه أيضًا النسائي ١٩٥/٣ في العيدين : باب اللعب بين يدي الإمام يوم العيد ، من طريق هشام ابن عروة ، عن أبيه ، به .

<sup>(</sup>١) في (ك) : ﴿ والطعام ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

٢٤٨٨ – وَاخْتَلَفُوا فِي نَهْبِهِ اللَّوزَ ، والسُّكَّرَ وَسَائِرَ مَا يُنْثَرُ فِي الْأَعْرَاسِ ، والخِتَانِ ، وأَضْراسِ الصِّبْيانِ :

٢٤٨٥ - فَقَالَ مَالِكٌ : لا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ ، وَأَكْرَاهُ أَنْ يُؤْكَلَ شَيْءٌ مِمَّا يَأْخُذُهُ الصَّبِيانُ اخْتلاسًا عَلَى تِلْكَ الحَالِ .

٢٤٨٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ [ فِي المزني](١) : لَو تركَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلا يَبِينُ لِي أَنَّهُ حَرَامٌ إِذَا أَذِنَ فِيهِ صَاحِبُهُ .

٢٤٨٨٧ – وَقَالَ الرّبيعُ عَنْهُ : أَكْرَهُهُ ؛ لأنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا لَمْ تَطَبْ نَفْسُهُ بِمَنْ غلبَ فِيهِ ، وَقَويَ عَليهِ بِمَا صَارَ مِنْ ذَلِكَ إليه ِ .

٢٤٨٨ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا بَأْسَ بِنهْبَةِ السُّكَّرِ ، واللَّوْزِ ، والجَوْزِ فِي العُرْس، والحِتَانِ إِذَا أَذِنَ أَهْلُهُ فِيهِ .

٢٤٨٨٩ – وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ .

٢٤٨٩٠ – وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : نَثْرُ السُّكَّرِ والجَوزِ واللَّوْزِ ، [ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ] (٢)، وأكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ شَيْءً .

٢٤٨٩١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَحُجَّةُ مَنْ كَرِهَ النَّهْبَةَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ غَنْمًا، فَانْتَهَبُوها، فَقَالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ في العرس والحتان ﴾ ، وما أشبههما ﴾ .

## عَلَيْكَ : ﴿ لَا تَصْلُحُ النَّهِبَةُ ﴾ ، وآمَرَ بِالقُدُورِ ، فَأَكْفِئَتْ (١) .

٢٤٨٩٢ – وَرَوى عَمْرَانُ بْنُ الحَصَينِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ مَنِ انْتَهِبَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ (٢) .

٢٤٨٩٣ – وَفِي حَدِيثِ الصُّنَابِحِي ، عَنْ عُبادةً قَالَ : بَايعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَى أَنْ لا نَنْتهبَ<sup>(٣)</sup> .

٢٤٨٩٤ - [ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ بِلَالِكَ بَأْسًا لَإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَمِنْ حُجَّتِهِ عَنْ حَدِيثِ اللَّهِ بْنِ قَرَطٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهُ نَحَرَ بُدْنًا لَهُ ](٥) ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ شَاءَ اتْتَطَعَ (٦) .

<sup>(</sup>۱) وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۸٤)، والطيالسي (۱۹۵)، والإمام أحمد ٣٦٧/٥، وابن ماجه في الفتن (٣٩٣) باب النهي عن النهبة والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٩/٣) والطبراني (١٣٧١) و (١٣٧٨) و در ١٣٧٨) و در ١٣٧٨)، والحاكم في المستدرك ١٣٤/٢ من طرق عن سماك ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لحديث سماك بن حرب ، فإنه رواه مرة عن ثعلبة بن الحكم،، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي عليه ثم أسنده من طريق طلحة القناد عن أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن ثعلبة ابن الحكم عن ابن عباس ...

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الفتن (٣٩٣٧) ، باب ( النهي عن النهبة ) .

<sup>(</sup>٣) من حديث عبادة في بيعة العقبة أخرجه البخاري في المناقب (٣٨٩٣) باب ( وفود الأنصار إلى النبي عَلَيْهُ بمكة وبيعة العقبة ) ، فتح الباري (٧ : ٢١٩) ، ومسلم في الحدود -- باب ( الحدود كفارات لأهلها ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س).

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : بدنة له ، ، وفي سنن أبي داود : ( بدنات خمس أوست ، .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في مناسك الحج (١٧٦٥) باب ( في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ) (٢ .١٤٨ – ١٤٩) ، والإمام أحمد في ( مسنده) (٤ : ٣٥٠) .

٢٤٨٩٥ - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ عَلِيْكَ فِي هَدْي التَّطَوَّع أَنْ يخلي بيْنَ النَّاسِ
 وَبَيْنَهُ ، فَيَأْخُذ منه كُلَّ مَا قَدَرَ عَليهِ .

الله عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَيِّلَةً لِطَعَام صَنَعَهُ . قَالَ أَنَسٌ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَيِّلَةً لِطَعَام صَنَعَهُ . قَالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِّلَةً إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبزًا مِنْ شَعِيرِ ، وَمَرقًا فِيهِ دُبَّاءُ . قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيِّلَةً يَتَبَعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ . فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ اليُومِ (١) .

٢٤٨٩٦ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ جميع (٢) رُوَاةِ ( اللُوَطَّا ) ، إلا أَنَّ بَعْضَهُم زَادَ فِيهِ ذِكْرَ القَدِيدِ ، مِنْهُم : ابْنُ بكيرٍ ، والقعنبيُّ ، قَالُوا فِيهِ بِطَعَامٍ فِيهِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٥٤٦ - ٥٤٧ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٩٠) ومن طريق مالك أخرجه الدارمي ١٠١/٢ ، والبخاري في البيوع (٢٠٩٢) باب الحياط ، وفي الأطعمة (٥٣٧٩) باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية ، و( ٢٣٦) باب المرق ، و(٤٤٧) باب القديد ، و(٤٣٩) باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا ، ومسلم في الأشربة ١٤٥ - القديد ، و(٤٣٩) باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا ، ومسلم في الأشربة ١٤٥ - القديد ، وأبو داود في الأطعمة (٢٠٤١) في طبعة عبد الباقي باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ... ، وأبو داود في الأطعمة (١٨٥٠) باب ما جاء في أكل الدباء، وفي و الشمائل (٣٧٨٢) ، والبيهقي في السنن ٢٧٣/٧ - ٢٧٤ .

وأخرجه بنحوه البخاري في الأطعمة (٤٢٠) باب الثريد ، و(٤٣٣) باب الدَّباء ، و(٥٤٣٠) باب الدَّباء ، و(٥٤٣٠) باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله ، ومسلم ١٤٥ – (٢٠٤١) ، والترمذي في «الشمائل » (٣٣٤) ، والنسائي في الوليمة على ما في « تحفة الأشراف » (١ / ١٥٩) من طرق عن أنس .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ﴿ جماعات ﴾ ، وأثبت ما في ( ي ، س)

دُبَّاءً وَقَديدٌ .

٢٤٨٩٧ – وَأَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ الوَلِيمَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى الوَلِيمَةِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عِلْمٌ .

٢٤٨٩٨ - وأَمَّا ظَاهِرُهُ ، فَلا دَلِيلَ فِيهِ على طَعَامِ العُرْسِ والوَلِيمَةِ .

٢٤٨٩٩ – وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي مِثْلُ حَدِيثِهِ أَيضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ لِطَعَام صَنَعَتْهُ ... الحَدِيثُ .

٢٤٩٠٠ - ذَكَرَهُ فِي بَابِ صَلاةِ الضُّحَى مِنْ كِتَابِ الصَّلاةِ .

٢٤٩٠١ – وَمثلهُ فِي مَعْناهُ : دُعَاءُ أَبِي طَلحَةَ ، وَأَمَّ سليم لَهُ إِلَى طَعَامٍ ، وَمِثلهُ كثيرٌ مِنَ الآثارِ الصَّحَاحِ فِي غَيْرِ الوَلِيمَةِ .

٢٤٩٠٢ – وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ يُوجِبُونَ الإِتْيَانَ إِلَى كُلِّ دَعْوَة ِ فِيها طَعَامٌ حَلالٌ .

٣٠٩٠٣ - لِحَدِيثِ شقيقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلا تُرَدُّ الهَدِيَّةُ ﴾(١) .

٢٤٩٠٤ - وَلِحَدِيثِ البراءِ بْنِ عَازِبِ (٢) ، قَالَ : أَمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ بِسَبْعٍ ، فَدَكَرَمِنْها إِجَابَةَ الدَّاعِيَ ، وَتَشْمِيتَ العَاطِسِ .

<sup>(</sup>١) تقدم في ( ٢٤٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم في (٢٤٨٣٨).

ه . ٧٤٩ - وَمَا كَانَ مثلَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ فِي مَعْنَاهُما .

٢٤٩٠٦ – ورَوى العَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ .

٧٤٩٠٧ – وَيُرْوَى فِي هَذَا الحَدِيثِ سِتٌ : إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا عَطَسَ ، فَشَمَّتُهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ ، فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا مَرضَ ، فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَرضَ ، فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ ، فاشْهَدْ جَنَازَتَهُ » .

٢٤٩٠٨ - رَوَاهُ مَالكٌ وَغَيْرُهُ ، عَن العَلاءِ (١) .

٢٤٩٠٩ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ العيادَةَ لِلْمَريضِ ، وَالتَّسْمِيتَ لِلعَاطِسِ ، والأبتِدَاءَ بِالسَّلامِ،

(١) وأخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ) ( ٩٩١) من طريق مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد ، وفيه ( خمس ) .

وأخرجه الإمام أحمد (٢ /٣٧٢) ومسلم (٢١٦٢) (٥) في السلام ٥-(٢١٦٢) والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٢٥) ، والبيهقي في « السنن» ٥/٧٤ و ١٠٨/١٠ . من طريق إسماعيل بن جعفر، والإمام أحمد (٢ / ٢١٤) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، كلاهما عن العلاء به .

وأخرجه الترمذي في الأدب (٢٧٣٧) باب ما جاء في تشميت العاطس ، والنسائي في الجنائز (٣/٤ مباب النهي عن سب الأموات ، كلاهما عن قتيبة بن سعيد ، عن محمد بن موسى المخزومي المدنى ، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد (٣٢١/٢) من طريق أبي عبد الرحمن ، عن سعيد ، عن عبد الله بن الوليد ، عن ابن حجيرة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

وبلفظ : ﴿ خمس ﴾ رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الجنائز ( ١٢٤٠) باب الأمر باتباع الجنائز ، والنسائي في ﴿ اليوم والليلة﴾ (٢٢١) ، والطحاوي في ﴿ مشكل الآثار ﴾ ٢٢٢/١ و٤/٠٥٠ ، والبيهقي في ﴿ السنن ٣٨٦/٣ .

لَيْسَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَاجِبٌ [ يَتَعَيَّنُ](١) . وَإِنَّمَا هُوَ حُسْنُ [أَدَبِ](١) وَإِرْشَادٍ ، فَكَذَلِكَ الدَّعْوَةُ إلى الطَّعَامِ ، وَبَاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

٢٤٩١ - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَالأَئِمَّةِ الفَتْوى بِالأَمْصَارِ فِي إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ ، وَغَيْرِها بِما فِيهِ كِفَايَةٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى ، [ وَبِاللَّهِ التَّوفِيقُ وَحَسْبِي ، وَنِعْمَ الوَكِيلُ ] (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) في (**ك**) و وندب ۽ .

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط.

## (۲۲) باب جامع النكاح

آرُوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرَّأَةَ . أو اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَلِيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ . وَلَيْدْعُ بِالْبَرَكَةِ . وَلَيْسَتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ (١) . وَلَيْدُ مُ الشَّيْطَانُ (١) .

اللهُ عَمْرَ] (٢) : هَكَذَا هَذَا الحَدِيثُ فِي ﴿ اللَّوَطَّإِ ﴾ مُرْسَلاً لِزَيْدِ بْنِ السَّلَمَ .

٢٤٩١٢ – وَقَدْ رَوَاهُ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَن النَّبِيِّ – عَليهِ السَّلاَمُ .

٢٤٩١٣ - وعَنْبَسَةُ ضَعِيفٌ (٣) .

٢٤٩١ - وَلَكَنَّ مَعْناهُ يَتَّصِلُ وَيستندُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْنِ شُعيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
 عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٧٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٥٥٢) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) هو عَنْبَسَةَ بن عبد الرحمن بن عَنْبَسَة القرشي ( البصري) ، ويروي عن زيد بن أسلم ، وعبد الله بن نافع : متروك ، ورماه أبو حاتم بالوضع ، وضعفه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، والعقيلي ، وابن حبان ، والدارقطني . تاريخ ابن معين (٤ : ٤١٤) ، التاريخ الكبير (٤ : ٢٦٣) ، التاريخ الصغير (٢ : ٣٦٠ ، ٣٦٣ ، الضعفاء الصغير (٩١) ، والمتروكين للنسائي : ٧٧ ، والجرح والتعديل (٣: ١ : ٢ ، ٤) الضعفاء الكبير للعقيلي (٣ : ٣٦٧) ، الجروحين (٢ : ١٧٨) ، ميزان الاعتدال (٣ : ٣٠٠) تهذيب التهذيب (١ : ١٦٠ ) .

٥ ٢٤٩١ – وَمِنَ حَدِيثِ أَبِي لاس الْحُزاعيِّ ، عَن النَّبِيِّ عَلِيْكُ ](١).

٢٤٩١٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدهَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢).

٢٤٩١٧ – وَلا أَقفُ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ البَعِيرِ والدَّابَّةِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ بِما أَرَادَ بِقَولِهِ اللهِ.

٢٤٩١٨ – وَجَائِزٌ أَنْ يَدْعِيَ بِالبَرَكَةِ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ يُشْتَرَى ؛ لأَنَّ الاسْتِعَاذَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ لا تَمْنَعُ مِنَ الدُّعَاءِ بِالبَرَكَة ؛ لأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الخَيْرِ .

٧٤٩١٩ – وَقَدْ [ يحْتمل] (٣) أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ – عليه السلام – خَصَّ البَعِيرَ مِنَ الاسْتِعَاذَةِ بالشَّيْطَانِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهِ ؛ لأَنَّهُ – عليه السلام – قَدْ قَالَ فِي الإِبلِ : « إِنَّها خُلِقَتْ مِنْ جنِّ »(٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) في التمهيد (٥ : ٣٠٠ – ٣٠٠)، فأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ فقد رواه ابن عبد البر بثلاثة أسانيدا أحدها :

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله على قال : إذا تزوج أحدكم المرأة ، أو ابتاع الجارية ، أو البعير أو الدابة ؛ فليأخذ بناصيتها ، ثم ليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جلتها عليه ؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ، أخرجه أبو داود .

وحديث أبي لاس الخزاعي ، قال : حملنا رسول الله على على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج ، فقلنا يا رسول الله : ما نرى أن تحملنا ؟ قال : ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان ، فاذكروا الله عليها اذا ركبتموها – كما أمركم الله ، ثم امتهنوها لأنفسكم ، فإنما يحمل الله .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( يمكن ) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (١: ٣٨٤) ، وفيض القدير (٤: ٢٠٠).

٢٤٩٢٠ – وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ بِحِدَّةِ الْجَنُّ وَصَوْلَتِهِم .

٢٤٩٢١ – وَكَذَلِكَ صَولَةُ الجَمَلِ عِنْدَ هَيَاجِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ قَولِهِ ذَلِكَ.

٢٤٩٢٢ – فَكَأَنَّهُ – عليهِ السلامُ – أَكَّدَ فِي الاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الإِبِلِ ، وَأَمَرَ بالدُّعَاءِ بِالبَرَكَةِ فِي غَيْرِها ، وَفِيها – إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٤٩٢٣ – وَالنَّاصِيَةُ : مُقَدَّمُ شَعْرِ رَأْسِ الدَّابَّةِ الذِي يَكُونُ بَيْنَ أُذُنِّيهَا .

٢٤٩٢٤ - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الآدَمِيِّينَ: شَعْرُ مُقدمِ الرَّاسِ.

مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَجُلا خَطَبَ إِلَى رَجُل ِ أَنَّ رَجُلا خَطَبَ إِلَى رَجُل ِ أَخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ . فَبَلَغَ ذلِكَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَضَرَبَهُ ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ . ثُمَّ قَالَ : مَالَكَ وَلِلْخَبَر(١) ؟ .

٢٤٩٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ هَذَا المَعنَى عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ .

٢٤٩٢٦ – وَمَعْنَاهُ عِنْدِي – واللَّهُ أَعْلَمُ – فِيمَنْ تَابَتْ ، وَأَقْلَعَتْ عَنْ غَيِّها ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حرمَ الحِبرَ بالسُّوءِ عَنْها ، وَحَرمَ رَهْيها بالزِّنا ، وَوَجبَ الحدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَها، إِذَا لَمْ تَقُم البَيِّنَةُ [ عَلَيْها ] (٢) .

٢٤٩٢٧ – وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ – عَز وَجلَّ – أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبِادِهِ ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيُّات .

٢٤٩٢٨ - وَقَالَ - عَزُّ وَجلُّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ (٣) يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢].

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٤٧ ، الموطأ برواية أبي مصعب (٥٥٣) ومصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٤٦)

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) : ( على زناها ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: إنه ، وما أثبتناه من المصحف .

٢٤٩٢٩ – وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلام – أَنَّهُ قَالَ : ﴿ التَّاثِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ﴾(١) .

٢٤٩٣٠ - وَرَوى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِد ، عَنِ الشَّعبيُ أَنَّ رَجُلاً أَتِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةً لِي وَلَدَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمَتْ ، وَأَصَابَتْ ] (٢) حَدًا ، وَعَمَدَتْ إلى الشَفْرة ، فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فَأَدْرَ أَيُها ، وَقَدْ قَطَعَتْ إِفَاصَابَتْ ] وَكُلُ عَدًا ، وَعَمَدَتْ إلى الشَفْرة ، فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فَأَدْرَ أَيُها ، وَقَدْ قَطَعَتْ بَعْضَ أوْدَاجِها بِزَاوِيَتها ، فَبَرِئَتْ ، ثُمَّ مسكت ، وَأَقْبَلَتْ عَلى القُرآنِ ، وَهِي تَخْطُبُ إلى من شَرَّهُ الله ، فَتَكشَفُه ، إلى ، فَأَخبر مِنْ شَأْنِها بِالَّذِي كَانَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَعْمَدُ إلى سَرْ سَتَرَهُ الله ، فَتَكشَفُه ، لَكِنْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَعْمَدُ إلى سَرْ سَتَرَهُ الله ، فَتَكشَفُه ، لَقِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ شَيَّنًا مِنْ أَمْوِها لأَجْعَلَنَّكَ نَكَالاً لأهْلِ الأَمْصَارِ ، بَلْ أَنكَحُها فِينَ بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ شَيَّنًا مِنْ أَمْوِها لأَجْعَلَنَكَ نَكَالاً لأهْلِ الأَمْصَارِ ، بَلْ أَنكَحُها نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ المُسْلِمَة (٣) .

الله عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابِ أَنَّ رَجُلاً ﴿ وَرَوى شُعَبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلم ٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابِ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضِحَكَ ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ فَأَتَى عُمَرَ ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجُ هَا(٤) . فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا(٤) .

١١١٥ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَا يَقُولانِ ، في الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ،

<sup>(</sup>١) عن أبن مسعود ، وأبي سعيد ، وغيرهما انظر ﴿ مجمع الزوائد ﴾ (١٠ : ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٧٣ ) ، وسنن البيهقي (٧ : ١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٤٦) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٧٣).

فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ. وَلا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقضِيَ عِدَّتُهَا(١).

مُحَمَّد، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ [ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ [ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَكِ. غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى (٢).

٢٤٩٣٢ — قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ البَّنَّةَ ] (٣) ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَها ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ .

٢٤٩٣٣ – وَمِثْلُهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ طَلاَقًا بَاثِنًا ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً فِي العِدَّةِ :

٢٤٩٣٤ – فَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْد ٍ ، وَالأُوزَاعِيُّ ، وَعُثْمَانُ البَتيُّ ، وَالشَّافعيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الخَامِسَةَ ، وَالأُخْتَ إِذَا كَانَتِ المُطَلَّقَةُ قَدْ بَانَتْ ، وَلا يُرَاعُونَ العِدَّةَ .

٢٤٩٣٥ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ شِهَابٍ ، والحَسَنِ<sup>(٤)</sup> ، وَعَطَاءٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ<sub>]</sub>(٥) عَلَى اخْتِلاَف عِنْهُ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٨ ه ، والموطأ برواية أبي مصعب (٤٥٥١) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٤٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين في (ك) ، وجاء في موضعة في (ي ، س) . (كانا يقولان في الرجل تكون عنده أربع نسوة ، فيطلق إحداهن البتة » .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٦) ، والمحلى (١٠: ٢٩).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س)

٢٤٩٣٦ - وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ ، وسَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ ، [ وَالحَسَنِ](١) ، وَالقَاسِمِ .

٢٤٩٣٧ – وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ .

٢٤٩٣٨ - وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةً .

٢٤٩٣٩ – وَهُوَ قُولُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ لِرَجُل مِنْ ثَقِيف : إِذَا طَلَّقْتَ [امْرَأَتَك](٢) ثَلاَثًا ، فَإِنَّها لا تَرِثُكُ ولا تَرِثُها ، فَانكحْ إِنْ شِئْتَ (٣) .

٠ ٢٤٩٤ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا .

٢٤٩٤١ - رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمرٍ ، عَنِ الزُّهريِّ .

٢٤٩٤٢ – وَعَنِ ابْنِ جريج ِ ، عَنْ عَطَاء ِ ، قَالاَ : وَأَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا إِذَا بَتَّ طَلاَقَهَا ، لا تَرِثُهُ ، وَلا يَرِثُها فَإِنْ شَاءَ نَكحَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا(٤) .

٢٤٩٤٣ - وَقَالَ النَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيِّ : لا يَتَزَوَّجُ الخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ يَتَزَوَّجُ الخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمَبْتُونَةِ ، وَلا يَتَزَوَّجُ الخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمَبْتُونَةِ .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦ : ٢١٧) ، والمحلى (١٠ : ٢٨) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : ( المرأة رجل » .

٢٤٩٤٤ - إِلا أَنَ الحَسَنَ بْنَ حَيّ ، قَالَ : أَسْتَحِبُ أَلا تَتَزَوَّجَ .

٧٤٩٤٥ – وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، فَلا يَتَزَوَّجُ عِنْدَهُم فِي الْغِدَّةِ بحَال .

٢٤٩٤٦ – وَرُوِيَ قُولُهُم عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) ، وزيْدِ بْنِ ثَابَتٍ.

٢٤٩٤٧ - [وعن عبيدة السلماني] (٢) ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَأَبْرَاهِيمَ (٢) .

٢٤٩٤٨ – وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ ، والحَسَنِ ، وَعَطَآءِ ، وَعَطَآءِ ،

٢٤٩٤٩ - فَرُوِي عَنْهم الوَجْهَانِ جَمِيعًا .

. ٢٤٩٥ – وَرَوى مَعْمرٌ ، والنَّوْرِيُّ ، وَإِبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجزْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ ، قَالَ : لا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ (٤) .

٢٤٩٥١ – وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْد ِ بْنِ ثَابِت مِثْلُهُ .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۲: ۲۱۹) ومسند زید (٤: ۲۰۰) ،والمحلی (۱۰: ۲۹) ، والمغني (۲: ۳۰). ۵٤۳).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ك).

<sup>(</sup>٣) المحلى (١٠) . ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٤٥).

٢٤٩٥٢ – وَرَوى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، وَعَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ مَهْدَيٍّ ، وَأَبُو نعيم ، ومحمَّدُ ابْنُ كثير ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الواسِطيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : هَلْ عَلَى ابْنُ كثير ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الواسِطيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : هَلْ عَلَى الرَّجُل ِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعِدَّتَانِ ، وَثَلاَثٌ ، فَذَكَرَ الْأَخْتَيْنَ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُما ، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ .

٢٤٩٥٣ – وَالرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْـمَرَّاةُ ، لَهَا وَلَدَّ مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَمُوتُ وَلَدُها ، فَلَيْسَ لِزَوْجِها أَنْ يَقْرَبَها حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لا ؟ لا لِيَرِثَ أَخَاهُ ، أو لا يَرِثُهُ .

٢٤٩٥٤ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلاَثًا ، فَلا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ، فَإِنْ مَاتَتْ ، فَلَيْتَزَوَّجُ مِنْ يَوْمِهِ (١) .

٢٤٩٥٥ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ](٢) : لأَنَّهُ لا يُخَافُ مَعَ الـمَوْتِ فَسَادُ النَّسَبِ ، وَلا يُرَاعى اجْتِمَاعُ المَاءَيْنِ هُنَا .

٢٤٩٥٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لا خِلاَفَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيمَنْ لَهُ أَرَبْعُ نِسْوَةٍ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ طَلْقَةً يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا أَنَّهُ لا بَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ غَيْرِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفْقَةِ ، والسُّكْنَى ، وَالمِيرَاثِ ، وَلحُوقِ الطَّلاقِ ، وَالإِيلاءِ ، والظَّهارِ ، وَاللَّعَانِ كَالَّتِي لَمْ تُطَلَّقُ مِنْهُنَّ سَوَاةً .

<sup>(</sup>١) تقدم في (٢٤٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

٢٤٩٥٧ – وَأَمَّا قُولُ القَاسِمِ لِلْوَلِيد : طَلَّقَتَها فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَهِرَ طَلاَقُهَا الباتُ ، وتَسْتَفيضَ ، فَتُقْطعَ عَنْهُ الأنْسِنَةُ فِي تَزْوِيجِ الْخَامِسَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّها لَيْسَتْ خَامِسَةً .

الله عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد مَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ عَالَ : ثَلاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : النُّكَاحُ ، والطَّلاَقُ ، والْعِتْقُ (١) .

مُوضع العِنْقِ فِي الحَدِيثِ المُسْنَدِ: الرَّجْعَةَ.

٢٤٩٥٩ – حَدَّثَنِي [ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدثني محمد] (٢) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي القعنبيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ حبيبٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابن ماهك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ مَاللَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ : ﴿ ثَلَاثٌ جَدَّهُنَ جَدَّ فَهُ رَبُّهُنَّ جَدِّ : النَّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ .

· ٢٤٩٦ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : لا يُستندُ هَذَا الحَدِيثُ إِلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

٢٤٩٦١ – وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُقَالُ : مَنْ نَكَحَ لاعِبًا ، أو طَلَّقَ لاعِبًا فَقَدْ جَازَ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٤٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٥٥٦) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ي ، س) ، وفي (ك) : عبد الله بن محمد بن بكر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطلاق ، ح (٢١٩٤) ، باب ( الطلاق على الهزل ) (٢: ٢٥٩) ، والترمذي في الطلاق (٢١٤) ، باب ( ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٣: ٤٨١) ، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٣) ، باب ( من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا ) (١: ٢٥٨) ، وقال الترمذي . حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم .

٢٤٩٦٢ – وَلُو كَانَ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – صَحِيحًا ، عَنْ عَطَاءٍ لَمَا خَفِيَ ، فَإِنَّهُ أَقْعَدُ النَّاسِ بِعَطَاءٍ ، وَأَثْبَتُهُمْ فِيهِ<sup>(١)</sup> .

٢٤٩٦٣ – وَلَكِنَّ المَعْنَى صَحِيحٌ [ عِنْدَ العُلَمَاءِ](٢) ، لا أَعْلَمُهُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .

٢٤٩٦٤ – وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٌّ أَبْنِ أَبِي طَالِبٍ (٣) .

٢٤٩٦٥ - وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (١) .

٢٤٩٦٦ - وأبي الدُّرْدَاءِ(°).

٢٤٩٦٧ – كُلُّهم قَالَ : ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ ، وَلا رُجُوعَ فِيهِنَّ ، وَاللَّعبُ فِيهِنَّ ، وَاللَّعبُ فِيهِنَّ ، وَاللَّعبُ فِيهِنَّ ، وَالطَّلاقُ ، والعَتْقُ .

٢٤٩٦٨ – هَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْهُ .

٢٤٩٦٩ – وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا [ رَوَاهُ] (١) عَبْدُالرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَتَى [رَجُلًّ إِنَّ وَهُبٍ ، قَالَ : كَمْ ؟ [رَجُلًّ لِعَابًا بِاللَّذِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَمْ ؟

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٣٣) ، الأثر ( ١٠٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٣٤) ، والمغنى (٦: ٥٣٥) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٣٣) ، والأثر (١٠٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٣٣ – ١٣٤) ، الأثر (١٠٢٤٥) ، وسنن سعيد بن منصور (٩٨٥) .

<sup>(</sup>٦) في (ي ، س): ( ذكره).

<sup>(</sup>٧) سقط في (ك).

قَالَ : أَلْفًا ، قَالَ : [ فَرُفعَ إِلَى عُمرَ] (١) ، فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ أَلْفًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا كُنْتُ أَلْفًا ، قَالَ : وَقَالَ : إِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثٌ (٢) .

٢٤٩٧٠ – وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلام – أَيْضًا مِثْلُهُ بِإِسْنَادِ مُنْقَطِع ضَعِيفٍ. ٢٤٩٧١ – فَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ – رضي الله عنه – فَرَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيى ، وَمَروانُ بْنُ الحَكَم (٣) .

٢٤٩٧٢ - وَحَدِيثُ ابْن مَسْعُودٍ ، وَحدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُنْقَطِعَانِ أَيضًا (٤).

٣٤٩٧٣ – [ وَقَدْ رَوَى النَّوْرِيُّ ، وَابْنُ جريج ٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ٍ ، عَنْ سَعِيد ٍ ، عَنْ سَعِيد ِ ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ الـمُسَيَّبِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِك ٍ ، سَوَاءٌ .

٢٤٩٧٤ - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُما(٥).

٢٤٩٧٥ – وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الـمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ فِيما ذَٰكَرَهُ أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّتَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ شَجَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمرَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ : العِنْقُ ، والطَّلاَقُ ، والطَّلاَقُ ، والنَّكَاحُ ، وَالنَّذُرُ<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٧ : ٣٣٤ ) ، والمحلى (١٠ : ١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) في مصنف عبد الرزاق (٦ : ١٣٥) ، الأثران (١٠٢٥١ ، ١٠٢٥٢) .

<sup>(</sup>٤) تقدما في ( ٢٩٦٥ ، ٢٤٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٣٥) ، الأثر (١٠٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (٥:٥٠٥).

٢٤٩٧٦ – وَحَدِيثُ مَالِكِ أَصَحُ عَنْهُ ؛ لِصِحَّةِ الإِسْنَادِ ، وَرُوَايَةِ الأَثِمَّةُ لَهُ .

٢٤٩٧٧ – كَذَلِكَ وَقَدْ رَوى وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ثَلاَثٌ لا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النَّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، وَالتَّذُورُ (١)](٢) .

٢٤٩٧٨ – وَرَوى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهاجِرٍ ، قَالَ كَتَبَ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّكِ : مَا عَبْدِ العَزِيزِ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّكِ : مَا عَبْدِ السَّفَهاء مِنْ شَيْءٍ ، فَلا تَقْتُلُوهم : الطَّلاقُ والعِتَاقُ (٣) .

٢٤٩٧٩ – وَرَوى مَعمرٌ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلَاتُ اللاعِبُ فِيهِنَّ كَالجَادِّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، وَالعِتَاقُ (٤) .

٢٤٩٨٠ - [ أَبُو بَكْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلاَثُ لا لَعبَ فِيهِنَّ : الطَّلاقُ وَالنِّكَاحُ وَالعِنْقُ (°)](١) .

٢٤٩٨١ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرَداءِ ، قَالَ : كَنْتُ لاَعِبًا ، فَأَنْزَلَ الدَّرَداءِ ، قَالَ : كَنْتُ لاَعِبًا ، فَأَنْزَلَ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٤٩٧٣) حتى هنا سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>۳۳ مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦ : ١٣٣ – ١٣٤) ، الأثر (١٠٢٤٥) ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هَزُوًا ﴾ ( البقرة : ٢٣١) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ( مَنْ أَعْتَقَ ، أَوْ أَنْكَحَ ، أَو أَنْكَحَ وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ لاَعِبًا، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ (١) .

بِنْتَ مُحَمَّد ابْنِ مَسْلَمَة الْأَنْصَارِيِّ . فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ . فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً . فَآثَرَ الشَّابَّة عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً . ثُمَّ أَمْهَلَهَا . حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلِّ رَاجَعَهَا . ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّة . فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَة . ثُمَّ أَمْهَلَهَا . حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلِّ رَاجَعَهَا . ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّة . فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَة . ثُمَّ رَاجَعَهَا . ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة . فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق . فَقَالَ : مَا شَيْتِ وَاحِدَة . ثُمَّ رَاجَعَهَا . ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة . فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق . فَقَالَ : مَا شَيْتِ وَاحِدَة . ثَوْرَ الشَّابَة . فَنَاشَدَتُهُ الطَّلَاق . فَقَالَ : مَا شَيْتِ اسْتَقْرُ وَتَ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأَثْرَةِ . وَإِنْ شَيْتِ اسْتَقْرُ عَلَى الْأَثْرَة . فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ . وَلَمْ يَرَ رَافِع عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثْرَة . فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ . وَلَمْ يَرَ رَافِع عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثْرَة . فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ . وَلَمْ يَرَ رَافِع عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثْرَة . فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ . وَلَمْ يَرَ رَافِع عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عَنْدَهُ عَلَى الْأَثْرَة . فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ . وَلَمْ يَرَافِع عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثْرَة (٢) .

٢٤٩٨٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُهُ – والله أعلم – فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا يُرِيدُ المَيْلَ بِنَفْسِهِ إِلَيْهَا ، والنَّشَاطَ لَهَا لا أَنَّهُ أثره عَلَيْهَا فِي مَطْعَم ومَلْبَس وَمَبِيتٍ ؛ لأنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِمِثْل ِرَافِع .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (١ : ٦٨٣) ، ونسبه لابن أبي عمر في ( مسنده) ، وابن مردويه ، عن أبي الدرداء .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٤٨ – ٥٤٩ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٩٩ ، الأثر (٥٨٦) والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٥٥٧) .

٢٤٩٨٣ – ألا تَرى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إلى إِحْدَاهُما ، جَاءَ يَومَ القِيامَةِ وَشَقَّهُ مَائِلًّ »(١).

٢٤٩٨٤ – وَمَا أَظُنُّ رَافِعًا فَعَلَ ذَلِكَ إِلا مِنْ قُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُما صُلْحًا والصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ يَعْلِها نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُما صُلْحًا والصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨].

٢٤٩٨٥ - تَرْكُ بَعْض حَقِّها .

٢٤٩٨٧ – وَرَوى هِشِامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَومَها وَيَومَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَومَها وَيَومَ سَوْدَةَ .

٢٤٩٨٨ – وَرَوى الزَّهريُّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ فِيهِ : إِنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها لِعَائِشَةَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً .

٢٤٩٨٩ – وَرَوى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّهُ الْأَرَافَعَ بْنَ خديج كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ مُحَّمَدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا ، إِمَّا كَبرًا وَإِمَّا غَيرَهُ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في عشرة النساء (٣٩٤٢) باب ( ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ) ( ٨ : ٣٣) وابن ماجه في النكاح (٩٦٩) باب ( القسمة بين النساء ، والإمام أحمد في ( مسنده ) (٢: ٣٤٧) في مسند أبي هريرة .

فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَتْ : لا تُطَلِّقْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ (١) .

٢٤٩٩ - فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا
 أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [ النساء : ١٢٨ ] .

٢٤٩٩١ – وَأَرْفَعُ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَولِ اللَّهِ تَعالى : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَو إِعْراضًا ﴾ الآية [ النساء : ١٢٨ ] .

٢٤٩٩٢ - مَا رَوَاهُ أَبُو بِكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأَحْوصِ ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبِ . عَنْ خَالِدِ بْنِ غزيةَ ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ هَدِهِ الآيةِ ؟ فَقَالَ : هِيَ الْمَرَّأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَنْبُوعَيْنَاهُ عَنْها مِنْ دَمَامَتِها أَو هَذِهِ الآيةِ ؟ فَقَالَ : هِيَ الْمَرَّأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَنْبُوعَيْنَاهُ عَنْها مِنْ دَمَامَتِها أَو فَقُرِها ، أَو كَبَرِها ، أَو سُوءِ خُلُقِها ، وَتَكْرَهُ فَرَاقَهُ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَهْرِها حَلَّ لَهُ ، فَإِنْ جَعَلَتْ لَهُ مِنْ أَيَّامِها ، فَلا حَرَجَ (٢).

٢٤٩٩٣ – وَرَوى مَعمَرٌ ، عَنِ الزُّهريُّ قِصَّةَ رَافِع بْنِ خديجِ الَّتَى ذَكَرَ مَالِكٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ ، سَواءٌ .

٢٤٩٩٤ – وَزَادَ : فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهما : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ إِبَعْلِها نَشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا ﴾ خَافَتْ مِنْ إِبَعْلِها نَشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا ﴾ [النساء: ١٢٨].

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (٢ : ٧١١) ، ونسبه للشافعي ،وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب .

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲: ۱۱۱) ونسبه للطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وابن راهويه ،
 وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي عن الإمام على بن أبي طالب .

٢٤٩٩٥ – وَرَوى هشيمٌ ، [ عَنْ يُونسَ ، وَهشام] (١) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ : هُما عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، فَإِنِ انْتَقَضَتْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدلَ عَلَيْهِما ، أو يُفَارِقَها .

٢٤٩٩٦ – قَالَ هشيمٌ : وَأَخْبَرَنَا مُغِيرةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ .

٢٤٩٩٧ – قَالَ : وَأَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةً ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ .

٢٤٩٩٨ – قَالَ: وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِضَ ، وَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ .

٢٤٩٩٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَولُ الحَسَنِ هَذَا هُوَ قِيَاسُ قَولِ مَالِكِ فِيمَنْ أَنظرَ بِالدَّيْنِ، أُو أَعَارَ العَارِيةَ إِلَى مُدَّةٍ ، وَنَحوَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِهِ .

٢٥٠٠٠ - وَقُولُ عُبيدَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِد هُوَ قِيَاسُ قُولِ الشَّافِعِيِّ ،
 والكُوفِيِّ ؛ لأنَّها هِبَةُ مَنَافعَ طَارِئَةٌ ، لَمْ تُقْبَضْ ، فَجَازَ الرُّجُوعُ فِيها ، وَبِاللَّه التَّوْفِيقُ .

[ تم كتاب النكاح بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا يتلوه كتاب الطلاق ](٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين في نسختي (ي ، س) فقط.

فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد السادس عشر من كتاب « الاستذكار » الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من معاني الرأي والآثار

| الموضوع الصفحة                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۲ <b>- کتاب النکاح</b>                                                        |
| (١) باب ما جاء في الخطبة                                                        |
| <ul> <li>٢ - ١ - حديث أبى هريرة : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه »</li> </ul>    |
| ۱۰۲۳ - حدیث ابن عمر: « لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه » ۱-۸                        |
| (*) المسألة – ٤٣ هـ لا تحل خطبة المخطوبة ، فإن فعل فزواجه صحيح                  |
| وعليه الإثم٧ ت                                                                  |
| - تفسير حديث: « لايخطب أحدكم على خطبة أخيه » ٨                                  |
| <ul> <li>أباح النبي عَلِيْكُ لأسامة بن زيد أن يخطب على خطبة معاوية ٩</li> </ul> |
| <ul> <li>الفاروق عمر يأمر جريراً البجلي أن يخطب عليه امرأة من دوس ،</li> </ul>  |
| ثم يخطبها هو لنفسه                                                              |
| – أقوال فقهاء الأمصار فيمن خطب بعد الركون على خطبة أخيه أنه                     |
| يفسخ نكاحه إن لم يدخل                                                           |
| - نهى رسول الله ﷺ أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يخطب                          |
| على خطبة أخيه                                                                   |
| – فسخ النكاح قبل الدخول من باب إعادة الصلاة في الوقت ١٤                         |
| ١٠٦٤ – في تفسير القاسم لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم                  |

|               | ٣٨٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| الصفح         | الـموضـوع                                                                    |
| 10            | به من خطبة النساء                                                            |
| ١٥            | – ذكر ألفاظ التعريض                                                          |
| ~Y-\X         | (٢) باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما                                      |
| ي             | ١٠٦٥ – حديث ابن عباس : « الأيم أحق بنفسها ، والبكر تستأذن في                 |
| ۱۸            | نفسها » .                                                                    |
| Ç             | (*) المسألة – ٤٤٥ – تزويج الأب البكر والثيب عند أصحاب المذهب                 |
| - ۱۸ <i>ت</i> | الأربعة                                                                      |
| ئو            | <ul> <li>حدیث ابن عباس : «الثیب أحق بنفسها من ولیها ،والبک</li> </ul>        |
| ۲۰            | يستأمرها أبوها في نفسها »                                                    |
| ۲۰            | <ul> <li>تفسيرلفظ « الأيم » من القرآن الكريم ، والحديث ، واللغة .</li> </ul> |
| ۲٤            | – الفرق بين الثيب والبكر في أمرين .                                          |
| 4             | – رد النبي ﷺ نكاح خنساء بنت خدام ، وكانت ثيبا أنكحه                          |
| ۲٥            | أبوها بغير رضاها                                                             |
| ۲۰            | <ul> <li>استئمار البر لاستطابة النفس</li> </ul>                              |
| **            | <ul> <li>بیان أن الأیم : من لا زوج لها ، ثیب ؛ کانت أو بكرًا .</li> </ul>    |
| , γ           | ·                                                                            |

١٠٦٦ – بلاغ مالك عن الفاروق عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها . ....

الموضوع

| – حديث عائشة : ﴿ أَيُمَا امرأة نكحت نكحت بغير إذن وليها ،                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| فنكاحها باطل»هنكاحها باطل                                                        |
| – بيان أنه حديث صحيح نقله الثقات عن الزهري                                       |
| – الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو الولي من النسب ٣٤                 |
| – أسباب ورود حديث معقل بن يسار : « لا نكاح إلا بولي »                            |
| – قوله ﷺ : « السلطان ولي من لا ولي له »                                          |
| <ul> <li>حدیث أبي هریرة : « لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة</li> </ul>   |
| نفسها»                                                                           |
| -<br>– الثيُّبُ أحق بنفسها من البكر                                              |
| – حديث ابن عباس : « ليس للولي مع الثيب أمر »                                     |
| <ul> <li>ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الأب: هل يجبر ابنته الكبيرة البكر</li> </ul> |
| على النكاح أم لا                                                                 |
| <ul> <li>حدیث أبي هریرة وأبي موسى : « تستأمر الیتیمة في نفسها» ۲</li> </ul>      |
| - ذكرأقوال فقهاء الأمصار في تزويج الأب البالغ من بناته ٣٠                        |
| – بيان أن إذن البكر سكوتها  ٥٠                                                   |
| – النبي عَلِيَّةً يخير جارية زوجها أبوها وهي كارهة   ٦٠                          |
| - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في غير الأب من الأولياء : هل له أن                     |
| يزوج الصغيرة ؟                                                                   |

|        | ٣٨٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفح  | الـموضـوع                                                                                                     |
| ۰۸     | - اليتيمة تنكح قبل البلوغ                                                                                     |
| ۲۰ ۹   | – سكوت اليتيمة البكر ، هل يكون رضى منها قبل إذنها في ذلك                                                      |
| ما     | ١٠٦٧ – كان القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ينكحان بناته                                                    |
| ٦١     | الأبكار ، ولا يستأمرانهن                                                                                      |
| إن     | ١٠٦٨ – قول القاسم ، وسالم في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها :                                                  |
| ٦١     | ذلك لازم لها                                                                                                  |
| ۱۲٤-٦٣ | (٣) باب ما جاء في الصداق والحباء                                                                              |
| ىن     | <ul> <li>(*) المسألة – ٥٤٥ – يشترط في الصدق أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه .</li> </ul>                         |
| ٦٣ ت   | الذهب والعروض                                                                                                 |
| ٦٤     | ٩ ، ٦ - حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ع الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٦٥     | <ul> <li>بيان أن الموهوبة بلا صداق خُص بها النبي عَلَيْكُ</li> </ul>                                          |
| ٦٦     | - بيان أنه لا تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ﷺ                                                                   |
| له     | - إجماع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب                                                    |
| ٦٧     | دون رقبته – يعني صداقه                                                                                        |
| ٦٧     | <ul> <li>لا يحل الصداق بلفظ الهبة ، ولا ينعقد النكاح</li> </ul>                                               |
| قد     | - كذلك أجمع علماء المسلمين أنه لا ينعقد نكاح بقوله :                                                          |
| ٦٩     | أحللت، وقد أبحت                                                                                               |

|        |   |    | t:    |
|--------|---|----|-------|
| الصفحة | ۶ | ض_ | السمو |

| <ul> <li>ذكر أقوال علماء الأمصار في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز</li> </ul>   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| عقد النكاح بدونه                                                                |
| (*) المسألة – ٢ \$ ٥ – أقل المهر عند أصحاب المذاهب الأربعة                      |
| – أقوال الفقهاء في أقل ما يكون صداقا                                            |
| – منع استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا                                  |
| – أغلب الفقهاء يجيز النكاح بقليل المال وكثيره                                   |
| <ul> <li>الصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير</li> </ul>                |
| <ul> <li>قوله ﷺ : ( التمس ولو خاتما من حدید ، یدل أن لا تحدید في</li> </ul>     |
| مبلغ الصداق                                                                     |
| – استطراد المصنّف إلى جواز اتخاذ الخاتم من الحديد                               |
| - حديث : « التمس ولو خاتما من حديد »                                            |
| <ul> <li>ذكر أقوال الفقهاء في جواز المهر بتعليم القرآن</li> </ul>               |
| <ul> <li>إذا صح أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فجاز أن يكون صداقاً ٨٣</li> </ul> |
| <ul> <li>ذكر أقوال الفقهاء في الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه</li> </ul>  |
| - حديث أبي سعيد الخدري في جواز أخذ الأجر على الرقية بفاتحة                      |
| الكتاب                                                                          |
| <ul> <li>ذكر أقوال الفقهاء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن</li> </ul>            |

|      | – استطراد المصنِّف إلى ذكر أقوال الفقهاء في اتخاذ الأجر على                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠.  | الأذان ، وكذا على الإمامة                                                                |
|      | ٠٧٠ – قول الفاروق عمر : إنما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام                            |
| ۹١.  | أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً                                                          |
| ۹١.  | – بيان أن غرمها على وليها الذي أنكحها                                                    |
|      | (*) المسألة - ٧٤٥ - يفسد النكاح من أي واحد من الزوجين إذا وجد في                         |
| ۹۲   | الآخر عيبًا منفراً من جنون أو جذام أو برص                                                |
| 98 - | <ul> <li>ذكرما روي في ذلك عن الإمام على</li> </ul>                                       |
| 90.  | <ul> <li>إذا وجد التي نكحها عمياء ، أو مقعدة ،أو شلاً عليه التي نكحها عمياء ،</li> </ul> |
| ٩٦   | – إذا اشترط الناكح السلامة رُدَّت من كل عيب                                              |
| 99.  | – إذا تزوج الرجلُ المرأة وبه عيب لم تعلم به خُيِّرت                                      |
| ١    | — يؤجل العنِّين سنَةً                                                                    |
| ١    | <ul> <li>لم يختلف الفقهاء في الرتقاء لايوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه</li> </ul>         |
| コハ・ハ | (*) المسألة – ٤٨ ه – نكاح التفويض والموت فيه قبل الدخول                                  |
| *    | ١٠٧١ – في امرأة كانت تحت ابن لابن عمر ولم يدخل بها،وفتوى ابن                             |
| ١٠٣  | عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها ، ولها الميراث                                           |
| •    | – قضاء النبي عَلِيْكُ في بروع بنت واشق                                                   |
| ١٠٦. | <ul> <li>قضاء ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها حتى مات</li> </ul>                |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| الموضوع                                                                       |
| – بيان أن الاختلاف في الميراث والصداق والعدة  ·····                           |
| - ذكر أقوال الفقهاء أئمة الفتوى في ذلك                                        |
| ٧٧ - ١ - بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل              |
| ما اشترط المُنْكِحُ فهو للمرأة                                                |
| (*) المسألة – ٩ ٤ ٥ – في اشتراط الأب حباء يُحيى به عند تزويج ابنته ١١٠        |
| — الهبة للأب في أقوال فقهاء الأمصار                                           |
| <ul> <li>قضاء الفاروق أن ما اشترط في نكاح المرأة من الحباء، فهو من</li> </ul> |
| صداقها                                                                        |
| <ul> <li>حدیث عبد الله بن عمرو : «أیما امرأة نكحت على صداق أو</li> </ul>      |
| حباء » "                                                                      |
| – في الرجل يزوج ابنه صغيراً لا مال له                                         |
| <ul> <li>طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر</li> </ul>                 |
| – إجماع المسلمين أن الثيِّب والبكر في استحقاق نصف المهر                       |
| بالطلاق قبل الدخول سواء                                                       |
| <b>(٤) باب إرخاء الستور</b> ٢٥ - ٣٤ - ٣٤ - ٣٤ - ٣٤ - ٣٤ - ٣٤ - ٣٤ - ٣         |
| ١٠٧٣ – قضى الفاروق عمر قي المرأة إذا تزوجها الرجل، أنه إذا أرضيت              |
| الستور فقد وجب الصداق                                                         |

١٢٥ - قول زيد بن ثابت كقول الفاروق عمر .....

| <del> </del> | ٣٩٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار / ١٦                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الـموضـوع                                                                            |
|              | (*) المسألة - ٥٥٠ - في الخلوة الصحيحة التي يجب الصداق بها عند                        |
| ۱۲۰          | أصحاب المذاهب الأربعة                                                                |
| 177          | <ul> <li>ذكرأقوال الصحابة في إرخاء الستور والخلوة والصداق</li> </ul>                 |
| 179.         | <ul> <li>ذكر اختلاف الفقهاء في الخلوة المذكورة ، هل توجب المهر أم لا؟</li> </ul>     |
|              | <ul> <li>بيان أن حجة الفقهاء الاثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا ، أنه قد</li> </ul>    |
| ١٣٣          | وجب عليه الصداق                                                                      |
| 1 & Y - 1 Y  | (٥) باب المقام عند البكر والأيم                                                      |
|              | ١٠٧٥ – حديث أبي بكر بن عبدالرحمن المخزومي : ﴿ ليس بِكِ على أهلكِ                     |
| ١٣٥          | هو انَّ ، إنْ شِئِت سَبَّعْتُ عندك ،                                                 |
|              | (*) المسألة – ١٥٥ – في المقام عند الزوجة الجديدة سبع ليال إذا كانت                   |
| ۱۳٥ت         | بكراً                                                                                |
| ١٣٦          | <ul><li>بيان طرق حديث : « إن شئتِ سبعتُ لك »</li></ul>                               |
| ١٣٨          | – شرح المعاني المستنبطة من الحديث                                                    |
| ١٣٨          | - ذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في هذا الباب                                           |
|              | <ul> <li>ذكر الأقوال الواردة عن التابعين في هذا الباب</li> </ul>                     |
| 1 1 2 •      | <ul> <li>حدیث أنس: ﴿ إِذَا تَزُوجِ البَّكُرِ أَقَامُ عَنْدُهَا سَبِّعًا ﴾</li> </ul> |
|              | – ذكر الاختلاف في المقام المذكور ، هل هو من حقوق الزوجة على                          |
| 1 < 4        | الزوج                                                                                |

ثم تزوجها آخر فمات قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن

|               | ٣٩٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار / ١٦                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة        | الموضوع                                                                   |
| ١٥٦           | – ذكر اختلاف الفقهاء في هذا المعنى                                        |
| ۱۰۷           | – هل التقاء الختانين يحل الزوجة لزوجها                                    |
| ١٥٨           | – وطء الصبي والمراهق والمجنون والخصي                                      |
| 109           | – إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول                                           |
| 171           | <ul> <li>حديث : « لعن رسول الله عَلَيْكُ الملّحِلَ والمحلّل له</li> </ul> |
| ٠٦٣           | – التشديد على النكاح المحلِّل في خبر عن الفار. ق عمر                      |
| 179-170       | (٨) باب ما لا يُجْمَعُ بينه من النساء                                     |
| أربعة ١٦٥ ت   | (*) المسألة - 2 0 0 - قاعدة الجمع بين النساءعند أصحاب المذاهب الا         |
| ٠٦٦           | ١٠٨١ - حديث أبي هريرة : « لا يجمع بين المرأة وعمتها»                      |
| ، ولا         | <ul> <li>حدیث أبي سعید الخدري : « لا تنکح المرأة على عمتها</li> </ul>     |
| ١٦٧           | على خالتها »                                                              |
| ١٦٧           | حدیث جابر نحوه                                                            |
| ۱٦٨           | <ul><li>طرق حديث أبي هريرة</li></ul>                                      |
| ١٧٠           | <ul> <li>بيان أن الأمة كلها اجتمعت على القول بحديث هذا الباب</li> </ul>   |
| ، ولا         | - ذكر المعنى المراد بقوله ﷺ : « لا تنكح المرأة على عمتها                  |
| ١٧٢           | خالتها                                                                    |
| نه من         | – ذكر اختلاف العلماء في جمع الرجل بين امرأة رجل ، وابن                    |
| \ <b>V</b> \$ | غـ ها                                                                     |

| ۱۷٦   | ١٠٨٢ - قول ابن المسيب: يُنْهِي أَنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتها                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>حديث رُويقع : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يسقي ماءه</li> </ul> |
| ۱۷۷   | ولد غيره ،                                                                      |
| ١٧٨.  | – لعن النبي ﷺ من وطئ حاملاً في سبي خيبر                                         |
|       | – لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره ولا غير حامل حتى                      |
| ۱۷۸   | يعلم براءة رحمها                                                                |
| 94-17 | (٩) باب ما لا يجوز من ناكح الرجل أمّ امرأته                                     |
|       | ١٠٨٣ – في سؤال زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن                   |
| ١٨٠   | يصيبها ، هل تحل له أمها ؟                                                       |
| •     | ١٠٨٤ - في فتوى ابن مسعود عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنه              |
| ١٨٠   |                                                                                 |
| ١٨٠   | <ul> <li>حِلُ نكاح الربيبة إذاكان لم يدخل بالأم حتى فارقها</li> </ul>           |
|       | – ذكر أقوال الفقهاء في أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول                       |
| ۱۸۱   | أم لا ؟                                                                         |
|       | <ul> <li>رواية عن الإمام على في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، أن</li> </ul>  |
| ۱۸٤   | له أن يتزوج أمها                                                                |
| ۱۸٤.  | <ul> <li>قول المصنّف أن هذه الرواية عن خلاس ، عن علي ، وأنها منكرة</li> </ul>   |

| الصفحـ | السموضوع                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۶ت   | - ترجمة خلاس بن عمرو الهجري                                                          |
| ۱۸٦    | - ذكرأقوال المفسرين في قوله تعالى : ﴿وَأُمَهَاتُ نَسَائِكُمْ ﴾                       |
|        | <ul> <li>حدیث عمرو بن شعیب ، عن أبیه ، عن جده : ( أیما رجل نکح</li> </ul>            |
| ۱۸۷    | أمرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، فلا تحل له أمها ،                                    |
| ۱۸۸    | <ul> <li>أقوال بعض الصحابة في هذه المسألة</li> </ul>                                 |
|        | - إجماع العلماء على أن من وظيء امرأته، فقد حرمت عليه ابنتها                          |
| ۱۸۸    | وأمها                                                                                |
| ۱۸۸    | - ذكر اختلاف علماء الأمصار فيما دون الوطء كاللمس والتجريد                            |
| ۱٩.    | – ذكر الاختلاف في تحريم بنت الربيبة                                                  |
| 191    | - إجماع العلماء على أن ما لا يحرمه الله ، فهو مباح                                   |
| 197    | — الزنا لا يحرم شيعًا من ذلك                                                         |
| 99-1   | <ul> <li>١٠) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره</li> </ul>            |
|        | (*) المسألة – ٥٥٥ – الزنا والنظر والمس لا تثبت به حرمة المصاهرة عند                  |
| ۱۹۶    | الشافعية والمالكية ، وتشبت عند الحنفية والجنابلة                                     |
|        | <ul> <li>قول الإمام مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها ، أنه</li> </ul> |
| 198    | ينكح ابنتها ع                                                                        |
| ١٩٦    | - إجماع العلماء على أن النكاخ الجلال الصحيح يحرم أم المرأة                           |
| ,      | - ذكرأقوال فقهاء الأمصار في الرجل يزني بالمرأة ، هل يحل له                           |

| الموضوع الصفحة                                                               | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نكاح ابنتها ، وأمها                                                          | ١٩٦    |
| (11) باب جامع ما لا يجوز من النكاح                                           | 777-7  |
| ١٠٨٥ – حديث ابن عمر في نهي النبي عَلِيَّةً عن الشغار                         | ۲.,    |
| (*) المسألة – ٥٥٦ – تعريف نكاح الشغار ، وموقف أصحاب المذاهب                  |        |
| الأربعة منه                                                                  | アイ・    |
| — معنى الشغار في اللغةــــــــــــــــــــــــــــــ                         | ۲۰۱    |
| – معنى الشغار في الشريعةــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | ۲.۲    |
| <ul> <li>إجماع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ،ولا يجوز</li> </ul>         | 7 • 7  |
| <ul> <li>أقوال فقهاء الأمصار في نكاح الشغار إذا وقع ، هل يصح بمهر</li> </ul> |        |
| المثل أم لا ؟                                                                | ۲۰۲    |
| ١٠٨٦ – حديث خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب                |        |
| فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله ﷺ فردٌ نكاحها                                     | ۲. ۵   |
| <ul> <li>أقوال فقهاء الأنصار فيمن زوج ابنته الثيب بغير إذنها</li> </ul>      | ۲. ۰   |
| ١٠٨٧ – أتي الفاروق عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال :            |        |
| هذا نكاح السَّرِّ                                                            | ۲۱.    |
| (*) المسألة – ٥٥٧ – اتفاق المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في              |        |
| صحة الزواج                                                                   | ۲۱ت    |

- فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٥

| ٣٩٣ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                                                 |
| – الفرق ما بين السفاح والنكاح : الشهود                                 |
| - نكاح الحر في أقوال فقهاء الأمصار                                     |
| – حديث : « أعلنوا النكاح »                                             |
| – لا نكاح إلا بشاهدي عدل ، وولي                                        |
| ٨ . ١ - خبر طليحة الأسدية التي طلقت ، فنكحت في عدتها ، فضربها          |
| عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها وفرق بينهما                                 |
| – من تزوج امرأة في عدة من غيره، ودخل بها فرق بينهما                    |
| (٢ ٢) باب نكاح الأمة على الحرة                                         |
| ١٠٨٩ – بلاغ مالك عن ابن عباس ، وابن عمر، وسئلا عن رجل كانت             |
| تحته امرأة حرة ، فأراد أن ينكح عليها أمةً ، فكرها أن يجمع بينهما ٢٢٨   |
| <ul> <li>٩ ٩ ٠ ٩ - قول ابن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة</li> </ul>  |
| <ul> <li>أقوال فقهاء الأمصار في زواج الأمة على الحرة .</li> </ul>      |
| - في قوله تعالى : ﴿ ومن لم يستطع منكم طُولاً أن ينكح المحصنات          |
| المؤمنات ﴾                                                             |
| - أقوال علماء الأمصار في ( الطُّول) المذكور في هذه الآية               |
| (١٣) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته، ففارقها ٢٤٧-٢٤٠    |
| ٩ ٩ . ١ - قول زيد بن ثابت في الرجل يطلق الأمة ثلاث ثم يشتريها: إنها لا |
| تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره                                            |

الموضوع الصفحة ١٠٩٢ - بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن رجل زوج عبدًا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيُّدُها له. هل تحل له بملك اليمين؟ ..... - أقوال فقهاء الأمصار في الأمة يبتُّها زوجها ثم يطؤها سيدها ، هل يحل لزوجها أن يراجعها ؟ .... (٤) باب ماجاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها .... ٢٥٦-٢٥٦ ٤ ٩ • ١ – نهى الفاروق عمر أن توطأ المرأة وابنتها بملك اليمين .......... ٢٤٨ ١٠٩٥ – كراهة عثمان رضى الله عنه الجمع بين الأختين بملك اليمين - اتفاق الفقهاء أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء .... ٢٥١ (10) باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه ١٠٩٧ – بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال : لا تمسها ، فإنى قد كشفتها ..... ١٠٩٨ – نهى القاسم بن محمد مَنْ رأى جارية له منكشفا عنها أن يهيها لابنه يطؤها

قول الإمام مالك : لا تحل نكاح أمةيهودية ولا نصرانية ......

للأمة المؤمنة على سبيل الحصر .....

| – رخص الله في الأمة المؤمنة لمن لم يجد طولاً                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة</li> </ul>                                |
| - في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرَكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾                  |
| <ul> <li>إذا سُبِيَتْ المجوسيات أجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن ،</li> </ul>        |
| وإن لم يُسلمنَ اسْتُخْدَمْنَ                                                          |
| – لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية                                                 |
| <ul> <li>كان الصحابة يوجهن المسبيّات إلى القِبْلَة، ويأمرونهن أن يسلمن ٢٦٩</li> </ul> |
| – كره ابن عمر نكاح الكتابيات ، ولم يوافقه أحد                                         |
| – تزوج عثمان نائلة وكانت نصرانية                                                      |
| (١٧) باب ما جاء في الإحصان                                                            |
| (*) المسألة – ٥٥٩ – لا يحل للمرأة المتزوجة أن يعقد عليها                              |
| <ul> <li>١١٠ - قول ابن المسيب: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج</li> </ul>         |
| - تأويل العلماء لآية الإحصان                                                          |
| - أكثر العلماء على أن السبي يقطع العصمة بينهم                                         |
| – المحصنات في الآية :كل أمة ذات زوج ، وسبيها طلاق لها ٢٧٥                             |
| – المحصنات من النساء : ذوات الأزواج من المسلمين والمُشركين ٢٧٦                        |
| – أقوال علماء الأمصار في المجصنات                                                     |

الموضوع الصفحة

| ١ • ١ ١ - بلاغ مالك عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحرُّ الأمة فمسها ، |
|---------------------------------------------------------------------|
| فقدأ حصنته                                                          |
| – الوطء المحظور والنكاح الفاسد لا يقع به إحصان                      |
| – الصغيرة تحصين الكبير ، والأمة تحصين الحر                          |
| – لا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى            |
| يجامعهم الوطء الموجب للغسل                                          |
| (۱۸) باب نکاح المتعة                                                |
| (*) المسألة - ٥٦٠ - نكاح المتعة عند أصحاب المذاهب الأربعة           |
| ١٠١ – حديث الإمام على في نهي النبي ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر ٢٨٧    |
| – تاریخ نهیة ﷺ عن نکاح المتعة                                       |
| - قول الفاروق عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ ، أنا          |
| أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج               |
|                                                                     |
| – ليست المتعة نكاحًا صحيحا ، ولا ملك يمين                           |
| – ذكر أقوال الصحابة في تحريم نكاح المتعة                            |
| – أقوال التابعين وفقهاء الأمصار في تحريم نكاح المتعة                |
| – عدَّها ابنُ الزبير من الزنا                                       |

|        | ٤٠٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ٦ |
|--------|-------------------------------------------------|
| الصفحة | المهضه ع                                        |

| — قول مكحول : الرجل يتزوج المرأة إلى أجل ، وهو الزنا                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| – اتفاق فقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول                        |
| الله على عندهم عنها                                                              |
| <ul> <li>أما الحُمر الأهلية ، فلا خلاف بين علماء المسلمين أنه لا يجوز</li> </ul> |
| أكلها، لنهي رسول الله ﷺ عنها                                                     |
| – الأحاديث الواردة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية                            |
| (١٩) باب ناكح العبيد                                                             |
| ٤ . ١ ١ – قول ربيعة : ينكح العبد أربع نسوة                                       |
| – قول بعض الفقهاء أنه ينكح اثنتين                                                |
| – أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة                                             |
| - أجمع أصحاب رسول الله عَيْكُ على أن المملوك لا يجمع من                          |
| النساء أربعًا                                                                    |
| - الحجة لهذا القياس الصحيح على طلاقه حدوده                                       |
| <ul> <li>قول فقهاء الأمصار في نكاح العبد بغير إذن سيده</li> </ul>                |
| <ul> <li>حدیث : « أیما عبد نکح بغیر إذن سیدة ، فهو عاهر »</li> </ul>             |
| – لم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد                                       |
| مي عن حماعة من الساف أن السبد أن يحن نكاح عبده التعقد                            |

(۲۱) باب ماجاء في الوليمة

(\*) المسألة - 071 - الوليمة سُنة مستحبة عند جماهير العلماء ........ ٢٣٩ت

|            | ٨ • ١ ١ – حديث عبد الرحمن بن عوف وقد أخبر النبي ﷺ أنه قد تزوج ،        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩        | وقول النبي ﷺ له: «أولم ولو بشاة »                                      |
| 721        | – حديث النواة الواردة في الحديث يكون صداقًا                            |
| 727        | – في جواز الرجل أن يصغر لحيته وثيابه                                   |
|            | - حديث أنس: « شهدت مع رسول الله عَلِيَّةً وليمة، ليس فيها              |
| 722        | خبز ولا لحم »                                                          |
|            | - أولم النبي عَلَيْكُ على زينب حين تزوجها، فأشبع المسلمين خبزًا        |
| ٣٤٦        | ولحمًا                                                                 |
| ٣٤٧        | ٠١ ١ - حديث ابن عمر: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها »               |
|            | ١١١١ – حديث أبي هريرة : ﴿ شُرُّ الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء |
| ۳٤٧        | ويترك المساكين »                                                       |
| ۲٤۸        | - ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عمر                                        |
| 729        |                                                                        |
| 729        | - ذكر احتلاف الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات                        |
| ٣٥١        | - ذكر أقوال الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام              |
| <b>707</b> | – قوله عَلِيْكَ : « أجيبوا الدعوة إذا دعيتم »                          |
| <b>707</b> | – حديث ابن مسعود: « فكُوا العاني وأحيوا الداعي»                        |

|             | - حديث البراء: ﴿ أَمْرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بَسِبُعُ ، فَذَكُرُ مَنْهَا : إِجَابَةُ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401         | الداعي »                                                                                 |
|             | - لا خلاف بين السلف من الصحابة والتابعين بالوليمة ، وإجابة من                            |
| <b>70</b> 7 | دعي إليها                                                                                |
| ٣٥٣         | — طعام الختان                                                                            |
|             | - قوله عَلِيَّةً : ( لودُعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي لي كراع                            |
| 405         | لَقِبْلتُ ،                                                                              |
| <b>700</b>  | - إجابة دعوة الداعي إلى الطعام حسنة مندوب إليها                                          |
|             | - حديث أبي هريرة : ﴿ إِذَا ادعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرًا                             |
| <b>700</b>  |                                                                                          |
|             | - ذكر أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في الامتناع من الإجابة ، والعقود ،                         |
| <b>707</b>  | والأكل إذا رأوا في موضع الطعام منكرًا أو علموه                                           |
| <b>70</b>   | - اللهو الخفيف                                                                           |
|             | – ضرب الدف في العرس لا بأس، وقد كان على عهد رسول الله                                    |
| <b>70 Y</b> | علية<br>علية                                                                             |
|             | - حديث ابن مسعود: ( لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير )                                  |
|             | - النبي عَلِي ي عائشة لعب الأحابيش في يوم عاشوراء                                        |

| السموضوع                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| – الطعام الذي يصنع للنفساء                                                   |
| – ذكر السكر واللوز الذي ينثر في الأعراس                                      |
| - حديث عمران بن الحصين: « من انتهب فليس منا »                                |
| حديث أنس في تتبع النبي ﷺ الدُّبَّاء من حول القصعة في وليمة                   |
| دُعي إليها                                                                   |
| - معلوم أن عيادة المريض وتشميت العاطس أدب حسن ، وكذلك                        |
| الدعوة إلى الطعام                                                            |
| (۲۲) باب جامع النكاح                                                         |
| ١١١٣ – حديث زيد بن أسلم: ﴿ إِذَا تَزُوجِ أَحدكُم المرأة فليدعُ بالبركة ﴾ ٣٦٧ |
| – جواز الدعوة بالبركة في كل شيء يُشترى                                       |
| ٤ ١ ١ ١ – عن أبي الزبير المكي : أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها           |
| قد كانت أحدثت ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فضربه ، ثم قال                      |
| : مالك وللخبر ؟                                                              |
| - الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ·········· ٣٦٩                     |
| - حديث : « التاثب من الذنب كمن لا ذنب له »                                   |
| ٥ ١ ١ ١ – قول القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير في الرجل يكون عنده            |
| أربع نسمة فطلته احداهم الربة وأنهرون مان شام                                 |

|              | - ذكر اختلاف العلماء في الرجل يطلق امرأته البتة ، هل له أن يتزوج                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 41           | أختها ، وهي في عدة منه                                                            |
|              | <ul> <li>ومثله : الرجل یکون له أربع نسوة ، فیطلق إحداهن طلاقًا بائنا ،</li> </ul> |
| ۳۷۱          | هل له أن يتزوج الخامسة في العدة ؟                                                 |
| ٣٧٢          | – ذكر أقوال الصحابة ، وفقهاء الأمصار في هاتين المسألتين                           |
|              | - لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك                     |
| <b>TY E</b>  | رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها                                   |
| 277          | <ul> <li>من نكح لاعبًا ، أو طلق لاعبًا فقد جاز</li> </ul>                         |
|              | <ul> <li>قول الفاروق عمر: أربع جائزات على كل أحد: العتق، والطلاق ،</li> </ul>     |
| <b>TYY</b>   | والنكاح ، والنذر                                                                  |
|              | - أقوال فقهاء الأمصار : ثلاث اللاعب فيهن كالجادِّ : النكاح ،                      |
| ۳۷۸          | والطلاق ، والعتاق                                                                 |
|              | ١١١٨ – عن رافع بن خديج أنه تزوج بن محمد بن مسلمة الأنصاري ،                       |
| <b>T</b> V 9 | فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة آثرها عليها                            |
|              | - حديث : ﴿ مَن كَانَتَ لَهُ زُوجِتَانَ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ،جَاءَ يُومُ    |
| ٣٨.          | القيامة وشقة مائل »                                                               |
| ۳۸.          | — في قد له تعالى في أم مان لم أمّ خافر من معامل نفر من أم الم                     |

|        | ٤٠٦ – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ٦٦ |
|--------|--------------------------------------------------|
| الصفحة | للموضوع                                          |
|        |                                                  |
| ٣٨٠    | – قصة سودة وكيف وهبت يومها لعائشة                |

\* \* \*

تم فمرس محتوى المجلد السادس عشر ، و آخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالهين